

المُستَّمَّى ذخيرة العقبى في شرح المجبثي

بلايمة العناير المن مولاه المن في العاديث محمل المن العادم على بن أدم بن موسى المتي الوقوي الوقوي الوقوي المرس بنداد أنحد يشث الخيرية بمكمة المكمة عنا المدرس عنا المدرس والدر آبين

البحثزءُ التّناسِع

دُارًاكِ بِرُوجِ للنسشُدوَالتوْدييُّع بسسا تتدالر حمرارحيم

جميع (فقوق محفوظت الطبعة الأولا 1250 هـ - ١٩٩٩م

وَلِرْكُ بُرُومِ لِلنِيْرَوَالِيْنَ رَيْحَ فَيَ

الملكة العَربيّة السّعوديّة -مكّة المكرّمة - المكتب لرُبيسيّ الشّعيمُ صَرُّ: ١٤٥- (نلفاكس ٥٢١١٥٤٥ - حوّال ٢٦٠١٥٤٥)

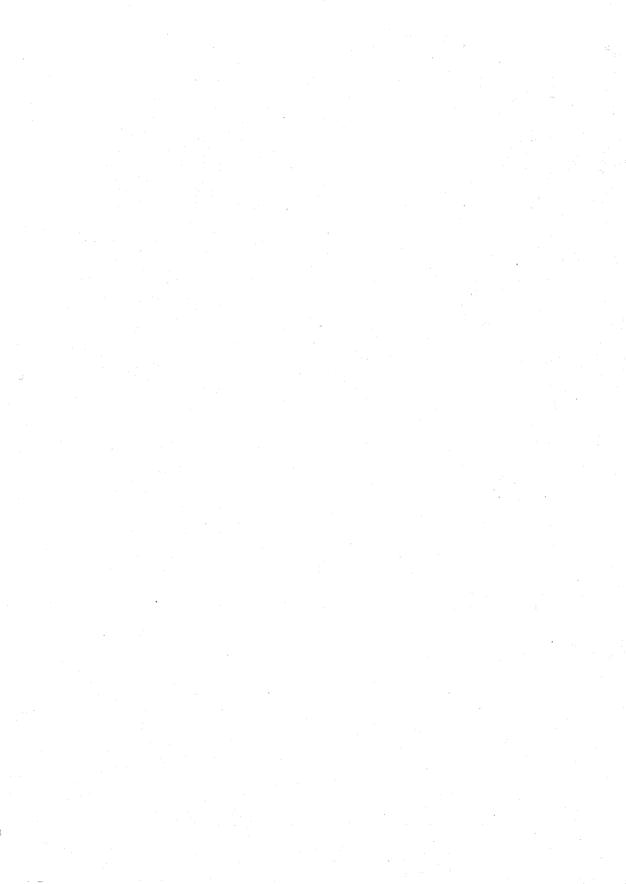

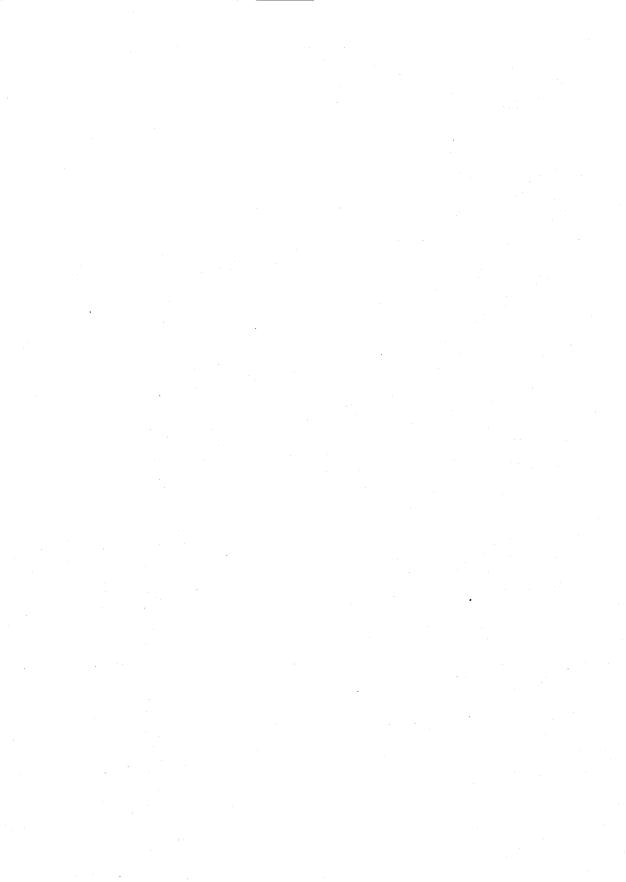

### ٢٠ - رَبُطُ الأسيرِ بِسَارِيَةِ المُسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ربط الأسير الكافر بسارية من سوار المسجد .

والرَّبْطُ - بفتح فسكون - مصدرٌ ، يقال : رَبَط الشيء ، يَرْبِطُهُ رَبْطاً ، من باب ضرب: شَدَّهُ ، ومن باب قَتَلَ لغة . كما في المصباح .

والأسير: فعيل ، بمعنى مفعول ، قال المجد: الأسْر: الشَّدُ ، والعَصَبُ ، والأسير: الأخيذُ ـ أي المأخوذ والمقيد ، والمسجون ، جمعه: أسراء ، وأسارى ـ بالضم فيهما ـ وأسارى ، وأسْرَى . اه .

وفي المصباح: أسرته، أسراً، من باب ضرب، فهو أسير، وامرأة أسير أيضاً، لأن فعيل بمعنى مفعول ما دام جارياً على الاسم يستوي فيه المذكر والمؤنث، فإن لم يذكر الموصوف ألْحِقَت العلامة، وقيل: قتلت الأسيرة، كما يقال: رأيت القتيلة. اه. جا ص١٤.

والسارية : الأسْطُوانَة ، جمعها : سَوارٍ ، مثل جارية ، وجوارٍ . والله أعلم .

٧١٧ - أخْبَرَنَا قُتُيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ سَعيد بْنِ أَبِي سَعيد بْنِ أَبِي سَعيد أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيْهُ خَيْلًا قَبَلُ نَجْد ، فَجَاءت برَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة ، يُقَالُ خَيْلًا قَبَلُ نَجْد ، فَجَاءت برَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَة ، يُقَالُ

لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالَ ، سَيِّدُ أَهْلِ السَمَامَةِ ، فَرُبِطَ بِسَارِيةِ مَنْ سَوَارِي المَسْجِد، مُخْتَصَرٌ.

### رجال هذا الإسناد : أربعة

كلهم تكلمنا عنهم في السند الماضي ، إلا الصحابي رضي الله عنه، فتقدم الكلام عليه غير مرة . والسند من رباعياته ، وهو (٣٦) من رباعيات الكتاب ، وتقدم الحديث سنداً ومتناً برقم (١٢٧/ ١٨٩). والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن سعيد بن أبي سعيد) واسم أبيه كيسان المقبري (أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه . فيه تصريح سعيد بسماعه من أبي هريرة رضي الله عنه ، وهو كذلك عند البخاري ، في المغازي ، لكن أخرجه ابن إسحاق عن سعيد ، فقال : عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال الحافظ رحمه الله : وهو من المزيد في متصل الأسانيد ، فإن الليث موصوف بأنه أتقن الناس لحديث سعيد المقبري ، ويحتمل أن يكون سعيد سمعه من أبي هريرة ، وكان أبوه قد حدثه به قبل ، أو ثبته في شيء منه ، فحدث به على الوجهين .

(يقول: بعث رسول الله عَلَيْ خيلاً قبل نجد) أي بعث رُكْبَانَ

خيل إلى جهة نجد .

قال الفيومي رحمه الله: النَّجْد: ما ارتفع من الأرض، والجمع نُجُود، مثل فلس وفلوس، وبالواحد سمي بلاد معروفة من ديار العرب مما يلي العراق، وليست من الحجاز، وإن كانت من جزيرة العرب. قال في التهذيب: كل ما وراء الخندق الذي خَنْدَقَه كسرى على سواد العراق، فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرَّة، فإذا ملت إليها فأنت في الحجاز. وقال الصَّغَاني: كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد . اهد الصباح ج ٢ ص٥٩٣.

(فجاءت برجل من بني حنيفة) - بفتح المهملة ، وكسر النون - ابن لجيم - بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، وهي قبيلة كبيرة شهيرة ، ينزلون اليمامة بين مكة واليمن .

وقد تقدم برقم (١٢٧/ ١٨٩) ـ عن ابن إسحاق ، قال : السرية التي أخذت ثمامة كان أميرها محمد بن مسلمة أرسله على في ثلاثين راكباً إلى القُرَطَاء من بني بكر بن كلاب بناحية ضريّة بالبكرات لعشر ليال خلون من المحرم سنة ست .

وقال في الفتح: وزعم سيف في « كتاب الزهد» له أن الذي أخذ ثمامة ، وأسره هو العباس بن عبد المطلب. وفيه نظر ؛ لأن العباس إنما قدم على رسول الله على في زمان فتح مكة ، وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك بحيث اعتمر ثمامة ، ثم رجع إلى بلاده ، ثم منعهم أن

يَميرُوا أهل مكة ، ثم شكا أهل مكة إلى النبي عَلَي ذلك ، ثم بعث يشفع فيهم عند ثمامة . اه. .

(يقال له: ثمامة بن أثال) وثمامة بضم المثلثة ، وتخفيف الميمين ، بينهما ألف و أثال » و بضم الهمزة ، وتخفيف المثلثة ، واللام بينهما ألف ابن النعمان بن مسلمة الحنفي ، وهو من فضلاء الصحابة .

(سيد أهل اليمامة) أي رئيسهم . واليمامة ـ بفتح الياء ، وتخفيف الميمين ـ بلدة من بلاد العوالي ، وهي بلاد بني حنيفة ، قيل : من عروض اليمن ، وقيل: من بلاد الحجاز . قاله الفيومي .

وأصل قصته هو ما ساقه البخاري رحمه الله في «كتاب المغازي»، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: حدثنا الليث ، قال: حدثني سعيد ابن أبي سعيد ، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: «بعث النبي على خيلاً قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة ، يقال له: ثمامة بن أثال ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه النبي على نقال: «ما عندك يا ثمامة؟ » فقال: عندي خير يا محمد ، إن تقتلني تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت ، فتُرِك حتى كان الغد ، ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟ » فقال: ما قلت لك ، إن تنعم تنعم على شاكر .

فتركه ، حتى كان بعد الغد ، فقال : « ما عندك يا ثمامة؟ » قال :

عندي ما قلت لك ، فقال : «أطلقوا ثمامة» ، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد ، فاغتسل ، ثم دخل المسجد ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، يا محمد ، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك ، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي ، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك ، فأصبح دينك أحب الدين إلي ، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك ، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ البلاد إلي ، وإن خيلك أخذتني ، وأنا أريد العمرة ، فماذا ترى ؟ فبشره رسول الله على ، وأمره أن يعتمر ، فلما قدم مكة ، قال له قائل : صبوت ؟ قال : لا والله ، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله على .

انظر «صحيح البخاري» جهص٤١٩ بنسخة «الفتح».

وزاد ابن هشام « ثم خرج إلى اليمامة ، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً، فكتبوا إلى النبي عَلَيْ إنك تأمر بصلة الرحم ، فكتب إلى ثمامة أن يخلى بينهم وبين الحمل إليهم ».

وقد تقدم برقم (١٢٨/ ١٨٩) أن ابن الأثير ساقه في أسد الغابة من طريق ابن إسحاق بأطول من هذا ، فراجعه تزدد علماً .

(فربط بسارية من سواري المسجد) النبوي ، وهذا محل الترجمة للمصنف ، إذ فيه جواز ربط الأسير بسارية المسجد.

قال الحافظ رحمه الله: وفي قصة ثمامة من الفوائد: ربط الكافر في

المسجد، والمن على الأسير الكافر، وتعظيم أمر العفو عن المسيء؛ لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حباً في ساعة واحدة لما أسداه النبي علام إليه من العفو والمن بغير مقابل.

وفيه الاغتسال عند الإسلام ، وأن الإحسان يزيل البغض ، ويثبت الحب ، وأن الكافر إذا عمل عمل خير ، ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل ذلك الخير .

وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه . وفيه بعث السرايا إلى بلاد الكفار ، وأسر من وجد منهم ، والتخيير بعد ذلك في قتله ، أو الإبقاء عليه . اهد. فتح جم ص ٤٢١. والله أعلم ، ومنه التوفيق ، وعليه التكلان .

### تنبيهان:

الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه. وقد مضى تخريجه، والمسائل المتعلقة به في كتاب الطهارة برقم (١٢٧/ ١٨٩) فلا نطيل الكتاب بإعادتها، فإن شئت التحقيق فارجع إليه. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

الشاني: قد وعدت برقم (١٢٧/ ١٨٩) أن أذكر في هذا الباب اختلاف العلماء في دخول الكافر المساجد، فها أنا الآن أبيّن ذلك، فأقول:

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز دخول الكافر المسجد ، سواء كان كتابياً ، أو غيره ، وبه قال الشافعي رحمه الله ، واستثنى من ذلك مسجد مكة وحرمه ، واحتج بحديث ثمامة المذكور في الباب ، وبأن ذات المشرك ليست بنجسة .

وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز دخوله مطلقاً ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وقتادة ، ومالك ، والمزني ، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴾ [التوبة: ٢٨]، وبقوله : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ [النور: ٣٦]، ودخول الكفار فيها مناقض لرفعها ، وبقوله على : ﴿ إِن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر » رواه مسلم . والكافر لا يخلو عن يصلح فيها شيء من البول والقذر » رواه مسلم . والكافر لا يخلو عن ذلك ، وبقوله على : ﴿ لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » . والكافر جنب . والكافر جنب . أفاده في عمدة القاري ج٤ص ٢٣٧ .

قال الجامع: الحديث رواه أبو داود، وحسنه ابن القطان ، وابن سيد الناس ـ كما تقدم ـ (١٢٧/ ١٨٩) ـ .

وقال القرطبي رحمه الله في «تفسيره» ما حاصله: وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرام مشرك ؛ إلا أن يكون صاحب جزية ، أو عبداً كافراً لمسلم. وروى إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال : حدثنا شريك، عن أشعث، عن الحسن، عن جابر، عن النبي على ، قال : «لا يقرب المسجد مشرك، إلا أن يكون عبداً أو أمة، فيدخله قال : «لا يقرب المسجد مشرك، إلا أن يكون عبداً أو أمة، فيدخله

لحاجة». وبهذا قال جابر بن عبد الله ؛ فإنه قال: العموم يمنع المشرك عن قربان المسجد الحرام، وهو مخصوص في العبد، والأمة.

قال الجامع : تقدم آنفاً أن قتادة عمن يقول بالمنع مطلقاً ، فلعل له قولين في المسألة . والله أعلم .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]: إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة. وقد روي مرفوعاً من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك، عن أشعث بن سوار، عن الحسن، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عنه: « لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك، غير أهل الكتاب، وخدمهم»، وفي لفظ: « إلا أهل العهد، وخدمهم». انظر مسند أحمد جـ٣ص ٣٣٩، ٣٩٢.

قال الحافظ ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد مرفوعاً ، والموقوف أصح إسناداً . انظر تفسير ابن كثير جـ٢ص٣٠٠.

قال الجامع: في سند أحمد شريك القاضي ، وهو متكلم فيه ، وأشعث بن سوار الكندي ضعيف . كما قاله الحافظ في التقريب . والله أعلم .

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز للكتابي دخول المسجد،

ُدُونَ غيره ، واحتج بالحديث المذكور .

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: ودخول المشركين في جميع المساجد جائز ، حاشا حرم مكة كله ، والمسجد وغيره ، فلا يحل البتة أن يدخله كافر ، وهو قول الشافعي ، وأبي سليمان . وقال أبوحنيفة : لا بأس أن يدخله اليهودي والنصراني ، ومنع سائر الأديان . وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد . قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: ٢٨]، فخص الله المسجد الحرام ، فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص ، وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد، وقد زيد فيه ، وقال رسول الله عَلى الله المرض مسجداً وطهوراً »، فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام ، ثم ذكر حديث قصة ثمامة المذكور .

وقال أبو محمد رحمه الله تعالى: وأما أبو حنيفة فإنه قال: إن الله تعالى قد فرق بين المشركين، وبين سائر الكفار، فقال تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّذِيبِنَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنسفَكِّينَ ﴾ [البينة: ١]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيبِنَ آمَنُوا وَاللَّذِيبِنَ هَادُوا وَالسَّابِئِينَ وَالسَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِيبِنَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللّهَ يَفْصُلُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الحج: ١٧]، قال: والمشرك هو من جعل لله شريكاً لا من لم يجعل له شريكاً.

قال: فأما تعلقه بالآيتين فلا حجة له فيهما ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فِيهِمَا فَاكَهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: ٦٨]، والرمان من الفاكهة.

وقال تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُواً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ [البقرة: ٩٨] وهما من الملائكة . وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيِّينَ مِي الْبَقِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ﴾ [الأحزاب: ٧]، مي أقهم ومنك ومن نُوحٍ وإِبْراهِيم ومُوسَىٰ وعيسسى ﴾ [الأحزاب: ٧]، وهؤلاء من النبيين . إلى آخر ما قاله ابن حزم في الرد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى . انظر: المحلى جع ص٢٤٦ ـ ٢٤٦.

### قال الجامع عفا الله عنه:

الراجح عندي ما رجحه ابن حزم ، وهو قول الشافعي وداود الظاهري رحمهم الله تعالى ، وحاصله جواز دخول الكافر مطلقاً المساجد ، إلا المسجد الحرام لظاهر الآية ، ولحديث قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه ، وهذا هو الأولى مما ادعاه القائلون بالمنع مطلقاً من نسخ الحديث بالآية ، وغير ذلك من التأويلات التي ذكرها القرطبي في تفسيره ج ٨ ص ١٠٥ ، لأن الجمع إذا أمكن لا يصار إلى غيره ، والله أعلم ، ومنه العون والتوفيق .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٢١ - إِدْخَالُ الْبَعِيرِ الْمَسْجِدَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إدخال البعير المسجد.

والبعير - بفتح الباء ، وقد تكسرُ ، وكسرِ العينِ المهملة - : الجملُ ، البَازِل، أو الجَذَع وقد يكون للأنثى - والحمارُ ، وكلُّ ما يُحْمَلُ ، وهاتان عن ابن خالويه ، جَمْعُهُ : أَبْعِرَة ، وأَبَاعِرُ ، وأَبَاعِيرُ ، وبُعْرانُ ، وبعْران . اه .

وقال الفيومي: البعير: مثل الإنسان؛ يقع على الذكر والأنثى، يقال: حلّبت بعيري، والجملُ بمنزلة الرجل يختص بالذكر، والناقة بمنزلة المرأة تختص بالأنثى، والبكرة، مثل الفتى والفتاة، والقلُوص، كالجارية. هكذا حكاه جماعة، منهم ابن السكيت، والأزهري، وابن جني، ثم قال الأزهري: هذا كلام العرب، ولكن لا يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة.

ووقع في كلام الشافعي رضي الله عنه في الوصية: « لو قال: أعطوه بعيراً لم يكن لهم أن يعطوه ناقة» ، فحمل البعير على الجمل ، ووجهه أن الوصية مبنية على عرف الناس لا على محتملات اللغة التي لا يعرفها إلا الخواص ، وحكى في كفاية المتحفظ معنى ما تقدم ، ثم قال: وإنما يقال: جمل ، أو ناقة إذا أربعا ، فأما قبل ذلك ، فيقال: قَعُود، وبَكْرَ، وبَكْرَة ، وقَلُوص . اهد «المصباح» جا ص٥٣٥.

وقوله: « البازل» يستوي فيه الذكر والأنثى ، جمعه: بَوازلُ ، وبُزَّلٌ : يقال : بَزَل البعيرُ ، بُزُولاً ، من باب قعد : فَطَرَ نَابُهُ بدخوله في السنة التاسعة .

وقوله: «أربَعا» يقال: أربَعَ، إربَاعاً: إذا ألقى ربَاعيته، والربَاعية بوزن الثمانية: السِّنُّ التي بين الثنية، والناب. قاله في «المصباح». والله تعالى أعلم.

٧١٣ - أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ وَهْب ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّه عَنْ عَبَيْدِ اللَّه عَنْ عَبْدِ اللَّه عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ اللَّه عَنْ عَبْدُ اللَّه عَنْ عَبْدُ اللَّه عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّه عَنْ عَبْدُ اللَّه عَنْ عَبْدُ اللَّه عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى بَعِيرٍ ، يَسْتَلُمُ الرَّكُنْ بِمِحْجَنَ إِلَا اللَّهُ عَلَى عَبْدُ اللَّهُ عَلَالَ عَلَا عَالَ عَلَا عَالَعَا عَلَا عَلَا

### رجال هذا الإسناد : ستة

١ - ( سليمان بن داود) أبو داود الربيع المَهْرِي المصري ، ثقة ، من [١١]، تقدم في ٦٣/ ٧٩ ، أخرج له أبو داود والنسائي.

٢ - ( ابن وهب ) عبد الله المصري ، ثقة حافظ عابد ، من [٩] ، تقدم في ٩/٩.

 $\Upsilon - (\mathbf{y}_0 \mathbf{w})$  بن يزيد الأيلي ، ثم المصري ، ثقة من كبار [V] ، تقدم في 9/9 .

- ٤ (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني ، ثقة حجة ،
   من كبار [٤]، تقدم في ١/١.
- ٥ (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني ،
   ثقة فقيه ، من [٣]، تقدم في ٥٦/٤٥.
- ٦ ( عبد الله بن عباس) الحبر البحر رضي الله عنه ، تقدم في
   ٣١/٢٧ . والله تعالى أعلم .

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، إلا شيخه، فانفرد هو به، وأبو داود، وأن نصفهم الأول مصريون، والثاني مدنيون، وأن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة، وأن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ ابن شهاب، عن عبيد الله، وأن فيه ابن عباس رضي الله عنه، أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى ١٦٩٦ حديثا، وأن فيه الإخبار في موضعين، والعنعنة في الباقي. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن عبد الله بن عباس) رضي الله عنهما (أن رسول الله عَلَى طاف في حجة الوداع) - بفتح الواو - اسم من التوديع ، مثل الكلام ، من التكليم ، يقال : وَدَّعَهُ ، تَوْديعاً : شيَّعه عند سفره ، وحجة الوداع هي حجة النبي عَلَى التي حجها في السنة العاشرة من الهجرة ، وهي

حجة واحدة ، لم يحج غيرها بعد الهجرة ، سميت بذلك لكونه على ودَّعَ الناسَ فيها ، حيث كان يقول لهم : «خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا » فكان كما قال .

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله السندي غير صحيح ، بل الطواف راكباً جائز إذا احتاج إليه ، ودعوى الخصوصية لا دليل عليها ، وما قاله من أن المأمور به طواف الإنسان إلخ باطل ، لأنه لم تنب الدابة عن طواف الإنسان ، بل هو طاف عليها ، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه: «أن رسول الله على طاف على بعير» ، ولم يقل: طاف عنه البعير ، وهذا واضح غاية الوضوح ، وسيأتي تمام البحث في المسألة في «كتاب المناسك» إن شاء الله تعالى .

قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتيج إلى ذلك ، لأن بولها لا ينجسه ، بخلاف غيرها من الدواب .

قال الحافظ: وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز

مع الحاجة ، بل ذلك دائر على التلويث وعدمه ، فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول ، وقد قيل : إن ناقته ﷺ كانت مُنَوَّقَةً ، أي مدربة مُعَلَّمَةً ، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث ، وهي سائرة . اه . «فتح» جـ٢ ص١٣٢.

قال العلامة العيني رحمه الله: وفيه ـ يعني قوله: «فحيث يخشى التلويث» إلخ ـ نظر ، لأن قوله عَلَيْهُ لأم سلمة حين قالت له: إني أشتكي: «طوفي من وراء الناس ، وأنت راكبة » لا يدل على أن الجواز وعدمه دائران مع التلويث ، بل ظاهره يدل على الجواز مطلقاً عند الضرورة .

وقال في قوله: إن ناقته عَلَى كانت منوقة ، إلخ: ما نصه: قلت: سلمنا هذا في ناقة النبي عَلَى ، ولكن ما يقال في الناقة التي كانت عليها أم سلمة ، وهي طائفة ، ولئن قيل: إنها كانت ناقة النبي عَلَى ، قيل له: يحتاج إلى بيان ذلك بالدليل. اهـ «عمدة القاري» جـ٤ ص ٢٤١.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قالوه من التلويث وغيره مبني على نجاسة الأبوال ، وقد قدمنا في شرح الحديث (١٩١/ ٥٠٥) أن الراجح طهارة أبوال الحيوانات المأكولة اللحم؛ اللهم إلا إذا أريد الاستقذار من غير نجاسة ، كمنع النخامة والبزاق في المسجد للاستقذار ، لا للنجاسة فتأمل . والله أعلم .

(يستلم الركن بمحجن) زاد مسلم في روايته: «ويقبل المحجن» .

قال الجوهري رحمه الله: استلم الحجر: لَمَسَهُ ، إما بالقُبْلَة ، أو باليد ، لا يُهْمَزُ ، لأنه مأخوذ من السِّلام ، وهو الحجر ، كما تقول: اسْتَنْوَقَ الجملُ ، وبعضهم يَهْمزُهُ ، اه لسان جـ٣ص٣٠٨.

والمراد بالركن ركن الحجر الأسود.

والمحجن - بكسر الميم ، وسكون المهملة ، وكسر الجيم - وزان مقود: خشبة في طرفها اعوجاج ، مثل الصَّوْلَجان . قال ابن دُرَيْد : كُل عُود معطوف الرأس فهو محجن ، والجمع : مَحَاجِنُ. قاله في المصباح .

والمعنى أنه على لعدم تمكنه من تقبيل الحجر الأسود كان يلمسه بمحجنه ، ثم يقبل المحجن .

وفيه استحباب تقبيل الحجر الأسود إن أمكن ، وإلا يمسه بشيء كالمحجن ، ثم يقبل ذلك ، والله أعلم ، ومنه التوفيق ، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (۷۱۲/۲۱) ، وفي «الكبرى» (۷۹۲/۲۱) ، عن

سليمان بن داود ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ، عنه .

وفي «المناسك» (٢٩٥٤/١٥٩)، عن يونس بن عبد الأعلى ، وسليمان ابن داود ، كلاهما عن ابن وهب ، به .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه .

فأخرجه البخاري في الحج عن أحمد بن صالح ، ويحيى بن سليمان . ومسلم فيه عن أبي الطاهر بن السرح ، وحرملة بن يحيى . وأبو داود فيه عن أحمد بن صالح . وابن ماجه فيه عن أبي الطاهر ـ أربعتهم عن ابن وهب ، به . وأخرجه ابن خزيمة برقم (٢٧٨٠) . والله تعالى أعلم .

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف ، وهو جواز إدخال البعير المسجد .

ومنها: جواز الطواف راكباً للمعذور، ولا كراهة فيه ، قال العيني: فإن كان غير معذور يعتبر عندنا وعند الشافعي لا يجوز ، لقوله على : ﴿ وَلْيَطُوَّفُوا ﴾ «الطواف بالبيت صلاة » ، ولنا إطلاق قوله تعالى : ﴿ وَلْيَطُوَّفُوا ﴾ [الحج: ٢٩]، وهو مطلق ، والحديث للتشبيه فلا عموم له ، وبقولنا قال ابن المنذر ، وجماعة .

وقال القرطبي : الجمهور على كراهة ذلك . قلنا : نحن أيضاً نقول

بالكراهة ، حتى إنه يعيده ما دام بمكة ، وسيجيء مزيد الكلام فيه في باب الحج ، إن شاء الله تعالى . اه. . «عمدة» جـ٤ ص ٢٤١.

قال الجامع: القول بالكراهة يحتاج إلى دليل.

ومنها: استحباب استلام الحجر الأسود، وتقبيله، إن أمكن، وإلا يستلمه بمحجن، ونحوه، ثم يقبل المحجن، والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٢٢ – النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي المَسْجِدِ، وَعَنِ التَّعَلُّقِ تَبْلَ صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن البيع والشراء ، والنهى عن التحلق ؛ أي الجلوس حلقاً قبل أداء صلاة الجمعة .

١٠٤ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيهِم ، قَالَ : أَخْبَرَنَي يَحْيَى بْنُ سُعَيْب ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أَبِيهِ مَعْ الْتَّحَلُّقِ يَوْمَ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه : أَنَّ النَّبِي عَلَيْ نَهَى عَنِ الْتَّحَلُّقِ يَوْمَ الْبَيْع فِي الْسَجْدِ. الْجَمُعَة قَبْلَ الصَّلاَة ، وَعَن الشَّرَاء وَالبَيْع فِي المَسْجِدِ.

### رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ثم النيسابوري ، ثقة
 حجة ، من [١٠] ، تقدم في ٢/٢.

٢ - ( يحيى بن سعيد) القطان البصري ، ثقة حافظ حجة ، من [٩] ، تقدم في ٤/٤.

 ٤ - (عمرو بن شعیب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن
 العاص ، صدوق ، من [٥] ، مات سنة ١٢٨ تقدم في ١٤٠/١٠٥ .

٥ - (شعيب) بن محمد، صدوق، ثبت سماعه من جده عبد الله، من [٣]، تقدم في ١٤٠/١٠٥.

٦ - ( عبد الله بن عمرو) بن العاص الصحابي ابن الصحابي
 رضي الله عنهما ، تقدم في ٨٩/ ١١١ . والله تعالى أعلم .

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله موثقون.

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده.

ومنها: أن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مما اختلف المحدثون فيه ، فمنهم من صححه ، ومنهم من ضعفه ، والصحيح أنه سند حسن ، وإلى ذلك أشار السيوطي رحمه الله في ألفية الأثر بقوله: وما لعَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أبه مُ

عَـنْ جَـدُه فَالأَكْثَرُونَ احْتَـجُّ بهْ

حَـمْ لا لِجَدِّهِ عَلَى الصَّـحَابي

وقيل بالإفصاح واستسعاب

وقد تقدم تمام البحث فيه برقم (١٠٥/ ١٤٠) ، فارجع إليه تزدد علماً . والله أعلم ، ومنه العون والتوفيق .

### شرج المديث

(عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه) شعيب (عن جده) الصحيح أن الضمير راجع إلى شعيب ، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أو الضمير لعمرو ، والمراد بجده جده الأعلى ، وقد وقع التصريح بأنه عبد الله بن عمرو عند أحمد في مسنده من رواية أسامة بن زيد الليثي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، فالسند متصل ، وقد أشبعت الكلام على هذا السند في الباب عمرو ، فالسند متصل ، وقد أشبعت الكلام على هذا السند في الباب

(أن النبي عَلَيْ نهى عن التَّحلُق) أي الجلوس على هيئة الحَلقة (يوم الجمعة قبل الصلاة) الظرفان متعلقان بالتحلق، وإنما نهى عنه لما يترتب عليه من قطع الصفوف مع كون الناس مأمورين بالتبكير يوم الجمعة، والتراص في الصفوف الأول، فالأول، ولأنه يخالف هيئة اجتماع المصلين، ولأن الاجتماع للجمعة خَطْب عظيم، لا يَسَعُ مَن مَضَرَهَا أن يشتغل بغيرها حتى يفرغ منها، والتحلق يوهم غفلتهم عن الأمر الذي نُدبُوا إليه، ولأن الوقت وقت الاشتغال بالإنصات للخطبة.

والتحلق المنهي عنه أعم من أن يكون للعلم، أو للمذاكرة، أو المشاورة.

والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم ، ونحوه ، والتقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره ، مطلقاً ، لما أخرجه

الشيخان من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه ، قال : « بينما رسول الله عنه أبي المسجد ، إذ أقبل ثلاثة نفر ، فأقبل اثنان إلى رسول الله عَلَيْه ، وذهب واحد ، فأما أحدهما ، فرأى فرجة في الحلقة ، فجلس فيها ، وأما الآخر ، فجلس خلفهم . . . » الحديث .

ثم إن الجمهور حملوا النهي في الحديث على الكراهة .

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكره الشوكاني رحمه الله في نيله جـ٢ ص٢٧٣، ولم يتعقبه، ولم يذكروا مستنداً لصرف النهي عن التحريم، فالظاهر أنه للتحريم، لعدم وجود صارف، والله أعلم.

وقال الطحاوي رحمه الله: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عَمَّ المسجد، وغلبه، فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. اهـ.

قال الجامع : هذا الذي قاله الطحاوي من التفريق المذكور لا دليل عليه ، فالظاهر أن النهي على عمومه . والله أعلم .

(و) نهى (عن الشراء والبيع في المسجد) فيه تحريم الشراء والبيع في المسجد.

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. اهـ جـ١ ص ٢٠٢.

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: والبيع جائز في المساجد، قال

الله تعالى : ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ، ولم بأت نهي عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة . اهـ. المحلي جـ٤ ص ٢٤٩.

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت فيما سبق أن الراجح في عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أنه سند حسن إذا صح الطريق إليه ، فحديث الباب حديث حسن ، يحتج به ، فيكون مخصصاً للآية المذكورة ، فتبصر ، والله أعلم .

وقال الشوكاني رحمه الله تعالى ما حاصله : ذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة .

قال العراقي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه ، وهكذا قال الماوردي .

قال الشوكاني: وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقةٌ في التحريم ، وهو الحق ، وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم ، فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة .

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد ، والأحاديث ترد عليه ، وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ، ويكثر ، فيكره ، أو يقل ، فلا كراهة ، وهو فرق لادليل عليه .

اه. «نيل» جـ٢ ص٢٧١ ـ ٢٧٢.

قال الجامع عفا الله عنه: ما حققه الشوكاني رحمه الله تعالى هو الحق . وحاصله: أن البيع والشراء محرم في المسجد مطلقاً ، قليلاً أو كثيراً ، للمعتكف أو غيره ، للنهي المذكور في هذا الحديث ، وهو للتحريم لعدم صارف له إلى الكراهة .

وأما كون البيع ينعقد مع التحريم ، فيدل له ما أخرجه الترمذي وحسنه، وصححه ابن خزيمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله على الله عليك ».

قال ابن خزيمة رحمه الله: وفيه ما دل على أن البيع ينعقد ، وإن كانا عاصيين بفعلهما، قال: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله على : « لا أربح الله تجارتك» معنى . اه انظر صحيح ابن خزيمة ج٢ص٢٧٤ ـ ٢٧٥ . والله أعلم ، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما هذا حسن.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٢٢/ ٧١٤) ، وفي «الكبرى» (٢٢/ ٧٩٣) ، عن

إسحاق بن إبراهيم ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده .

وفي (٢٣/ ٧١٥) عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به ، في النهي عن تناشد الأشعار في المسجد ، وفي «عمل اليوم والليلة» عن قتيبة ، عن الليث ، به . والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه .

فأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن مسدد ، عن يحيى القطان ، به، بلفظ : « أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن الشراء والبيع في المسجد ، وأن تنشد فيه ضالة ، وأن ينشد فيه شعر ، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ».

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة ، عن الليث ، به ، نحوه ، وليس فيه : إنشاد الضالة ، وقال : حسن .

وأخرجه ابن ماجه فيه عن عبد الله بن سعد الكندي ، عن أبي خالد الأحمر ، عن ابن عجلان ، به ، بقصة البيع والشراء وتناشد الأشعار . وعن محمد بن رمح ، عن عبد الله بن لهيعة ، وعن أبي كريب ، عن حاتم بن إسماعيل ، كلاهما عن ابن عجلان به ، بالنهى عن إنشاد الضالة . وفي موضع آخر ، بالنهي عن التحلق . وأخرجه أحمد جــ ٢ ص١٧٩، جــ ٢ص٢١٢، وابن خــ زيمة برقم ١٣٠٦. والله تعالى أعلم.

### تنبيه:

تابع ابن عجلان في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن شعيب أسامة ابن زيد الليثي ، فقد أخرجه أحمد في مسنده جـ٢ص٢١٦ ، قال : حدثنا علي بن إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال : حدثني أسامة بن زيد ، قال : حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : «نهى رسول الله على عن البيع والاشتراء في المسجد » . والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٢٣ - النَّهْيُ عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي المَسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن تناشد الأشعار في المسجد .

والتَّنَاشُدُ : مصدر تَنَاشَدَ . يقال : أنشد الشِّعْرَ : قرأه ، ورفَعَه ، وأشاد بذكره ، كنَشَدَه ، وأنشد بهم : هجاهم ، وتناشدوا : أنشد بعضهم بعضاً . اهد «ق» مع التاج جـ٢ ص١٤٥ .

والشّعْر ـ بكسر، فسكون ـ لغة : العلم، واصطلاحاً : كلام موزون قصداً بوزن عربي ، فخرج بموزون المنثور ، وبقصداً ما كان اتفاقياً ، أي لم يقصد وزنه ، فلا يكون شعراً ، كآيات قرآنية ، اتفق وزنها ، كقوله تعالى : ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفقُ وا مِمّا تُحِبُّون ﴾ [آل عمران : ٩٦]، فإنها على وزن مَجْزُو ً الرَّمَلِ المسبغ ، فلا يسمى شعراً ، لقوله تعالى : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُو إِلاَّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾ [بس: ٦٩]، وكمركبات نبوية ، اتفق وزنها ، كقوله ﷺ :

هــل أنت إلا إصبــع دَمِـيت وَفِي سَبــيلِ اللَّهِ مَا لَقِــيتِ فَإِنه على وزن الرجز المقطوع ، فلا يسمى شعراً ، للنص المذكور . انظر «حاشية الدمنهوري على متن الكافي في علمي العروض والقوافي» ص ١٤ . والله تعالى أعلم.

٧١٥ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد ، عَنِ ابْنِ عَجْدَهِ : عَجْلانَ ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أبيه ، عَنْ جَدِّهِ : عَجْلانَ ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْب ، عَنْ أبيه ، عَنْ جَدَّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَنَاشُد الأشْعَارِ في المَسْجد .

### رجال هذا الإسناد : ستة

كلهم ذكروا في الباب الماضي إلا قتيبة ، والليث ، فذُكراً قبل بابين، والحديث قطعة من الحديث المذكور في الباب الماضي ، كما سبقت الإشارة إليه .

### تنبيه :

في هذا الحديث النهي عن تناشد الأشعار في المسجد، وهو محمول على الأشعار المشتملة على الهجاء والسباب ومدح الظلمة ونحو ذلك، وأما الأشعار التي تشتمل على الخير كمدح الله تعالى ومدح النبي عله والقرآن والإسلام ونحو ذلك، فيجوز إنشادها في المسجد، لحديث حسان رضي الله عنه الآتي في الباب التالي، كما بينه المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة التالية.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما إنشاد الأشعار في المسجد، فحديث الباب، وما في معناه يدل على عدم جوازه،

ويعارضه ما سيأتي من قصة عمر وحسان رضي الله عنهما ، وتصريح حسان بأنه كان ينشد الشعر بالمسجد، وفيه رسول الله على وكذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه ، قال: «شهدت النبي على أكثر من مائة مرة في المسجد ، وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية ، فربما تبسم معهم». رواه أحمد وأخرجه الترمذي ، ولفظه : «جالست النبي على أكثر من مائة مرة ، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية ، وهو ساكت ، فربما تبسم معهم » ، وقال : هذا حديث صحيح .

وقد جُمعَ بين الأحاديث بوجهين:

الأول: حمل النهي على التنزيه ، والرخصة على بيان الجواز.

الثاني: حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون فيه ، كهجاء حسان للمشركين ، ومدحه على أوغير ذلك ، ويحمل النهي على التفاخر ، والهجاء ، ونحو ذلك . ذكر هذين الوجهين العراقي في شرح الترمذي.

قال الجامع عفا الله عنه: والمسلك الثاني هو الأولى في الجمع، وهو الذي سلكه المصنف، حيث قال في الترجمة التالية: « الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد».

وقال الشافعي رحمه الله: الشعر كلام ، فحسنه حسن ، وقبيحه قبيح . وقد ورد هذا مرفوعاً في غير حديث ، فأخرج أبو يعلى عن

عائشة رضي الله عنها قالت: « سئل رسول الله عَلَيْهُ عن الشعر ، فقال: « هو كلام ؛ فحسنه حسن وقبيحه قبيح». قال العراقي: وإسناده حسن، رواه أيضاً البيهقي في سننه من طريق أبي يعلى ، ثم قال: وصله جماعة، والصحيح عن النبي عَلَيْهُ مرسل.

وروى الطبراني في الأوسط من رواية إسماعيل بن عياش ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع ، وحبان بن أبي جبلة ، وبكر بن سوادة ،عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله على : « الشعر بمنزلة الكلام ، فحسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام» . قال الطبراني : لا يروى عن النبي على إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الرحمن .

وقال الهيثمي في «المجمع» جـ٦ ص٢٠٩ : وإسناده حسن . اهـ . وليس كما قال ، بل إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زياد ، لكن الحديث له شواهد ، فهو حسن ، وقال الشيخ الألباني : صحيح لغيره . انظر «صحيح الأدب المفرد» رقم ٦٦٤ .

وقد جمع الحافظ رحمه الله بين الأحاديث بحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية ، والمبطلين ، وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك ، ولكن حديث جابر بن سمرة الماضي فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر ، وأشياء من أمر الجاهلية .

قال الجامع : هذا لا ينافي النهي المذكور ، لأن المراد بالمنهي عنه

هو ما كان على صفة أهل الجاهلية من التفاخر ، والسباب ، والطعون ، وأما ما ذكر من تذاكر الصحابة الشعر الجاهلي ، فالمراد به أنهم يتذاكرونه تحدثاً بنعمة الله عليهم حيث هداهم الله إلى الإسلام عما كانوا عليه من أمور الجاهلية ، وعوضهم من أشعارهم المشتملة على الخنا والفجور بالقرآن العظيم ، لا أنهم يريدون إحياء ما كانوا عليه ، وتجديد ما تابوا منه ، فإن هذا لا يُظن بهم ، ولا يقرهم النبي على والله أعلم.

وقيل: المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه ، وأبعد أبو عبد الله البوني ، فأعمل أحاديث النهي ، وادعى النسخ في حديث الإذن ، ولم يُوافَق على ذلك . حكاه ابن التين عنه . انتهى .

قال الشوكاني رحمه الله: وقد تقرر أن الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الجواب، وقد أمكن بلا تعسف كما عرفت.

قال ابن العربي رحمه الله: لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح الدين ، وإقامة الشرع ، وإن كان فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيشة من طيب رائحة ، وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها. وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله على ، فقال (من البسيط):

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي الْيَوْمَ مَتْبُولُ

إلى قوله في صفة ريقها:

# ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ كَأَنَّهُ مَنْهَ لَ بِالسِّرَاحِ مَعْسَلُولُ

قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع، وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب، وإنشادها بين يدي النبي عَلَيْ في المسجد، أو غيره، فليس فيها مدح خمر، وإنما فيها مدح ريقها، وتشبيهه بالراح، قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث يشوش بذلك على مصل، أو قارئ، أو منتظر للصلاة، فإن أدى إلى ذلك كره، ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيداً. اه. «نيل» ج٢ص٢٧٢.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٢٤ – الرُّخْصَةُ نِي إنْتَادِ الشُّعْرِ المَسَنِ فِي المَسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز إنشاد الشعر الحسن ، كمدح الله تعالى ، ومدح النبي عَلَيْهُ ، والقرآن ، والدين ، والزهد ، والورع ، ونحو ذلك .

وأراد المصنف رحمه الله تعالى أن النهي المذكور في حديث الباب الماضي محمول على ما إذا كان الشعر مذموماً ، كالهجاء ، ومدح الظلمة ، ووصف النساء ، والخمر ، ونحو ذلك ، وهو حمل حسن ، جمعاً بين الأدلة . والله أعلم .

٧١٦ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : مَرَّ عُمرُ بِحَسَّانَ بْنِ ثَابِت ، وَهُوَ يُنْشَدُ فِي الْمَسْجِد ، فَلَحَظَ إِلَيْه ، فَقَالَ : قَدْ أَنْشَدُ ثُنَ ، يُنْشَدُ فِي الْمَسْجِد ، فَلَحَظَ إِلَيْه ، فَقَالَ : قَدْ أَنْشَدُ ثُنَ ، وَفَيَالَ : قَدْ أَنْشَدُ ثُنَ ، وَفَيَالَ : قَدْ أَنْشَدُ ثُنَ ، وَفَيَالَ : قَدْ أَنْشَدُ وَسَلَّم ، وَفَيَالَ : أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم ، فَقَالَ : فَقُولُ : أَجِبُ عَنِّي ، اللَّهُمُ آيَّدُهُ بِرُوحِ القُدُسِ؟ قَالَ : نَعَمْ .

### رجال هذا الإسناد : خمسة

- ۱ (قتيبة) بن سعيد البغلاني ، ثقة ثبت ، من [۱۰] ، تقدم في ١/١.
- ٢ (سفيان) بن عيينة الكوفي ، ثم المكي ، ثقة ثبت حجة فقيه ، منه [٨]، تقدم في ١/١.
- ٣ (الزهري) محمد بن مسلم المدني ، ثقة حجة إمام، من [٤] ، تقدم في ١/١.
- ٤ (سعيد بن المسيب) بن حَزْن القرشي المخزومي ، المدني ،
   حجة فقيه ثقة إمام ، من كبار [٢] ، تقدم في ٩/٩ .
- ٥ (حسان بن ثابت) بن المنذر بن حرام بن عمرو الأنصاري النجاري ، أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو الحسام ، ويقال : أبو الوليد المدني شاعر رسول الله عَلَيْه ، وأمه الفريعة بنت خالد بن حبيش .

روى عن النبي على . وعنه البراء بن عازب ، وسعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وأبو الحسن مولى بني نوفل ، وابنه عبد الرحمن بن حسان ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب . قال ابن سعد : كان قديم الإسلام ، ولم يشهد مع النبي على مشهداً ، كان يُجبَّنُ ، وكانت له سن عالية .

توفي في خلافة معاوية، وله ١٢٠ سنة . عاش ستين سنة في

الجاهلية ، وستين سنة في الإسلام .

وقال ابن سعد: قال سعید بن عبد الرحمن بن حسان: عاش حرام عشرین ومائة سنة ، وعاش ابنه المنذر كذلك ، وعاش ابنه ثابت كذلك، وعاش ابنه حسان كذلك ، قال: وكان عبد الرحمن إذا ذكر هذا استلقى على فراشه ، وضحك، وتمدد ، فمات وهو ابن ٤٨ سنة .

قال أبو نعيم: لا نعرف في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد، اتفقت مدة عمرهم مائة وعشرين سنة غيرهم.

وإلى هذا أشار السيوطي في «ألفية الحديث» في تعداد من عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة ، فقال :

وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة ، حدثني من شئت من رجال قومي ، عن حسان بن ثابت ، قال: إني والله لغلام يَفَعَة ابن سبع سنين ، أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهودياً يصرخ على أطم يثرب يا معشر يهود إذ اجتمعوا إليه ، قال : ويلك مالك ؟ قال: طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة .

وقال لوين في جزئه المشهور: حدثنا حديج ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جبير ، قال : قيل لابن عباس : قدم حسان اللعين ،

قال: فقال ابن عباس: ما هو بلعين ، قد جاهد مع رسول الله ﷺ بنفسه ولسانه . قال أبو عبيدة : مات سنة ٥٥ ، وقال ابن حبان : ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة ، وأربع سنين ، أيام قتل علي . وقيل : إنه مات سنة ٥٥ ، وقال عمرو بن العلاء : أشعر أهل الحضر حسان بن ثابت . وقال الحطيئة : أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب . وقال ابن قتيبة في الطبقات : انقرض عقبه . أخرج له الجماعة ، إلا الترمذي . اه . تت بزيادة . ج٢ص٢٤٧ ـ ٢٤٨ . والله تعالى أعلم .

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات ، اتفق الجماعة عليهم، إلا الصحابي، فما أخرج له الترمذي ، كما مر آنفاً .

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين ، إلا شيخه ، فبغلاني ، وسفيان ، فكوفي ، ثم مكي .

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي ، الزهري عن سعيد .

ومنها: أن فيه سعيد بن المسيب ، أحد الفقهاء السبعة ، وقد تقدم ذكرهم غير مرة .

ومنها: قال الخزرجي رحمه الله في «الخلاصة» ص٧٥ ما حاصله: لحسان عند الجماعة فرد حديث ، وليس له عن النبي ص سواه، وكذا قال ابن الجوزي في «المجتبى» ص ٧٥. والله أعلم.

### شرج المديث

(عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب) وهكذا أخرجه البخاري في بدء الخلق ، من رواية ابن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب . وتابعه معمر ، عند مسلم ، وإبراهيم بن سعد ، وإسماعيل بن أمية عند المصنف . وأخرجه المصنفة في عمل اليوم والليلة من الكبرى (٤٣ / ١٠٠٠) عن عمران بن بكار ، عن أبي اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، وهكذا عند البخاري في الصلاة عن أبي اليمان ، قال الحافظ رحمه الله : وتابعه إسحاق بن راشد، عن الزهري . أخرجه النسائى .

وهذا من الاختلاف الذي لا يضر ؛ لأن الزهري من أصحاب الحديث ، فالراجح أنه عنده عنهما معاً ، فكان يحدث به تارة عن هذا ، وتارة عن هذا ، وهذا من جنس الأحاديث التي يتعقبها الدارقطني على الشيخين ، لكنه لم يذكره ، فليُسْتَذْرك عليه . اه . «فتح» جـ٢ص ١٢٠.

(قال: مر عمر بحسان بن ثابت) وهكذا رواية سعيد لهذه القصة بلفظ «مر عمر بحسان» الحديث. قال الحافظ رحمه الله: وهي عندهم مرسلة، لأنه لم يدرك زمن المرور، ولكن يحمل على أن سعيداً سمع ذلك من أبي هريرة بعد ، أو من حسان، أو وقع لحسان استشهاد أبي هريرة مرة أخرى، فحضر ذلك سعيد، ويقويه سياق حديث الباب يعنى رواية الزهري، عن أبي سلمة فإن فيه أن أبا سلمة

سمع حسان يستشهد أبا هريرة ، وأبو سلمة لم يدرك زمن مرور عمر أيضاً ، فإنه أصغر من سعيد ، فدل على تعدد الاستشهاد ، ويجوز أن يكون التفات حسان إلى أبي هريرة ، واستشهاده به إنما وقع متأخراً ، لأن «ثم» لا تدل على الفورية ، والأصل عدم التعدد ، وغايته أن يكون سعيد أرسل قصة المرور ، ثم سمع بعد ذلك استشهاد حسان لأبي هريرة ، وهو المقصود ، لأنه المرفوع ، وهو موصول بلا تردد . والله أعلم . اه . فتح ج٢ص١٢٠.

(وهو ينشد في المسجد) جملة في محل نصب على الحال من «حسان» ، أي والحال أن حسان رضي الله عنه يقرأ أشعاره في المسجد النبوي.

(فلحظ إليه) يقال: لحظته بالعين ، ولَحَظْتُ إليه ، لَحْظاً ، من باب نَفَع : راقبته ، ويقال: نظرت إليه بمُؤخر العين عن يمين ويسار، وهو أشد التفاتًا من الشَّزْر. قاله في المصباح.

قال الجامع عفا الله عنه: المعنى الثاني هو المراد هنا ، أي نظر عمر إلى حسان رضي الله عنهما بمؤخر عينه إنكاراً لإنشاده في المسجد (فقال) حسان رداً لإنكار عمر عليه: (قد أنشدت فيه) أي المسجد (وفيه من هو خير منك) يعني النبي على الجملة في محل نصب على الحال من الضمير المجرور (ثم التفت) حسان رضي الله عنه (إلى أبي هريرة) رضي الله عنه (فقال: أسمعت رسول الله على يقول: «أجب عني») وفي رواية أبي سلمة: «أجب عن رسول الله»،

فيحتمل أن تكون روايته بالمعنى ، والمراد بالإجابة الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله على وأصحابه .

وفي الترمذي من طريق أبي الزناد ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: «كان رسول الله عَلَيْهُ ينصب لحسان منبراً في المسجد ، فيقوم عليه ، يهجو الكفار » . قاله في الفتح .

(اللهم أيده) هذا دعاء من النبي عَلَيه لحسان رضي الله عنه، دعا له بالتأييد، وهو القوة على الكفار (بروح القدس) متعلق بأيد، والمراد بروح القدس هنا جبريل عليه السلام، كما بينه ما رواه البخاري من حديث البراء وهو عند المصنف في كتاب القضاء من الكبرى (٦٠٢٤/٥٦)، ولفظه: «اهجهم، وجبريل معك».

والقدس ـ بضم القاف والدال ـ بمعنى الطهر ، وسمي جبريل بذلك لأنه خلق من الطهر . وقال كعب : القدس الرب عز وجل ، ومعنى روح القدس روح الله ، وإنما سمي بالروح لأنه يأتي بالبيان عن الله تعالى ، فتحيى به الأرواح . وقيل : معنى القدس البركة . ومن أسماء الله تعالى القُدُّوس ، أي الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص ، ومنه الأرض المقدسة ، وبيت المقدس ، لأنه الموضع الذي يُتَقَدَّسُ فيه ، أي يتطهر فيه من الذنوب . قاله في «عمدة القاري» جع ص٢١٨ .

(قال) أبو هريرة رضي الله عنه: (نعم) ولفظ الكبرى «اللهم نعم»، أي سمعته على يقول ذلك. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

### مسائل تتفلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث حسان رضي الله عنه هذا متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٧١٦/٢٤) و «الكبرى» (٧٤/ ٧٩٥) عن قتيبة ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، قال: مر عمر . . . الحديث .

وقال أبو الحجاج المزي رحمه الله: أخرجه النسائي في «الصلاة» ، وفي « اليوم والليلة » عن قتيبة ، ومحمد بن منصور - فرقهما - كلاهما عن سفيان ، به . وعن عمران بن بكار ، عن أبي اليمان ، عن شعيب ابن أبي حمزة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة ، وعن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد - وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن سليمان بن داود الهاشمي ، عن إبراهيم بن سعد - وعن محمد بن علي بن حرب ، عن محمّر زبن الوَضَّاح ، عن إسماعيل بن أمية - ثلاثتهم عن الزهري ، عن سعيد به .

وعن محمد بن جبلة الرافقي ، عن أحمد بن عبد الملك ، عن عتاب ابن بشير ، عن إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن أبي سلمة به . وعن محمد بن جبلة ، عن محمد بن موسى بن أعين ، قال : أصبت

في كتاب أبي : عن إسحاق بن راشد به . ولم يذكر ابن أبي خلف ، وأحمد بن عبدة ، وقتيبة ، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن علي بن حرب في حديثهم : استشهاد حسان بأبي هريرة ، وذكره الباقون .

قال المزي: وفي القضاء - يعني في «الكبرى» - عن محمد بن عبد الله ابن بزيع ، عن يزيد - يعني ابن زريع - عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، عن حسان بن ثابت ، قال : قال لي رسول الله عَلَيْهُ : « اهجهم ، أو هاجهم - يعني المشركين - وجبريل معك » . رواه سفيان ابن حبيب ، عن شعبة ، فجعله من مسند البراء .

قال المزي: حديث محمد بن عبد الله بن بزيع ليس في الرواية ، ولم يذكره أبو القاسم . اه . «تحفة الأشراف» جـ٣ ص١٠٤ ـ ١٠٥ .

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول ، وغيرهم:

أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود .

فأخرجه البخاري في «بدء الخلق» عن علي بن المديني ، عن ابن عيينة ، به . وفي «الأدب» عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن أخيه أبي بكر ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن أبي عتيق ، وفيه ، وفي «الصلاة» عن أبي اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ـ كلاهما عن الزهري ، عن أبي سلمة ، به .

ومسلم في «الفضائل» عن إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر ، وعمرو بن محمد الناقد ، ثلاثتهم عن سفيان ، به . وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن أبي اليمان ، به . وعن إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، وعبد بن حميد ، ثلاثتهم عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد ، به .

وأبو داود في «الأدب» عن محمد بن أحمد بن صالح ، عن عبد الرزاق، به .

وأخرجه الحميدي برقم ١١٠٥ ، وأحمد ج٢ص٢٦٩ ، ج٥ ص٢٢٢ ، وابن خزيمة رقم ١٣٠٧ . والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الشعر الحسن في المسجد، وأما النهي الوارد في الباب الماضي، فهو محمول على الشعر المستمل على الخنا، والزور، والكلام الساقط، وبهذا يُجْمَعُ بين الأحاديث المختلفة في هذا الباب، كما هو صنيع المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن الإمام يتعين عليه الإنكار إذا رأى من أتباعه ما ظن أنه منكر حتى يظهر له عدم كونه منكراً.

ومنها: أنه ينبغي للشخص أن يثبت دعواه بالإشهاد تأكيداً ، وإن

كان لا يتهم .

ومنها: جواز هجاء الكفار، قال العلماء: ينبغي أن لا يُبْدأ المشركون بالسب والهجاء، مخافة من سبهم الإسلام وأهله، قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ الله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا اللَّهِ عَدْواً بِغَيْرِ الله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا اللّهِ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمَ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، وتنزيها لألسنة المسلمين عن الفحش، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورة، كابتدائهم به، فيكافئون، كما فعل النبي عَلِيه .

ومنها: أن فيه منقبة عظيمة لحسان رضي الله عنه ؛ حيث دعا له رسول الله عَلَى أن يؤيد بروح القدس . والله تعالى أعلم

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٢٥ - النَّمْيُ عَنْ إنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي المَسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن طلب الضالة في المسجد.

والإنشاد - بكسر الهمزة - مصدر أنشد ، رباعياً ، يقال : أنشد الضالة : عَرَّفَهَا ، واسترشد عنها ، ضدُّ . ومشله نَشَدَ الضالة ثلاثياً - نَشْداً - من باب قتل - ، ونشْدةً ، ونشْدانًا - بكسرهما : إذا طلبها ، وعَرَّفَها . اه . «ق» . بتصرف ، وزيادة .

قال الجامع عفا الله عنه: والمناسب هنا معنى الاسترشاد، لأن المراد طلبها. والله أعلم.

والضالة : ـ بالهاء ـ : الحَيَوان الضائع ذكراً كان، أو أنثى.

قال الفيومي رحمه الله تعالى ـ في مادة « ضل » ـ : والأصل في الضّلال : الغَيْبَةُ ، ومنه قيل للحيوان الضائع : ضالة ـ بالهاء ـ للذكر والأنثى ، والجمع ضوال ، مثل دابّة ، ودواب ، ويقال لغير الحيوان : ضائع ، ولُقَطَة ، وضَلَّ البعير : غاب ، وخَفِي موضعه ، وأضللته بالألف : فقدته .

قال الأزهري: وأضللت الشيء بالألف: إذا ضاع منك، فلم تعرف موضعه، كالدابة والناقة، وما أشبهها، فإن أخطأت موضع الشيء الثابت، كالدار، قلت: وضَلَلْتُهُ، ولا تقل: أضللته بالألف.

وقال ابن الأعرابي: أضلَني كذا بالألف: إذا عجزت عنه ، فلم تقدر عليه. وقال في البارع: ضَلَني فلان، وكذا في غير الإنسان، يَضلُني: إذا ذهب عنك ، وعَجَزْت عَنه ، وإذا طلبت حيواناً ، فأخطأت مكانه ، ولم تهْتَد إليه، فهو بمنزلة الثوابت ، فتقول: ضَلَلْتُهُ. وقال الفارابي: أضْلَلتُهُ بالألف: أضَعْتُهُ. اهـ «المصباح» جـ٢ص٣٦٤. والله تعالى أعلم.

٧١٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْب ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ ، عَنْ أَبِي النَّسِير ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَةً في المَسْجِد ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : «لا وَجَدْت » .

### رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (محمد بن وهب) بن عمر بن أبي كريمة ، أبو المعافى
 الحرّاني، صدوق ، من [١٠] ، توفي سنة ٢٤٣هـ .

قال النسائي: لا بأس به ، وقال أيضاً: صالح. وقال مسلمة: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مات بقرية بحران في رمضان سنة ٢٤٣ هـ، انفرد به المصنف.

٢ - ( محمد بن سلمة) بن عبد الله الباهلي مولاهم أبو عبد الله الحراني، ثقة ، توفي سنة ١٩١ على الصحيح ، من [٩]، أخرج له

البخاري في «جزء القراءة» ومسلم، والأربعة ، تقدم في ٢٠٠/ ٣٠٦.

٣ - (أبو عبد الرحيم) خالد بن يزيد سماك بن رستم الأموي ، مولاهم الحراني ، ثقة ، توفي سنة ١٤٤ه ، من [٦] ، وقيل اسم أبيه يزيد ، وقيل : اسم جده سمال ـ بفتح أوله ، وتشديد الميم ، وآخره لام، تقدم في «١٢/ ٣٠٦ أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»، ومسلم، وأبو داود ، والنسائي.

٤ - (زيد بن أبي أنيسة) الجزري ، أبو أسامة ، كوفي الأصل ،
 ثم سكن الرها ، ثقة له أفراد ، توفي سنة ١١٩هـ ، من [٦] ، وقيل :
 غيره ، أخرج له الجماعة ، تقدم في ٢٠٠ / ٣٠٦.

٥ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم
 المكي ، صدوق ، يدلس ، توفي سنة ١٢٦ ، من [٤] ، أخرج له
 الجماعة ، تقدم في ٣١/ ٣٥ .

7 - ( جابر ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السَّلَمي المدني ، صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما ، أخرج له الجماعة . تقدم في ٣١/ ٣٥ . والله تعالى أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم موثقون ، أخرج لهم الجماعة ، إلا شيخه ،

فانفرد هو به، ومحمد بن سلمة فما أخرج له البخاري، إلا في «جزء القراءة»، وأبو عبد الرحيم، فانفرد به مسلم، والمصنف، وأبو داود، وأخرج له البخاري في «الأدب المفرد».

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن خاله ؛ محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم .

ومنها: أن فيه جابر بن عبد الله أحد المكثرين السبعة من الصحابة، روى ١٥٤٠ حديثاً. والله تعالى أعلم.

### شرح المديث

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما ، أنه (قال : جاء رجل ينشد) تقدم أنه من باب قتل ، ويحتمل كونه من الإنشاد رباعيا ، والمراد به هنا الطلب (ضالة) تقدم أيضاً أنه الحيوان الضائع ذكراً كان أو أنثى ، ويقال لغيره: ضائع ، ولقيط ( في المسجد) النبوي (فقال رسول الله عَلَيْهُ : « لا وجدت») أي صادفت ضالتك ، وهو دعاء عليه بعدم مصادفته لضالته .

وقال السندي رحمه الله: يحتمل أنه دعاء عليه ، فكلمة « لا » لنفي الماضي ، ودخولها على الماضي بلا تكرار في الدعاء جائز ، وفي غير الدعاء الغالب هو التكرار ، كقوله تعالى: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّىٰ ﴾ الدعاء الغالب هو التكرار ، كقوله تعالى: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّىٰ ﴾ [القيامة: ٣١] ، ويحتمل أن «لا » ناهية ، أي لا تنشد ، وقوله: «وجدت » دعاء له، لإظهار أن النهي منه نصح له ، إذ الداعي لخير لا

ينهى إلا نصحاً ، لكن اللائق حينئذ الفصل ، بأن يقال : لا ، ووجدت ؛ لأن تركه موهم ، إلا أن يقال : الموضع موضع زجر ، فلا يضر به الإيهام ، لكونه إيهام شيء ، هو آكد في الزجر . اهد. جـ٢ ص٤٩ .

قال الجامع: الاحتمال الأول هو الأولى ، لأن الثاني بعيد عن ظاهر النص ، فتبصر . والله أعلم .

### مسألتان تتعلقان بهذا العديث

### المسألة الأولى: في درجته:

حديث جابر رضي الله عنه حديث صحيح؛ أخرجه المصنف هنا (٧١٧/٢٥) ، و «الكبرى» (٧٩٦/٢٥) بالسند المذكور . وهو من أفراده ، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره ، كما أشار إليه الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في «تحفته» ج٢ ص٣٠٢.

المسألة الثانية: حديث الباب يدل على منع إنشاد الضالة في المسجد ، وقد وردت أحاديث فيه :

منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « من سمع رجلاً ينشد في مسجدنا ضالة ، فليقل: لا أداها الله إليك ، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا » . رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه .

ومنها : حديث بريدة رضي الله عنه : « أن رجلاً نَشَدَ في المسجد، فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ، فقال النبي على : « لا وجدت، إنما

بنيت المساجد لما بنيت له » . رواه أحمد ، ومسلم ، وابن ماجه أيضاً ، والمصنف في «عمل اليوم والليلة».

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً: « أن رسول الله علله قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك ، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة ، فقولوا: لا ردها الله عليك» رواه الترمذي، وحسنه ، ورواه المصنف في «عمل اليوم والليلة».

ومنها: حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه ، قال : « نهى رسول الله على عن الشراء والبيع في المسجد ، وأن تنشد فيه الأشعار ، وأن تنشد فيه الضالة ، وعن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة » ، رواه أحمد والأربعة ، وقد تقدم للمصنف (٢٢/ ٧١٤) ، ولكن ليس فيه إنشاد الضالة .

وفي هذه الأحاديث دليل على جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبةً له في ماله ، ومعاملَةً له بنقيض قصده .

فينبغي لسامعه أن يقول: لا وجدت ، فإن المساجد لم تبن لهذا، أو يقول: لا وجدت ، إنما بنيت المساجد لما بنيت له . كما قاله رسول الله على .

قال النووي رحمه الله تعالى: يستفاد من الحديث النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد.

قال القاضي عياض : قال مالك ، وجماعة من العلماء : يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم ، وغيره ، وأجاز أبو حنيفة رحمه الله ، ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة ، وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس ، لأنه مجمعهم ، ولابد لهم منه .

وفي «النيل» جـ٢ص٢٦٠ : وكره بعض المالكية تعليم الصبيان في المساجد ، وقال : إنه من باب البيع ، وهذا إذا كان بأجرة ، فإن كان بغير أجرة كان مكروها ، لعدم تحرزهم من الوسخ الذي يصان عنه المسجد.

ونقل في «الفتح» جـ٢ص١٢٦ ـ عن مالك رواية أخرى ، وهي

التفرقة بين رفع الصوت بالعلم والخير وما لابد منه ؛ فيجوز، وبين رفعه باللفظ ونحوه ؛ فلا .

### قال الجامع عفا الله عنه:

هذا التفصيل المنقول عن مالك في هذه الرواية هو الذي يترجح عندي في المسألة .

وحاصله أن يقال: إن رفع الصوت في المسجد إن كان فيما يتعلق به غرض ديني، أو نفع دنيوي فجائز، وإلا فلا، وعلى ذلك يدل عمل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث ترجم «باب رفع الصوت في المساجد»، ثم ساق بسنده عن السائب بن يزيد، قال: «كنت قائماً في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فائتني بهذين، فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما - ؟ قالا: من أهل الطائف، قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله عليه الله المناهما المناهم المناهما المناهم المناهما المناه

ثم أورد بسنده حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دينًا له عليه في عهد رسول الله عليه في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله عليه ، وهو في بيته ، فخرج إليهما رسول الله عليه عتى كشف سجْف حُجْرَته ، ونادى : « يا كعب بن مالك ، يا كعب»، قال : لبيك يا رسول الله ، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك ، قال : قد فعلت يا رسول الله ، قال رسول الله عليه : «قم فاقضه».

فأورد البخاري رحمه الله حديث عمر الدال على المنع ، وحديث كعب الدال على الجواز ، حيث قرر شك المتخاصمين في رفع أصواتهما في المسجد ، إشارة منه إلى أن المنع فيما لا منفعة فيه ، وعدمه فيما تلجئ الضرورة إليه .

وهو تفصيل حسن ، وأما الأحاديث الواردة في النهي عن رفع الصوت في المساجد فإنها ـ كما قال الحافظ في الفتح جـ ٢ص ١٣٦ ـ ضعيفة ، فلا تصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة ، وعلى تقدير صحتها ، فإنها تحمل على اللغو واللَّغَط، ومما لا فائدة فيه . والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

\* \* \*

# ٢٦ - إِظْمَارُ السَّلاعِ فِي المُسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم إظهار السلاح في المسجد.

والسلاح ـ بالكسر ـ : ما يقاتَلُ به في الحرب ، ويُدافَعُ ، والتذكير أغلب من التأنيث ، فيجمع على التذكير : أسْلحة ، وعلى التأنيث : سلاحات ، والسِّلْح ـ وزان حمْل لغة في السَلاح ، وأخذ القوم أسَلحتهم ، أي أخذ كل واحد سلاحه . قاله في المصباح جـ ا ص ٢٨٤ .

ثم اعلم أن الظاهر أنه أراد بإظهار السلاح حمله ظاهراً مع الأخذ بنصله ، فيكون حكمه الجواز ، ويحتمل أن يكون إبداء نصله ، فيكون حكمه المنع ، لأجل الإيذاء ، ويؤيد الاحتمال الأول - وهو الأقرب لظاهر الحديث - الترجمة التالية ، فإنها لبيان جواز تشبيك الأصابع ، ويؤيد الاحتمال الثاني الترجمة السابقة ، فإنها لبيان النهي عن إنشاد الضالة . والله أعلم .

٧١٨ - أخْسبَرَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ المسْورَ اللَّه بْنُ مُخَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، بَصْرِيٌّ ، ومُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : وَقُلْتُ لِعَمْرِ و : أَسَمَعْتَ جَابِراً ، يَقُولُ : سُفْيَانُ ، قَالَ : وَقُلْتُ لِعَمْرِ و : أَسَمَعْتَ جَابِراً ، يَقُولُ : مَرَّرَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي المَسْجِدِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ :

## «خُذْ بنصالها» ، قَالَ : نَعَمْ .

### رجال هذا الإسناد : غمسة

١ – (عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور) بن مخرمة ، أبو بكر الزهري البصري ، صدوق ، توفي سنة ٢٥٦، من صغار [١٠] ، أخرج له مسلم والأربعة ، وتقدم في ٤٨/٤٢.

#### تنبيه:

قوله: « بصري» هكذا في النسخ منكراً ، وهو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو بصري ، والله أعلم.

٢ - ( محمد بن منصور) بن ثابت بن خالد الخزاعي الجواً از المكي، ثقة ، من [١٠]، توفي سنة ٢٥٢ ، أخرج له النسائي ، تقدم في ٢١/٢٠.

٣ - (سفيان) بن عيينة ، أبو محمد الحافظ الحجة الثبت ، توفي
 سنة ١٩٨هـ ، من [٨] ، تقدم في ١/١.

عمرو) بن دينار الجمحي ، أبو محمد الأثرم المكي ، ثقة
 ثبت ، توفي سنة ١٢٦ ، من [٤]، أخرج له الجماعة تقدم في
 ١٥٤/١١٢ .

- (جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما المذكور في السند
 السابق . والله تعالى أعلم .

### لطائف هذا الإسناد

منها : أنه من رباعياته ، وهو (٣٧) منها .

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات ، من رجال الجماعة ، إلا شيخيه ، فالأول لم يخرج له البخاري ، والثاني من أفراده.

ومنها: أن هذا السند أصح أسانيد أهل مكة ، قال أبو عبد الله الحاكم: وأصح أسانيد المكيين سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر . انظر تدريب الراوي جـ١ ص٨٤.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والقول، والسماع. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(قال) سفيان بن عيينة: (قلت لعمرو) بن دينار: (أسمعت جابراً يقول: مر رجل بسهام في المسجد) النبوي، ولمسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر أن النبي على أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها، إلا وهو آخذ بنصالها.

قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسمه إلى الآن.

(فقال له رسول الله عَلَيْهُ: «خذ بنصالها») «النصال» ـ بالكسر ـ جمع « نصل» ـ بفتح فسكون ـ وهي ـ كما في «ق» ـ حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مَقْبضٌ ، ويجمع أيضاً على أنْصُل ونُصُول .

وإنما أمره بالأخذ بنصالها ، لئلا يؤذي أحداً من المسلمين ، ففي رواية الشيخين من طريق حماد بن زيد ، عن عمرو : « أن رجلاً مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها ، فأمره أن يأخذ بنصولها ، كي لا تخدش مسلمًا».

قال الجامع عفا الله عنه: حكم المجامع كالأسواق ونحوها حكم المساجد في هذا ، لما أخرجه الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْ ، قال : « من مرفي شيء من مساجدنا ، أو أسواقنا بنبل ، فليأخذ على نصالها ، لا يعقر مسلماً ». وفي رواية لمسلم: « فليمسك على نصالها بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين » ، وفي رواية : « فليأخذ بنصالها ، ثم ليأخذ بنصالها » ثم ليأخذ بنصالها » ثم ليأخذ بنصالها » ثم ليأخذ بنصالها » ثم ليأخذ بنصالها »

(قال) عمرو بن دينار: (نعم) سمعته يقول ذلك . والله أعلم ، ومنه التوفيق وعليه التكلان .

### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث جابر رضى الله تعالى عنه متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا (٧١٨/٢٦) ، و «الكبرى» (٧٦/ ٧٩٧) بهذا السند .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن قتيبة ، وفي «الفتن» عن علي بن عبد الله، ومسلم في «الأدب» عن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه في «الأدب» عن هشام بن عمار ، خمستهم عن ابن عينة ، عن عمرو بن دينار ، عنه . والله تعالى أعلم .

### المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز حمل السلاح في المسجد مع الإمساك بنصله، لئلا يؤذي مسلماً، وأما ما رواه الطبراني في الأوسط ـ كما في الفتح ج٢ص١١٨ ـ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله على عنه منه الضرر.

ومنها : تعظيم قليل الدم وكثيره ، وتأكيد حرمة المسلمين .

ومنها: أن فيه بيان كريم أخلاقه عَلَيْه ، وشدة رأفته بالمؤمنين ، كما وصفه الله تعالى بقوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيبزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيبمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨] صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . والله تعالى أعلم .

المسألة الخامسة: لم يقع في رواية البخاري عن قتيبة في الصلاة جواب عمرو بقوله: نعم، فقال: ابن بطال رحمه الله: حديث جابر لا يظهر فيه الإسناد، لأن سفيان لم يقل: إن عمراً قال له: نعم،

قال: ولكن ذكره البخاري في غير كتاب الصلاة ، وزاد في آخره ، «فقال: نعم» ، فبان بقوله: نعم إسناد الحديث.

قال الحافظ رحمه الله: قلت: هذا مبني على المذهب المرجوح في اشتراط قول الشيخ: «نعم» إذا قال له القارئ مثلاً: أحدثك فلان؟ والمذهب الراجح الذي عليه أكثر المحققين ومنهم البخاري - أن ذلك لا يشترط، بل يكتفى بسكوت الشيخ إذا كان متيقظاً، وعلى هذا فالإسناد في حديث جابر ظاهر، والله أعلم، اه. «فتح» جـ٢ص١١٨.

قال الجامع عفا الله عنه: المسألة المذكورة قد حقق الاختلاف فيها النووي رحمه الله في تقريبه ، فقال: إذا قرأ على الشيخ قائلاً: أخبرك فلان ، أو نحوه ، والشيخ مصغ إليه ، فاهم له ، غير منكر ، ولا مقر لفظاً ، صح السماع ، وجازت الرواية به ، اكتفاء بالقرائن الظاهرة ، لفظاً ، صح السماع ، وجازت الرواية به ، اكتفاء بالقرائن الظاهرة ، ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار ، كقوله: نعم ، على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الحديث والفقه والأصول ، وشرط بعض الشافعين ، كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ ، وسليم الرازي ، وبعض الظاهريين نطقه به ، وقال ابن الصباغ الشافعي : ليس له أن يقول : حدثني ، ولا أخبرني ، وله أن يعمل به ، وأن يرويه قائلاً : قرأت عليه ، أو قرئ عليه ، وهو يسمع ، وصححه الغزالي ، والآمدي ، وحكاه عن المتكلمين ، وحكى تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين ، وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة ، وصححه ابن الحاجب . وقال

الزركشي: يشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إكراه ، وفيه نظر ، ولو أشار الشيخ برأسه، أو أصبعه للإقرار ، ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول: حدثني ، ولا أخبرني ، قال العراقي: وفيه نظر. اه. «تقريب مع شرحه التدريب» جـ٢ص٢٠.

وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي في «ألفية الأثر» بقوله:

إِذَا قُرِي وَلَمْ يُقِدِ الْمُسْمَعُ لَفْظاً كَفَى وَقِيلَ: لَيَسَ يَنْفَعُ الْخُهَا يَعْمَدِ لَ أَوْ يُرُولِكِ الْمُسْمَعُ بِقَدْ قَرَأَتُ أَوْ قُرِي عَلَيْهِ اللَّهُا يَعْمَدِ لَ أَوْ يُرُولِكِ اللَّهِ اللَّهُا يَعْمَدُ لَ أَوْ يُرُولِكِ اللَّهِ اللَّهُا يَعْمَدُ لَا أَوْ يُرُولِكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

والحاصل أن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور ، وهو صحة السماع بذلك ، فيكون سكوته مع خلو الموانع مُنزَّلا منزلة إقراره . والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٧٧ - تَشْبِيكُ الأَصَابِعِ فِي المَسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز تشبيك الأصابع في المسجد .

والتشبيك مصدر شبّك ، بالتشديد . قال العلامة ابن منظور رحمه الله : الشبّك : من قولك : شبّكت أصابعي بعضها في بعض ، فاشتبكت ، وشبّكت ، على التكثير ، والشبّك : الخلط ، والتداخل ، ومنه تشبيك الأصابع ، وفي الحديث : « إذا مضى أحدكم إلى الصلاة ، فلا يشبكن بين أصابعه ، فإنه في صلاة » . وهو إدخال الأصابع بعضها في بعض ؛ قيل : كره ذلك كما كره عَقْص الشعر ، واشتمال الصماء ، والاحتباء ، وقيل : التشبيك ، والاحتباء عا يجلب النوم ، فنهي عن التعرض لما ينقض الطهارة ، وتأوله بعضهم أن يجلب النوم ، فنهي عن التعرض لما ينقض الطهارة ، وتأوله بعضهم أن تشبيك اليد كناية عن ملابسة الخصومات ، والخوض فيها ، واحتج بقوله عَلى حين ذكر الفتن ، وشبك بين أصابعه ، وقال : «اختلفوا ، فكانوا هكذا» اه . لسان ج٤ص٧١٨٧ .

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث أخرجه أبو داود عن كعب بن عجرة رضي الله عنه مرفوعاً ، بلفظ: « إذا توضأ أحدكم ، ثم خرج عامداً إلى المسجد، فلا يشبكن يديه ، فإنه في صلاة »، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه . قاله في «الفتح» جـ٢ ص ١٤٤.

ومحل استدلال المصنف من حديث الباب قوله: « إذا ركع شبك بين أصابعه» ، فالحديث وإن كان منسوخاً ـ كما يأتي ـ من حيث توسط الإمام بين المأمومين ، ومن حيث التطبيق للأحاديث المعارضة له المتأخرة عنه ، فهو باق فيما عدا ذلك ، إذ لم يوجد دليل يعارضه فيه ، فتبصر . والله أعلم ، ومنه التوفيق .

٧١٩ - أخْبرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُس، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، عَنِ اللهِ بْنَ الْأَسْوَد ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْد اللّه بْنَ مَسْعُود ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْد اللّه بْنَ مَسْعُود ، فَقَالَ لننا : أَصَلّى هَوُلاء؟ قُلْنَا : لا . قَالَ : قُومُوا ، فَصَلُّوا ، فَذَهَبْنَا لنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينه ، وَالآخَرَعَنْ شَمَالِه ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَان وَلا إِقَامَة ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ وَلا يَثُنَ رَسُولَ اللّه عَلِي فَعَلَ الْكَالِد وَلا رَكْعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رَكُعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رَكُوعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رَكُعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رَكُوعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه ، وَجَعَلَهَا بَيْنَ رَكُونَ لَكُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه عَلِي فَعَلَ .

### رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي ، ثقة حافظ حجة ،
 من [١٠] ، تقدم في ٢/٢.

- ٢ (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي ، ثقة مأمون ، من [٨]، تقدم في ٨/٨.
- ٣ (الأعمش) سليمان بن مهران ، أبو محمد الكوفي ، ثقة
   ثبت مدلس ، من [٥] ، تقدم في ١٨/١٧ .
- ٤ (إبراهيم) بن يزيد النخعي، أبو عمران الفقيه، ثقة يرسل
   كثيراً، من [٥]، تقدم في ٢٩/٣٩.
- ٥ ( الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ، ثقة مخضرم مكثر فقيه ، من [٢] ، تقدم في ٢٩ /٣٣.
- ٦ (عبد الله بن مسعود) أبو عبد الرحمن الكوفي رضي الله
   عنه ، تقدم في ٣٥/ ٣٩. والله أعلم.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، اتفق عليهم الجماعة إلا شيخه، فما أخرج له ابن ماجه.

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، إلا شيخه، فمروزي، ثم نيسابوري.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؟ الأعمش ، وإبراهيم ، والأسود .

ومنها: أن فيه رواية الأقران ؛ فالأعمش ، وإبراهيم كلاهما من الطبقة الخامسة .

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار، والإنباء، والتحديث والعنعنة. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن إبراهيم ، عن الأسود) أنه (قال : دخلت أنا وعلقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي ، ثقة ، مات بعد ٢٠ هـ ، وقيل : بعد ٧٠ هـ ، من [٢] ، وتقدمت ترجمته في (٦١/ ٧٧) (على عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه ، ولمسلم : « أتينا عبد الله في داره» ، وللمصنف في الرواية الآتية (١٠٢٩) : « أنهما كانا مع عبد الله في بيته ».

(فقال لنا: أصلى هؤلاء؟) ولمسلم: «أصلى هؤلاء خلفكم» ، يعني الأمير والتابعين له ، وفيه إشارة إلى إنكار تأخيرهم الصلاة (قلنا: لا) أي لم يصلوا (قال: قوموا، فصلوا)، قال النووي رحمه الله: فيه جواز إقامة الجماعة في البيوت، لكن لا يسقط بها فرض الكفاية ، إذا قلنا بالمذهب الصحيح أنها فرض كفاية ، بل لابد من إظهارها ، وإنما اقتصر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على فعلها في البيت ، لأن الفرض كان يسقط بفعل الأمير ، وعامة الناس ، وإن أخروها إلى أواخر الوقت . اه. «شرح مسلم» ج٥ ص١٥ .

قال الجامع عفا الله عنه :الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين ، لا يسقط إلا من عذر ، ومن جملة الأعذار تأخير الأئمة الصلاة عن وقتها ، فيحمل فعل ابن مسعود على هذا. وسيأتي تحقيق المسألة في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى .

(فذهبنا) أي أردنا ، أو شرعنا (لنقوم خلفه) كما هو مذهب جمهور الصحابة (فجعل أحدنا عن يمينه ،والآخر عن شماله) أي جعلنا في جنبيه ، وقام هو في الوسط ، ولمسلم: « فأخذ بأيدينا ، فجعل أحدنا عن يمينه ، والآخر عن شماله » .

قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة ، فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفاً ، لحديث جابر ، وجبار بن صخر رضي الله عنهما ، وقد ذكره مسلم في صحيحه في آخر الكتاب في الحديث الطويل عن جابر رضي الله عنه ، وأجمعوا إذا كانوا ثلاثة أنهم يقفون وراءه ، وأما الواحد ، فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة ، ونقل جماعة الإجماع فيه ، ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى عن ابن المسيب أنه يقف عن يساره ، ولا أظنه يصح عنه ، وإن صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس ، وكيف كان فهم مجمعون على صح فلعله لم يبلغه حديث ابن عباس ، وكيف كان فهم مجمعون على أنه يقف عن يمينه . اه . «شرح مسلم» جهص ١٦.

قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تحقيق القول في هذه المسألة في

محله من كتاب الإمامة ، إن شاء الله تعالى .

(فصلى بغير أذان ولا إقامة) هذا أيضاً مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وبعض السلف من أصحابه وغيرهم، أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ، ويقام لصلاة الجماعة العظمى ، بل يكفي أذانهم وإقامتهم ، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ، ولا يكفيه إقامة الجماعة ، واختلفوا في الأذان ، فقال بعضهم : يشرع له ، وقال بعضهم : لا يشرع .

قال النووي رحمه الله: ومذهبنا: الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي مشروعية الأذان لكل مصل مطلقاً ، لظواهر النصوص ، كما تقدم البحث عنه في بابه . والله أعلم .

(فجعل إذا ركع شبك بين أصابعه ، وجعلها بين ركبتيه) ولمسلم : « فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا ، قال : فضرب أيدينا ، وطبق بين كفيه ، ثم أدخلهما فخذيه».

وهذا الفعل هو المسمى بالتطبيق ، وهو منسوخ كنسخ توسط الإمام المتقدم آنفاً ، لكنه لم يبلغ ابن مسعود ، وطائفة .

قال النووي رحمه الله: مذهبنا ، ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين ، وكراهة التطبيق ، إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود ، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق ، لأنه لم يبلغهم الناسخ ، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعني الآتي للنسائي برقم (١٠٣٢ ، ١٠٣٣) ـ قال : والصواب ما عليه الجمهور ، لثبوت الناسخ الصريح . اهـ وسيأتي تمام البحث في ذلك في بابه إن شاء الله تعالى .

(وقال) ابن مسعود رضي الله عنه: (هكذا رأيت رسول الله عنه) يعني التطبيق .

وفي رواية مسلم: «قال: فلما صلى ، قال: إنه ستكون عليكم أمراء ، يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ، ويَخْنُقُونها إلى شَرَق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك ، فصلُّوا الصلاة لميقاتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سبُّحة ، وإذا كنتم ثلاثة ، فصلوا جميعاً ، وإذا كنتم أكثر من ذلك ، فليؤمكم أحدكم ، وإذا ركع أحدكم ، فليُفْرِش ذراعيه على فخذيه ، وليُجْنَأ ، وليطبق بين كفيه ، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله ﷺ ، فأراهم » ، ومعنى « وليجناً » ينعطف .

والله أعلم ومنه التوفيق وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم .

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا (۷۱۹/۲۷) ، و «الكبرى» (۷۹۸/۲۷) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عنه . وفي (۷۲۰) و «الكبرى» (۷۹۹) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن النضر ، عن شعبة ، عن الأعمش ، عن علقمة ، والأسود ، كلاهما عنه . و (۱۰۲۹) عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن الأعمش ، به ، نحوه ، والكبرى عن محمد بن رافع ، عن يحيى بن آدم ، عن مفضل بن مهلهل ، عن الأعمش ، به . والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم مطولاً في «الصلاة» عن أبي كريب ، عن أبي معاوية ، وعن منجاب بن الحارث ، عن علي بن مسهر ، وعن عثمان بن أبي شيبة ، عن جرير ، عن محمد ابن رافع ، عن يحيى بن آدم ، عن مفضل ابن مهلهل ؛ أربعتهم عن الأعمش ـ وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، عن عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن منصور ـ كلاهما

عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود، به ، وأخرجه أحمد في «مسنده» . والله تعالى أعلم .

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله ، وهو جواز التشبيك في المسجد ، وقد تقدم وجه الاستدلال من الحديث في أول الباب .

ومنها: الإنكار على الأئمة إذا أخروا الصلاة ، والمبادرة إلى أدائها في أول وقتها ، ثم إذا أدركها معهم يصليها نافلة ، إحرازاً لفضيلة أول الوقت ، وفضيلة الجماعة ، فقد تقدم في رواية مسلم ، قال : « فلما صلى ، قال : إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ، ويخنُقونها إلى شرَق الموتى ، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك ، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سببحة» . . . الحديث .

وأما التطبيق ، وقيام الإمام بين الاثنين ، فقد تقدم أن ذلك مذهب ابن مسعود رضي الله عنه ، وخالفه في ذلك كافة العلماء ، لكونه منسوخاً ، وأما الصلاة بغير أذان ولا إقامة فقد تقدم أن الأرجح خلافه . والله أعلم .

المسألة الخامسة قد جاءت أحاديث تدل على جواز التشبيك:

فمنها: حديث أبي موسى رضي الله عنه ، عن النبي عَلَيْهُ ، قال: « إن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وشبك عَلَيْهُ أصابعه » متفق عليه .

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: «صلى بنا رسول الله على إحدى صلاتي العشي ، فصلى بنا ركعتين ، ثم سلم ، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد ، فاتكأ عليها ، كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه » . . . الحديث متفق عليه .

ومنها: ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه كما ذكره أبومسعود في الأطراف ، عن رواية ابن رميح ، عن الفربري ، وحماد بن شاكر جميعاً عن البخاري ، قال : حدثنا حامد بن عمر ، عن بشر ابن المفضل ، قال : حدثنا عاصم بن محمد ، قال : حدثنا واقد ـ يعني أخاه ـ ، عن أبيه ـ يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ـ عن ابن عمر ـ أو ابن عمر و ـ رضي الله عنهما ، « شبك النبي على أصابعه» .

قال البخاري: وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، سمعت هذا الحديث من أبي، فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه، قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله: قال رسول الله على الله عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حُثالة من الناس بهذا».

وقد ساقه الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» نقلاً عن أبي مسعود، وزاد هو «قد مركبت عهودهم، وأماناتهم، واختلفوا، فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه» ؟ . قال : فكيف أفعل يا رسول الله، قال: «تأخذ ما تعرف، وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك،

وتدعهم وعوامهم». انظر «الفتح» جـ٢ ص١٤٣ ـ ١٤٤ ، وعمدة القاري جـ٤ ص٢٦٠ .

والحثالة ـ بضم المهملة ، وتخفيف المثلثة ـ : الرديء من كل شيء ، وقيل : غير ذلك . و معنى « مرجت عهودهم ، وأماناتهم » : فسدت ، ولم يوفوا بها . والله تعالى أعلم .

المسألة السادسة: دل حديث الباب، والأحاديث التي ذكرناها على جواز تشبيك الأصابع، سواء كان في المسجد، أو غيره، وكره إبراهيم ذلك في الصلاة، وهو قول مالك، ورخص في ذلك ابن عمر، وابنه سالم، فكانا يشبكان بين أصابعهما في الصلاة، ذكره ابن أبي شيبة.

وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في الصلاة ، ذكره ابن أبي شيبة ، وكان الحسن البصري يشبك بين أصابعه في المسجد ، وقال مالك : إنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المسجد ، وما به بأس ، وإنما يكره في الصلاة . أفاده العيني في «عمدته» جـ٤ ص٢٦١.

وقد وردت أحاديث تعارض أحاديث الباب:

فمنها: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: «أن النبي عَلَيْهُ قال له: «يا كعب إذا توضأت، فأحسنت الوضوء، ثم خرجت إلى المسجد، فلا تشبك بين أصابعك، فإنك في صلاة ». أخرجه ابن حبان

في صحيحه جـ٥ص٥٢٥.

وأخرجه أبو داود بلفظ: « إذا توضأ أحدكم ، فأحسن وضوءه ، ثم خرج إلى الصلاة ، فلا يشبكن يده ، فإنه في صلاة » ، وأخرجه الترمذي ، وأحمد ، وابن خزيمة ، والطبراني . وفي إسناده اختلاف ، ضعفه بعضهم بسببه ، قاله في «الفتح» جـ٢ ص١٤٤ .

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا توضأ أحدكم في بيته ، ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع ، فلا يقل هكذا ، وشبك بين أصابعه » . أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه»، والحاكم ، وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي .

وروى ابن أبي شيبة: « إذا صلى أحدكم ، فلا يشبكن بين أصابعه ، فإن التشبيك من الشيطان ، وإن أحدكم لا يزال في صلاة مادام في المسجد حتى يخرج منه » . قال في «الفتح» جـ٢ص٤٤: وفي إسناده ضعيف، ومجهول .

قال الجامع عفا الله عنه: قد جمع العلماء بين هذه الأحاديث ، فقال العلامة ابن المنير رحمه الله: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض ، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث ، والذي في الحديث يعني حديث الجواز - إنما هو لمقصود التمثيل ، وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس .

قال الحافظ: هو في حديث أبي موسى ، وابن عمر كما قال ، بخلاف حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

وجمع الإسماعيلي رحمه الله بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة، أو قاصداً لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدالة على الجواز خالية عن ذلك، أما حديث ابن عمر، وأبي موسى، فظاهران. وأما حديث أبي هريرة، فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه، فهو في حكم المنصرف من الصلاة. والرواية التي فيها النهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة، كما قدمنا، فهي غير معارضة لحديث أبي هريرة، كما قال ابن بطال رحمه الله تعالى. اهد. «فتح» ج٢ص١٤٤.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: وأحاديث الباب خالية عن ذلك ، فيه نظر ، لأن حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي استدل به النسائي على جواز التشبيك غير خال عن ذلك ، لأنه داخل الصلاة ، اللهم إلا إذا قلنا بنسخه ، كالتطبيق ، وقيام الإمام بين الاثنين ، وهو خلاف رأي النسائي ، فعندي الأولى حمل النهي على فعل ذلك عبثاً ، كما تقدم في قول ابن المنير ، والله أعلم .

وقوله أيضاً: أحاديث النهي ضعيفة ، فيه نظر ، إذ هي بمجموعها صالحة للاحتجاج بها ، فقد صححها ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم، والذهبي . راجع تحقيق صحيح ابن حبان للشيخ شعيب

الأرناؤوط جـ ٥ ص٣٨٣ ـ ٣٨٥ . فالأولى الجمع بينها بما ذكر آنفاً . والله أعلم .

وجمع المجد ابن تيمية رحمه الله في المنتقى بأن فعله ﷺ يفيد عدم التحريم ، ولا يمنع الكراهة ، لكون فعله نادراً .

قال الشوكاني رحمه الله: ولكن يبعد أن يفعل عَلَيْ ما كان مكروها، والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله عَلَيْ لا يعارض قوله الخاص بهم، كما تقرر في الأصول. اه. «نيل» جـ٣ص٢٣١.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم غير مرة رد هذه القاعدة التي تبناها الشوكاني ، في كثير من الأحاديث الفعلية إذا تعارضت مع القولية ، والمسألة مختلف فيها عند الأصوليين ، والحق أن فعله على مثل قوله ، ما لم يدل دليل على اختصاصه به ، فالأولى في الجمع هنا أن يقال : إن أحاديث النهي محمولة على من فعل ذلك عبثاً ، كما تقدم تقريره قريباً . والله أعلم . وهو ولي التوفيق .

واختلف في حكمة النهي عن التشبيك ، فقيل : لكونه من الشيطان ، كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة . وقيل : لأن التشبيك يجلب النوم ، وهو من مظان الحدث . وقيل : لأن صورة التشبيك تشبه صورة الاختلاف، كما نبه عليه في حديث ابن عمر ، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه ، وهو قوله على

للمصلين : « ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» . اهـ «فتح» جـ ٢ ص ١٤٠ . والله أعلم ، ومنه التوفيق ، وعليه التكلان .

• ٧٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا النَّضْرُ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا النَّضْرُ ، قَالَ : سَمَعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمَعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية

كلهم تقدموا في السند الماضي ، إلا اثنين:

١ - ( النضر ) بن شميل المازني أبو الحسن النحوي البصري ، نزيل مرو ، ثقة ، ثبت ، من كبار [٩] ، توفي سنة ٢٠٤ ، وله ٨٢ سنة أخرج له الجماعة ، تقدم في ٤٥/٤١.

٢ - (شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ، أبو بسطام الواسطي ، ثم البصري ، الإمام الحجة الثبت العابد ، توفي سنة ١٦٠هـ ، من [٧] أخرج له الجماعة ، تقدم في ٢٦/٢٤.

### تنبيهات :

الأول: سليمان في هذا السند: هو الأعمش المذكور في السند السابق.

الثاني: السند الأول عال ، لأن المصنف وصل إلى الأعمش فيه

بواسطتين ، بخلاف الثاني ، فقد وصل إليه بثلاث وسائط.

الثالث: قوله: « فذكر نحوه» ، الظاهر أن الضمير يرجع إلى إسحاق شيخه ، يعني أنه أخبره عن شيخه النضر ، عن شعبة إلخ ، فذكر نحو ما ذكره عن شيخه عيسى بن يونس ، عن الأعمش إلخ .

ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى شعبة ، يعني أن شعبة ذكر عن الأعمش نحو ما ذكره عيسى بن يونس ، عنه .

الرابع: إذا ساق المحدث حديثاً بإسناده ، ثم أتبعه إسناداً آخر ، وقال في آخره: «مثله » فأراد السامع منه رواية المتن بالإسناد الثاني ، فالأظهر منعه ، وهو قول شعبة ، وأجازه الثوري ، وابن معين إذا كان متحفظاً عميزاً بين الألفاظ ، وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ، ثم قال : مثل حديث قبله ، متنه كذا ، واختار الخطيب هذا ، وأما إذا قال : « نحوه » ـ كما قال المصنف هنا ـ فأجازه الثوري ، ومنعه شعبة ، وابن معين .

قال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: إن مما يلزم الحديثي من الضبط والإتقان أن يفرق بين « مثله » ، و « نحوه» ، فلا يحل أن يقول: مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ ، ويحل « نحوه» إذا كان بمعناه ، انظر التقريب مع التدريب جـ٢ص١١٩ ـ ١٢٠.

وإلى هذا أشار السيوطي رحمه الله في «ألفية الحديث»، حيث قال: وَلَوْ رَوَى مَتْناً بِإِسْسَناد وَقَدْ جَسَدٌدَ إِسْنَاداً وَمَتنَّ لَمْ يُعَدْ

بَلْ قَالَ فِيه « نَحْوَهُ » أوْ « مِسْفُلَهُ » وَقِيلَ قَالَ فِيه « نَحْوَهُ » أوْ « مِسْفُلَهُ » وَقِيلًا خَسَازَ إِنْ يَكُنْ مَسنْ يسَرُوهِ الْحَاكِمُ اخْصَصَ « نَحْسَوَهُ » بِالمَعْنَى وَالوَجْهُ أَنْ يَقُولَ مِنْسَلَ خَسَبَسِرِ

لا تَرُو بِالثَّانِ حَسديناً قَسبْسلَهُ ذَا مَيْسزَة وَقَسيلَ لا فِي « نَحْوِه» وَ« مِثْلَهُ» بِاللَّفْظ فَسرْقٌ سُسنًا قَبْلُ وَمَسْئنه كَسَدَا فَلْيَسَذْكُرِ

والله أعلم . إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

\* \* \*

# ٢٨ - الاسْتَلْقَاءُ فِي الْمُسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الاستلقاء في المسجد.

والاستلقاء: مصدر «استلقى»، يقال: استلقى على قفاه: إذا نام. ومحل استدلال المصنف رحمه الله تعالى من الحديث واضح.

٧٢١ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالك، عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ عَبَّاد بْنِ تَمْيِم، عَنْ عَمَّه، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّه عَلَى مُسْتَلْقِياً فِي تَمْيم، عَنْ عَمِّه، «أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّه عَلَى الأَخْرَى. المَسْجُد وَاضِعاً إَحْدَى رَجْلَيْه عَلَى الأَخْرَى.

#### رجال هذا الإسناد : غمسة

- ۱ (قتیبة) بن سعید، ثقة ، ثبت ، من [۱۰] ، تقدم في ۱/۱.
- ٢ (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه ، من [٧] ، تقدم في ٧/٧ .
- ۳ ( ابن شهاب) الزهري محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت ، من [3] ، تقدم في 1/1 .
- ٤ (عباد بن تميم) بن غَزِيَّة الأنصاري المازني المدني ، ثقة ، من
   [٣]، وقد قيل : له رؤية . أخرج له الجماعة ، تقدم في ٥٩/ ٧٤ .

٥ - (عمه) عبد الله بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني ،
 أبومحمد ، الصحابي الشهير ، استشهد بالحرة ، سنة ٦٣ ، أخرج له
 الجماعة ، تقدم في ٨٠/ ٩٧ . والله أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف ، وأن رواته كلهم ثقات ، اتفق الجماعة عليهم .

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين ، إلا شيخه ، فبغلاني .

ومنها : أن فيه رواية تابعي ، عن تابعي ؛ ابن شهاب ، عن عباد .

ومنها: أن فيه رواية الراوي عن عمه ؛ عباد ، عن عبد الله بن زيد. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن عباد بن تميم) المازني المدني (عن عمه) عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ، وهو أخو أبيه تميم لأمه ، كما في تهذيب التهذيب ، والتقريب ، وفي تهذيب الكمال : أخوه لأمه ، وقيل : لأبيه (أنه رأى) بمعنى أبصر ، فلذا اكتفت بمفعول واحد ، وهو قوله : (رسول الله عَلَيْ ) وقوله: (مستلقياً) منصوب على الحال من « رسول الله» ، وكذا قوله : « واضعاً» ، وهما حالان مترادفتان ، ويجوز أن يكون «واضعاً» حالاً من الضمير المستتر في « مستلقياً» ، فعلى هذا يكون

الحالان متداخلتين . قاله العيني . (في المسجد) متعلق بما قبله .

(واضعاً إحدى رجليه على الأخرى)قال الخطابي رحمه الله: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة ، والجواز حيث يؤمن ذلك .

قال الجامع عفا الله عنه: النهي الوارد في ذلك هو ما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب اللباس، عن جابر رضي الله عنه «أن رسول الله عنه نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره».

وفي رواية: « لا تمش في نعل واحد ، ولا تَحْتَبِ في إزار واحد ، ولا تأكل بشمالك ، ولا تشتمل بالصماء ، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت ، وفي رواية: « لا يستلقين أحدكم ، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى » . انظر «صحيح مسلم» جـ٦ ص١٥٤ .

قال الحافظ رحمه الله تعالى: الثاني يعني الوجه الثاني مما قاله الخطابي ـ أولى من ادعاء النسخ ، لأنه لا يثبت بالاحتمال ، وممن جزم به البيهقي ، والبغوي ، وغيرهما من المحدثين ، وجزم ابن بطال ، ومن تبعه بأنه منسوخ ، وقال المازري : إنما بوب على ذلك ؛ لأنه وقع في كتاب أبي داود ، وغيره ، لا في الكتب الصحاح : النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى ، لكنه عام ، لأنه قول يتناول الجميع ، واستلقاؤه في المسجد فعل يُدَّعَى قصرُهُ عليه ، فلا يؤخذ منه الجواز ،

لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً به ﷺ ، بل هو جائز مطلقاً ، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض ، فيجمع بينهما ، فذكر نحو ما ذكره الخطابي .

قال الحافظ: وفي قوله عن حديث النهي: ليس في الكتب الصحاح إغفال، فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر، وفي قوله: « فلا يؤخذ منه الجواز» نظر، لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فعله على كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مُجْتَمَع الناس، لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام.

قال الخطابي رحمه الله: وفيه جواز الاتكاء في المسجد، والاضطجاع، وأنواع الاستراحة. وقال الداودي رحمه الله: فيه أن الأجر الوارد للابّث في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضاً. أه. «فتح» ج٢ص ١٤٠.

قال البخاري رحمه الله: وعن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك ـ يعني الاستلقاء في المسجد ، ووضع الرجل على الأخرى ـ . والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا متفق عليه .

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (۷۲۱/۲۸) ، و «الكبرى» (۸۲۸/۲۸) عن قتيبة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عباد بن تميم ، عنه . والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي .

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن القعنبي ، عن مالك وفي اللباس عن أحمد بن يونس ، عن إبراهيم بن سعد وفي الاستئذان عن على بن عبد الله ، عن سفيان - ثلاثتهم ، عن الزهري ، عنه ، به .

ومسلم في «اللباس» عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، به . وعن يحيى بن يحيى بن يحيى ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ، خمستهم ، عن سفيان ، به . وعن أبي الطاهر بن السرح ، وحرملة ، كلاهما عن ابن وهب ، عن يونس ـ وعن إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حُميد ، كلاهما ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، كلهم عن الزهري به .

وأبو داود في «الأدب» عن القعنبي، والنفيلي، كلاهما عن مالك، به.

والترمذي في «الاستئذان» عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان، به . وقال : حسن صحيح .

وأخرجه مالك في «الموطأ» (١٢٤) ، وأحمد في «مسنده» (٣٨/٤)،

(٤/ ٤) ، والحميدي رقم ٤١٤ ، والدارمي (٢٦٥٩). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز الاستلقاء، فذهب محمد بن سيرين، ومجاهد، وطاوس، وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وروي ذلك عن ابن عباس، وكعب بن عجرة.

وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا بأس بذلك ، وهم الحسن البصري ، والشعبي ، وسعيد بن المسيب ، وأبو مجلز ، ومحمد بن الحنفية ، ويروى ذلك عن أسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمر ، وأبيه عمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعبد الله بن مسعود ، وأنس بن مالك .

وقال ابن أبي شيبة في «مصنفه» : حدثنا وكيع ، عن عبد العزيز الماجشون ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر ، وعثمان كانا يفعلانه .

حدثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عجلان ، عن يحيى بن عبد الله بن مالك ، عن أبيه ، قال : دُخل على عمر ، روئي مستلقياً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى .

حدثنا مروان بن معاوية ، عن سفيان بن الحسن ، عن الزهري ، عن عمر عن عبد الله بن الحارث: أنه رأى ابن عمر يضطجع ، فيضع إحدى رجليه على الأخرى.

حدثنا وكيع ، عن أسامة ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر يستلقي على قفاه ، ويضع إحدى رجليه على الأخرى ، ولا يرى بذلك بأساً ، ويفعل ذلك ، وهو جالس ، لا يرى بذلك بأساً .

حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود ، عن عمه ، قال : رأيت ابن مسعود رضي الله عنه مستلقيًا واضعاً إحدى رجليه فوق الأخرى ، وهو يقول : ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين .

حدثنا ابن مهدي عن سفيان ، عن عمران ـ يعني ابن مسلم ـ قال : رأيت أنساً واضعاً إحدى رجليه على الأخرى . ذكره العيني في عمدته ج٤ ص ٢٥٥ . والله تعالى أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٢٩ - النَّـوْمُ فِي المَسْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز النوم في المسجد.

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى عليه بالحديث واضح ، وسيأتي تحقيق أقوال العلماء في ذلك في المسائل ، إن شاء الله تعالى.

٧٢٧ - أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ سَعِيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبِيْد اللَّه، قَالَ: أَخْبَرنِي نَافَعٌ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، عَبِيْد اللَّه، قَالَ: أَخْبَرنِي نَافَعٌ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ، وَهُوَ شَابُ عُزَبٌ، لا أهْلَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه عَلِيْ فَي مَسْجِد النَّبِيِّ عَلِيْ .

## رجال هذا الإسناد : غمسة

- ١ (عبيد الله بن سعيد) اليشكري ، أبو قدامة السرخسي ، نزيل نيسابور ، ثقة مأمون سني ، توفي سنة ٢٤١هـ ، من [١٠]، تقدم في ١٥/١٥ ، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي .
- ٢ (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت ، من
   [٩]، تقدم في ٤/٤ ، أخرج له الجماعة .
- ٣ (عبيد الله) بن عمر العمري المدني ، ثقة ثبت ، من [٥]، تقدم في ١٥/ ١٥ ، أخرج له الجماعة .
- ٤ (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني ، ثقة ، ثبت ، من [٣]، تقدم في ١٢/١٢.

٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما ، تقدم في ١٢/١٢.
 ولطائف هذا الإسناد تقدمت غير مرة . والله تعالى أعلم.

#### شرع المديث

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما ( أنه كان ينام ، وهو شاب) جملة اسمية في محل نصب حال من الفاعل (عزب) وللبخاري : «أعزب» بالهمزة ، والمشهور الأول ، والثاني لغة قليلة ، وقد أنكرها القزاز .

والعَزَبُ بفتحتين ـ: من لا أهل له . قال الفيومي رحمه الله : وعَزَب الرجل ، يَعْزُبُ ، من باب قتل ، عُزْبَةً ، وزان غرفة ، وعُزُوبة : إذا لم يكن له أهل ، فهو عَزَبٌ بفتحتين ـ وامرأة عَزَب، أيضاً كذلك ، قال الشاعر [من الرجز] :

يَا مَنْ يَدُلُ عَدْرَباً عَلَى عَزَبْ عَلَى ابْنَةِ الحُمَارِسِ الشَّيْخِ الأَزَبْ والحَمارِسِ الشَّيْخِ الأَزَبُ والحَمارُس - بالضم: الشديد، والأزب: الكريه الذي لا يُدْنِي من حُرْمَته.

وجمع الرجل: عُزَّاب، باعتبار بنائه الأصلي، وهو عازب، مثل كافر، وكفار. قال أبو حاتم: ولا يقال: رجل أعزب. قال الأزهري: وأجازه غيره. وقياس قول الأزهري: أن يقال: امرأة عَزْباء، مثل أحمر وحمراء. اه. «المصباح» جـ٢ ص٢٠٧.

وفي «المحكم»: رجل عَزَب، ومعْزَابة: لا أهل له، وامرأة عَزَبَة، وعَزَبّ ، والجمع أعْزَاب، وجمع العازب: عُزَّاب. والعزَبُ : اسم للجمع، وكذلك العَزيب اسم للجمع. وقال صاحب «المنتهى»: للجمع، وكذلك العَزيب اسم للجمع. وقال الكسائي: العَزَبَ العزَب بفتحتين : نعت للذكر، والأنثى. وقال الكسائي: العَزَبَة العزَب لا زوج لها، والأول أشهر. نقله في «عمدة القاري» جـ٤ص ١٩٨.

(لا أهل له) أي لابن عمر رضي الله عنه ، قيل : العزب ، هو الذي لا زوج له ، فما فائدة قوله : « لا أهل له» ، وأجيب بأنه للتأكيد ، أو للتعميم ، لأن الأهل أعم من الزوجة .

(على عهد رسول الله ﷺ ، في مسجد النبي ﷺ ) الجاران متعلقان بينام . والله أعلم ، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا ( ۲۹/ ۷۲۲) ، و «الكبرى» (۲۹/ ۸۰۱) بهذا السند .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في «الصلاة» بنحوه ، وفي «فضل قيام الليل» مطولاً، وفي مناقب ابن عمر، مطولاً، وفي مناقب ابن عمر، وأخرجه مسلم في فضائل عبد الله بن عمر مطولاً أيضاً.

وأخرجه ابن ماجه في «كتاب المساجد»، بلفظ: «كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله ﷺ ».

وأخرجه الترمذي من رواية سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ، بلفظ: «كنا ننام على عهد رسول الله على في المسجد ، ونحن شباب». والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة : في منذاهب أهل العلم في جنواز النوم في المسجد:

قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد، وقال ابن عباس: لا يتخذه مبيتاً، ولا مقيلاً. وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما.

وقال الحافظ رحمه الله: ذهب الجمهور إلى جوازه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهيته ، إلا لمن يريد الصلاة. وعن ابن مسعود كراهته مطلقاً. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن ، فيكره، وبين من لا مسكن له فيباح. اه. «فتح» جـ٢ ص١٠٣.

وقال العلامة العيني رحمه الله: وقد اختلف العلماء في ذلك ، فممن رخص في النوم فيه ابن عمر ، وقال: «كنا نبيت فيه ، ونقيل على عهد رسول الله على ، وعن سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء ، ومحمد بن سيرين مثله ، وهو أحد قولي الشافعي، واختلف عن ابن عباس ، فروي عنه أنه قال : «لا تتخذوا المسجد مرقداً» ، وروي عنه أنه قال : «إن كنت تنام فيه لصلاة ، فلا بأس » . وقال مالك : لا أحب لمن له منزل أن يبيت في المسجد ، ويقيل فيه . وبه قال أحمد ، وإسحاق . وقال مالك : وقد كان أصحاب رسول الله على يبيتون في المسجد .

وكره النوم فيه ابن مسعود ، وطاوس، ومجاهد ، وهو قول الأوزاعي ، وقد سئل سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار عن النوم فيه ، فقالا : كيف تسألون عنها ، وقد كان أصحاب الصفة ينامون فيه ، وهم قوم كان مسكنهم المسجد .

وذكر الطبري عن الحسن ، قال: رأيت عثمان بن عفان نائماً فيه ، ليس حوله أحد ، وهو أمير المؤمنين . قال : وقد نام في المسجد جماعة من السلف بغير محذور للانتفاع به فيما يحل ، كالأكل ، والشرب ، والجلوس ، وشبه النوم من الأعمال ، والله أعلم . اه . «عمدة القاري» . جع ص١٩٨ ـ ١٩٩ .

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح من هذه الأقوال قول الجمهور، وهو جواز النوم في المسجد مطلقاً، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر

رضي الله عنهما: «كان أصحاب الصفة الفقراء» الحديث. أخرجه البخاري.

والصفة كانت موضعاً مظللاً في مسجد النبي عَلَيْه كان الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم منزل يسكنونها .

ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه ، قال : جاء رسول الله على بيت فاطمة رضي الله عنها ، فلم يجد علياً في البيت ، فقال : أين ابن عمك ؟ قالت : كان بيني وبينه شيء ، فغاضبني ، فخرج ، فلم يقل عندي ، فقال رسول الله على لإنسان : «انظر أين هو ؟» فجاء ، فقال : يا رسول الله على المسجد راقد ، فجاء رسول الله على وهو مضطجع ، قد سقط رداؤه عن شقه ، وأصابه تراب ، فجعل رسول الله على رسول الله على . متفق رسول الله على .

فهذه الأحاديث تدل على أن النوم في المسجد جائز مطلقاً ، للفقير ، والغني والغريب ، والحاضر . والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٣٠ - البُصَانُ فِي المُنْجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم البصاق في المسجد .

وفي الكبرى « البزاق» ـ بالزاي ـ .

والبُصاَقُ- بضم الباء الموحدة ، والصاد المهملة - : لغة في البزاق - بالزاي - يقال : بصَقَ ، يبْصُقُ ، بَصْقاً ، من باب قتل ، وقال الليث : بصَقَ : لغةٌ في « بَزَقَ » ، و « بَسَقَ » . أفاده في اللسان .

وقال المجد: البُصاق، كغُراب، البُساق، والبزاق: ماء الفم إذا خرج منه، وما دام فيه، فهو ريقٌ. اهد. «ق». والله تعالى أعلم.

٧٧٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس ، قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ: « البُصَاقُ فِي المسجِد خَطيئةٌ ، وكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ».

## رجال هذا الإسناد : أربعة

١ - (قتيبة) بن سعيد تقدم قبل باب.

٢ - (أبو عوانة) وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز ثقة
 ثبت ، من [٧] ، تقدم في ٤٦/٤١.

٣ - ( قتادة) بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ، ثقة ،

ثبت مدلس، من [٤] ، تقدم في ٣٠/ ٣٤.

٤ - (أنس) بن مالك الصحابي الشهير رضي الله عنه ، تقدم في ٦/٦. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها : أنه من رباعيات المصنف ، وهو (٣٨) منها ، وهي أعلى ما وقع له من الأسانيد .

ومنها : أن رواته كلهم ثقات ، اتفق الأئمة بالتخريج لهم .

ومنها : أنه مسلسل بالبصريين ، إلا شيخه ، فواسطى .

ومنها: أنه لا يوجد في الكتب الستة من يسمى بقتيبة غير شيخه، ولا بالوضاح، ولا من يكني بأبي عوانة غير شيخ شيخه.

ومنها: أن فيه أنساً أحد المكثرين السبعة ، روى ٢٢٨٦ حديثاً ، وأنه آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم . والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن أنس) بن مالك رضي الله عنه ، وعند البخاري : «سمعت أنس بن مالك» فصرح قتادة بالسماع ، أنه (قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : (البصاق) تقدم في أول الباب ضبطه ، ومعناه ، وفي «الكبرى» «البزاق» ـ بالزاي ـ وهي رواية البخاري ، ولمسلم « التفل» ، والتفل ـ «البزاق» ـ بالزاي ـ وهي رواية البخاري ، ولمسلم « التفل» ، والتفل ـ

بالمثناة من فوق ـ أخف من البزاق ، والنفث ـ بمثلثة آخره ـ أخف منه . قاله في «الفتح».

(في المسجد) متعلق بحال محذوف ، تقديره من البصاق ، أي حال كونه كائناً في المسجد . وقال الحافظ رحمه الله : قوله : « في المسجد» ظرف للفعل ، فلا يشترط كون الفاعل فيه ، حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه يتناوله النهي . اه.

(خطيئة) أي إثم ، وهي بالهمز ، ويجوز إبدالها ياء ، وإدغام الياء فيها . أفاده العيني .

قال القاضي عياض رحمه الله: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه ، وأما من أراد دفنه فلا ، ورده النووي رحمه الله ، فقال: هو خلاف صريح الحديث.

وحاصل النزاع - كما قال الحافظ - أن هنا عمومين تعارضا ، وهما قوله : « البزاق في المسجد خطيئة » ، وقوله : « يبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى » كما في الحديث الآتي برقم (٧٢٥) ، فالنووي يجعل الأول عاماً ، ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد ، والقاضي بخلافه ؛ يجعل الثاني عاماً ، ويخص الأول بمن لم يرد دفنها .

وقد وافق القاضي جماعة ، منهم ابن مكي في التنقيب ، والقرطبي في المفهم ، وغيرهما . ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من

حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً ، قال : « من تنخم في المسجد فَلْيُغَيِّبُ نَخَامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه».

وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضاً بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعاً ، قال : « من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة ، وإن دفنه فحسنة » ، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن ، ونحوه محديث أبي ذر عند مسلم مرفوعاً ، قال : « ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن » . قال القرطبي : فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد ، بل به ، وبتركها غير مدفونة . اه .

وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح: «أنه تنخم في المسجد ليلة ، فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله ، فأخذ شعلة من نار ، ثم جاء ، فطلبها حتى دفنها ، ثم قال : الحمد لله الذي لم يكتب على خطيئة الليلة » ، فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها ، لا بمن دفنها ، وعلة النهي ترشد إليه ، وهي تأذي المؤمن بها .

ومما يدل على أن عمومه مخصوص جواز ُذلك في الثوب ، ولو كان في المسجد بلا خلاف ، وعند أبي داود من حديث عبد الله بن الشّخيّر : « أنه صلى مع النبي على ، فبصق تحت قدمه اليسرى ، ثم دلكه بنعله » ، وإسناده صحيح ، وأصله في مسلم . والظاهر أن ذلك كان في المسجد ، فيؤيد ما تقدم .

وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر ، كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد ، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر ، وهو تفصيل حسن ، والله أعلم .

وينبغي أن يفصل أيضاً بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل ، كمن حفر أوّلا ، ثم بصق ، ووارى ، وبين من بصق أوّلاً بنية أن يدفن مثلاً ، فيجري فيه الخلاف ، بخلاف الذي قبله ، لأنه إذا كان المكفِّر إثم إبرازها هو دفنَها ، فكيف يأثم مَنْ دفنها ابتداء؟ . اهد. «فتح» جـ٢ص ٧٢-٧٣.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن ماذهب إليه عياض ومن وافقه رحمهم الله من أنه إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه ، وأما من أراد دفنه فلا يكون خطيئة هو الراجح ، لما سمعت في تقرير الحافظ رحمه الله تعالى .

(وكفارتها دفنها) أي مزيل هذه الخطيئة سترها . وإنما أنث الضمير مع أن البصاق مذكر ، نظراً لمعنى الخطيئة .

واختلف العلماء في كيفية دفنها ، فقال الجمهور : يدفنها في تراب المسجد ، أو رمله ، أو حصبائه . وحكى الروياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلاً ، قال الحافظ : الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النووي من المنع مطلقاً ، وقد عرفت ما فيه .

وقال السندي رحمه الله: ومفاده ـ يعني مفاد قوله: «وكفارتها» ـ: أنه ليس لتعظيم المسجد، وإلا لما أفاد الدفن شيئاً، بل لتأذي الناس به، وبالدفن يندفع التأذي ، ثم ذكر ما تقدم عن الحافظ ، قال : وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد ، فقال : إن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري والحصر خيراً من البصاق تحتها ، لأن البواري ليست من المسجد حقيقة ، ولها حكم المسجد ، بخلاف ما تحتها ، وهذا بعيد بالنظر إلى الأحاديث ، والأقرب عكس ذلك ، لأن التأذي في البواري أكثر من التأذي فيما تحتها بمنزلة الدفن لها(۱). والله أعلم . اه . كلام السندي جـ٢ص ٥١ .

والله أعلم ، ومنه التوفيق وعليه التكلان .

#### مسائل تتملق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (۳۰/ ۷۲۳) ، و «الكبرى» (۳۰/ ۸۰۲) عن قتيبة ، عن أبى عوانة ، عن قتادة ، عنه .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أما طريق أبي عوانة ، فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد و أبوداود فيه عن مسدد والترمذي فيه عن

<sup>(</sup>١) هكذا عبارة السنديّ، وفيها ركاكة، ولعل فيه سقطًا، والأصل: «لكونه بمنزلة الدّفن فيها» أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم.

قتيبة ـ ثلاثتهم عن أبي عوانة به .

وأخرجه من طريق شعبة البخاري في «الصلاة» عن آدم بن أبي إياس ومسلم فيه عن يحيى بن حبيب ، عن خالد بن الحارث و أبو داود فيه عن مسلم بن إبراهيم - ثلاثتهم عنه به .

وأخرجه أحمد (٣/ ١٧٣) ، و (٢٧٧ و ٢٧٧) والدارمي رقم (١٤٠٢) و ابن خزيمة رقم (١٣٠٩) ، والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٣١ - النَّهْيُ مَنْ أَنْ يَتَنَفَّمَ الرَّجُلُ فِي تَبْلَةَ الْمَبْدِ

أى هذا باب ذكر الحديث الدال على النهى عن تنخم الرجل في قبلة المسجد .

ووجه مطابقة الحديث للباب من حيث إن النبي ﷺ قال ذلك وهو في المسجد ، حين رأى البصاق في جداره . والله أعلم .

٢٢٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالَك ، عَنْ نَافع ، عَن ابْن عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِي رَأَى بُصَاقاً في جدار القبْلَة ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ ، فَقَالَ : ﴿ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلا يَبْصُقَنَّ قَبَلَ وَجُهه، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ قَبَلَ وَجُهه إِذَا صَلَى».

### رجال هذا الإسناد : أربعة

كلهم تكرر الكلام فيهم ، وأن السند أعلى ما وقع للمصنف من الأسانيد ، كسابقه ، وهو (٣٩) من رباعياته ، وأنه السند المسمى سلسلة الذهب.

#### شرج المديث

(عن ابن عمر ) رضى الله عنهما (أن رسول الله عَلَي وأى

بصاقاً) تقدم معنى «البصاق» في الباب السابق (في جدار القبلة) وللبخاري في رواية المستملي: «في جدار المسجد»، وفي رواية له في أواخر الصلاة من طريق أيوب، عن نافع، : «في قبلة المسجد»، وزاد فيه : «ثم نزل، فحكها بيده»، وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة، وقد صرح به أبو داود في روايته، قال: «بينما رسول الله على الناس، ثم يخطب يوماً إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران، فلطخه به»...

(فحكه) أي قَسَره ، يقال: حككت الشيء حكاً ، من باب قتل: قَشَرْتُهُ . قاله في المصباح . ولم يبين في هذه الرواية بأي شيء حكه ، وسيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي في الباب التالي (٧٢٥) « فحكها بحصاة » ، وفي حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري « فحكه بيده» ، وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود «حكها بعرجون » ، فالظاهر حمل المطلق هنا على المقيد في هذه الروايات ، وأما اختلافها في كون الحك باليد ، أو الحصى ، أو العرجون ، فيحمل على تعدد الواقعة ، والله أعلم .

(ثم أقبل على الناس ، فقال : إذا كان أحدكم يصلي ، فلا يبصقن قبل وجهه) - بكسر القاف ، وفتح الباء - أي جهة قدامه .

وفيه تعظيم المساجد عن أثفال البدن ، وعن القاذورات بالطريق

الأولى ، وفيه احترام جهة القبلة ، وقد بين علة النهى بقوله : ( فإن الله عز وجل قبل وجهه) هذا وأمثاله من أحاديث الصفات مما يجب الإيمان به، وإثباته كما صح عن رسول الله عَلى، بلا تأويل، ولا تشبيه، ولاتعطيل ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جملة كلامه في آيات الصفات وأحاديثها ما نصه : وكذلك قوله ﷺ : ﴿ إِذَا قَامُ أَحَدُكُمُ إلى الصلاة ، فإن الله قبل وجهه ، فلا يبصق قبل وجهه » . . . الحديث. حق على ظاهره ، وهو سبحانه فوق العرش ، وهو قبل وجه المصلى.

بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات ، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ، أو يناجي الشمس والقمر ، لكانت السماء ، والشمس ، والقمر فوقه ، وكان أيضاً قبل وجهه.

وقد ضرب النبي ﷺ المثل بذلك - ولله المثل الأعلى ، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه ؛ لا تشبيه الخالق بالمخلوق، فقال النبي عَلى : « ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً به » ، فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله ، وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي عَلَيْه : « سأنبيك عِثل ذلك في آلاء الله ، هذا القمر كلكم يراه مخلياً به ، وهو آية من آيات الله ، فالله أكبر » . انظر تمام كلامه في «مجموع الفتاوي» جـ٥ ص١٠٧ ، فقد حقق هذا الموضوع تحقيقاً بالغاً لا

تجده عند غيره من تكلم فيه .

وقال الحافظ: قال الخطابي: معناه أنَّ توجهه إلى القبلة مُفْضِ بالقصد منه إلى ربه ، فصار في التقدير: فإن مقصوده بينه وبين قبلته ، وقيل: هو على حذف مضاف ، أي عظمة الله ، أو ثواب الله .

وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة ، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان ، وهو جهل واضح ، لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه ، وفيه نقض ما أصلوه ، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته ، ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك ، والله أعلم . اه . «فتح» ج٢ص٨٦.

وقد رد على ما قاله صاحب «الفتح» هنا بعض الأفاضل المحققين ، فقال : ليسس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته ، لأن النصوص من الآيات ، والأحاديث في إثبات استواء الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل.

وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان بما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته.

وأما قوله في هذا الحديث: « فإن الله قبل وجهه إذا صلى » ، وفي لفظ: « فإن ربه بينه وبين القبلة » فهذا لفظ محتمل أن يفسر بما يوافق

النصوص المحكمة، كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك ، ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة . والله أعلم . اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الردحسن جداً ، إلا قوله: «بذاته» فإنها وإن وجدت في عبارة بعض العلماء لإيضاح المعنى ، فلا ينبغي ذكرها لئلا يكون زيادة على النص ، وقد أنكر الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه « العلو للعلى الغفار » على من قال : « هو تعالى فوق عرشه بذاته » لعدم ورودها عن السلف ، واعتبرها من فضول الكلام ، انظر «مختصر العلو» للعلامة الألباني ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

وأما ما نقله عن الخطابي ، وكذا قول السندي : إنه يناجيه ، ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة ، وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة ، فلا يليق إلقاء البصاق فيها . اه. ففيه نظر لا يخفى .

والحاصل أن الصواب في هذا الباب إثبات النصوص كما وردت على ظاهر معناها على الوجه الذي أراده الله تعالى مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق ، إثباتاً بلا تمثيل ، وتنزيهاً بلا تعطيل ، ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءٌ وَهُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] والله أعلم ، ومنه العون والتوفيق ، وعليه التكلان.

(إذا صلى) أي دخل في الصلاة ، ونص في الحديث على النهي عن البصاق قبل وجهه حال الصلاة ، لفضيلة تلك الحال على سائر الأحوال ، وإلا فالبصاق إلى جهة القبلة ممنوع مطلقاً ، في الصلاة وغيرها ، وفي المسجد وغيره ، كما يأتي قريباً ، خلافاً لمن خصه بقبلة المسجد ، أو حال الصلاة .

وقال الباجي رحمه الله: يحتمل أن يكون خص بذلك حال الصلاة لأنه حينئذ يكون مستقبل القبلة، وفي سائر الأحوال قد تكون عن يساره، وهي الجهة التي أمر بالبصاق إليها. اهد ذكره في «المنهل» ج٤ص٩٩. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه .

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر الصنف له :

أخرجه هنا (٣١/ ٧٢٤) ، و «الكبرى» (٣١/ ٨٠٣) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم.

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف، ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها : مشروعية إنكار المنكر لمن رآه ، وإزالته باليد ، وفي حديث

أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلم وأصحاب السنن.

ومنها : غضب الإمام على رعيته وزجرهم إذا رأى منهم إخلالاً بأمر من أمورالشرع ، فعند أبي داود « فتغيظ على الناس» . وفي حديث أنس في الصحيح « فشق ذلك عليه ، حتى رئى في وجهه» .

ومنها : وجوب احترام القبلة وتعظيمها ، وقد علل ذلك بقوله : «فإن الله عز وجل قبل وجهه».

قال في «الفتح» : وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام، سواء كان في المسجد أو لا . ولا سيما من المصلى ، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم.

وفي صحيحي ابن خزيمة ، و ابن حبان من حديث حديفة رضي الله عنه مرفوعاً: « من تَفَلَ تُجَاه القبلة جاء يوم القيامة ، وتَفْلُهُ بين عينيه»، وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة، وهي في وجهه» ، ولأبي داود ، وابن حبان ، واللفظ لأبي داود من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه : « أن رجلاً أمَّ قوماً ، فبصق في القبلة، ورسول الله على ينظر ، فقال رسول الله على حين فرغ : « لا يصلي لكم » فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم ، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله على ، فقال : « نعم » ، وحسبت أنه قال : « إنك آذيت الله ورسوله على . والله تعالى أعلم .

المسألة الخامسة: ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في «التمهيد» عند هذا الحديث إجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها.

قال العراقي رحمه الله: فما أدري هل أراد بالعمل القليل نفس البصاق، أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه، أو أراد أن النبي على حكه من القبلة وهو في الصلاة، وهو الظاهر، فقد روى البخاري من رواية الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: « رأى رسول الله على نخامة في قبلة المسجد، وهو يصلى، فحتها، ثم قال حين انصرف... الحديث».

وفي بعض طرقه أنه كان يخطب ، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية أيوب عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : «بينما رسول الله على يخطب يوماً إذ رأى نخامة في قبلة المسجد ، فتغيظ على الناس، ثم حكها ، قال : وأحسبه قال : فدعا بزعفران ، فلطخه به». اهد . «طرح التثريب». والله تعالى أعلم .

المسألة السادسة: قال الحافظ العراقي رحمه الله: اختلفت الأحاديث أيضاً في البصاق الذي وجده النبي على في القبلة ، هل كان ذلك في مسجده عَلَيْهُ ، أو في مسجد آخر؟

فقيل: إنه كان في مسجد الأنصار، بدليل ما رواه مسلم، وأبوداود من رواية عبادة بن الوليد ، قال : أتينا جابراً ، وهو في مسجده ، فقال : أتانا رسول الله ﷺ في مسجدنا هذا ، وفي يده عرجون ابن طاب ، فنظر ، فرأى في قبلة المسجد نخامة ، فأقبل عليها، فحتها بالعرجون ». . . الحديث . لفظ أبي داود .

وظاهر ما تقدم من كونه كان في الخطبة أنه كان في مسجد المدينة ، والظاهر أنهما واقعتان ، أو وقائع ، ففي قصة مسجد الأنصار أنه حتها بالعرجون ، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه حكها بحصاة ، وفي قصة مسجد الأنصار « أروني عبيراً » ، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله ، فجاء بخَلُوق في راحته ، فأخذه رسول الله عَلَيْكُ ، فجعله على رأس العرجون ، ثم لطخ به على أثر النخامة .

وعند النسائي (٧٢٨) من حديث أنس رضى الله عنه: أنه رأى نخامة في قبلة المسجد ، فغضب حتى احمر وجهه ، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها ، وجعلت مكانها خلوقاً ، فقال رسول الله ﷺ: « ما أحسن هذا ».

وفي بعضها أنه كان في الصلاة ، وفي بعضها أنه كان يخطب ، كما

تقدم ، فهذا يدل على اختلاف واقعتين ، أو وقائع من غير تعارض . والله أعلم . اهـ «طرح التثريب» جـ٢ص ٣٨٦ـ٣٨٠.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

\* \* \*

# ٣٢ - ذِكْرُ نَهْي النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَنْ يَبْصُٰقَ الرَّجُلُ ٢٣ - بَيْنَ يَدَيْدٍ ، أَوْ عَنْ يَبِينِهِ ، وَهُوَ نِي صَلاتِهِ

أي هذا باب ذكر نهي النبي عَلَيْ عن بَصْق الرجل أمامه ، ولا عن جهة يمينه ، وهو في صلاته .

ومثل الرجل في ذلك المرأة ، إذ لا يختلف حكمهما في هذا ، لأن علة النهي تعمهما، حيث إن النبي على علل النهي بقوله: « فإن الله قبل وجهه » ، وقوله: « فإن عن يمينه ملكاً » وإنما اقتصر على ذكر الرجل موافقة لحديث الباب. والله تعالى أعلم.

٥٢٥ – أخْبَرنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ النِّهْ سِرِيِّ ، عَنْ عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ عَبِيد الخُدْرِيِّ : أَنَّ النَّهُ المَسْجِد ، فَحَكَمًا بِحَصَاة ، وَقَالَ وَنَهَى أَنْ يَبْصُقُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَقَالَ الْيُسْرَى » .

#### رجال هذا الإسناد : غمسة

١ ـ (قتيبة) بن سعيد المذكور في السند الماضي.

٢ ـ (سفيان) بن عيينة ، الكوفي المكي ، ثقة ثبت حجة ، من

[٨]، تقدم في ١/١.

" - (الزهري) محمد بن مسلم ، الإمام الحجة الثبت ، من [3] تقدم في <math>1/1 .

٤ - (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف أبو إبراهيم ، ويقال : أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو عثمان ، الزهري ، المدني ، ثقة ، من
 [٢] توفي سنة ١٠٥ هـ على الصحيح .

وثقه العجلي ، وأبو زرعة ، وابن خراش . وقال ابن سعد : روى مالك عن الزهري عن حميد : « أن عمر وعثمان كانا يصليان المغرب في رمضان ، ثم يفطران » ورواه يزيد بن هارون ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن حميد ، قال : رأيت عمر وعثمان .

قال الواقدي : وأثبتهما عندنا حديث مالك ، وأن حميداً لم ير عمر ، ولم يسمع منه شيئاً ، وسنه وموته يدل على ذلك ، ولعله قد سمع من عثمان ، لأنه كان خاله .

وكان ثقة كثير الحديث ، توفي سنة ٩٥هـ وهو ابن ٧٣ سنة . قال ابن سعد : وقد سمعت من يقول : إنه توفي سنة ١٠٥هـ ، وهذا غلط.

قال الحافظ رحمه الله: هو قول الفلاس ، وأحمد بن حنبل ، وأبي إسحاق الحربي ، وابن أبي عاصم ، وخليفة بن خياط ، ويعقوب ابن سفيان ، وفي كتاب الكلاباذي : قال الذهلي : ثنا يحيى ـ يعني ابن

معين ـ قال : مات سنة ١٠٥ هـ . قال الحافظ : و إن صح ذلك على تقدير صحة ما ذكر من سنه فروايته عن عمر منقطعة قطعاً ، وكذا عن عثمان وأبيه . والله أعلم .

وقـال أبو زرعـة: حـديثـه عن أبي بكر ، وعلى رضي الله عنهـمـا مرسل. اه. . تت ج٣ص ٤٥ ـ ٤٦ ، أخرج له الجماعة .

قال الجامع عفا الله عنه: جعله الحافظ في التقريب من الطبقة الثانية ، والذي يظهر لى أنه من الثالثة . والله أعلم .

٥ - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سنان الصحابي المشهور رضى الله عنه ، تقدم في ١٦٩/ ٢٦٢. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات نبلاء، اتفق الجماعة على التخريج لهم ، وأنهم مدنيون إلا شيخه فبغلاني ، وأن أبا سعيد أحد المكثرين السبعة ، روى (١١٧٠) حديثاً ، وفيه رواية تابعي عن تابعي . والله أعلم.

#### شرح المديث

(عن أبى سعيد الخدري) رضى الله عنه (أن النبى على رأى نخامة ) النخامة ـ بضم النون ، وتخفيف الخاء المعجمة ـ كالنخاعة وزناً ومعنى ، يقال : تنخم الرجل : إذا تنخع ، وفي المطالع :

النخامة: ما يخرج من الصدر، وهو البلغم اللَّزِج، وفي النهاية: النخامة: البَزْقة التي تخرج من الرأس، ويقال: النخامة: ما يخرج من الصدر، والبصاق: ما يسيل من الصدر، والبصاق: ما يسيل من الأنف. قاله في «عمدة القاري» ج٤ ص١٤٩.

(في قبلة المسجد) متعلق برأى ، أو محذوف صفة لنخامة ، أي نخامة كائنة في حائط قبلة المسجد النبوي (فحكها) أي قشر تلك النخامة (بحصاة) واحدة الحصى ، وهي صغار الحجارة .

فإن قيل: ظاهر هذا الحديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب الماضي يدل على أن الذي تولى إزالتها هو النبي بله بنفسه ، ورواية أنس رضي الله عنه الآتية للمصنف برقم (٣٥/ ٧٢٨) يدل على أن الذي باشر ذلك امرأة من الأنصار ، فكيف التوفيق بينهما؟ أجيب بحمل الاختلاف على تعدد الواقعة . والله أعلم .

(ونهى أن يبصق الرجل بين يديه) قد تقدم علة النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، حيث قال: فإن الله قبل وجهه (أو عن يجينه) والعلة في النهي عنه كونه محل ملك ، فعند أبي داود من طريق ابن عجلان ، وصححه الحاكم على شرط مسلم: «أن النبي على كان يحب العراجين ، ولا يزال في يده منها ، فدخل المسجد ، فرأى نخامة في قبلة المسجد ، فحكها ، ثم أقبل على الناس مغضباً ، فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه ، إن أحدكم إذا استقبل القبلة ، فإنما يستقبل

ربه عز وجل ، والملك عن يمينه ، فلا يتفل عن يمينه ، ولا في قبلته ، وليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه ، فإن عجل به أمر فليقل هكذا» ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يتفل في ثوبه ، ثم يرد بعضه على بعض .

(وقال: يبصُقُ عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى) وللبخاري: «ولكن عن يساره أو تحت قدمه»: قال في «الفتح»: كذا للأكثر ، وفي روية أبى الوقت « وتحت قدمه » بالواو ، ووقع عند مسلم من طريق أبى رافع، عن أبي هريرة رضى الله عنه: « ولكن عن يساره تحت قدمه» بحذف «أو» وكذا للبخاري من حديث أنس في أواخر الصلاة، والروايات التي فيها «أو» أعم لكونها تشمل ما تحت القدم ، وغير ذلك . اهـ.

وقال صاحب «المفهم»: وظاهر «أو» الإباحة ، أو التخيير ففي أيهما بصق لم يكن به بأس ، قال : وإليه يرجع معنى قوله « عن شماله تحت قدمه». اه طرح ج٢ ص٣٨٣ ـ ٣٨٤. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعلمه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه متفق عليه .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٣٢/ ٧٢٥) ، و «الكبرى» (٣٢/ ٨٠٤) عن قتيبة ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عنه . وفي الشروط ـ عن أبي الطاهر بن السرح ، والحارث بن مسكين ، كلاهما عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري به . والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وابن ماجه .

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن موسى بن إسماعيل ، عن إبراهيم ابن سعد ، وعن علي بن عبد الله عن ابن عيينة وعن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ـ ثلاثتهم عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ، ولم يذكر سفيان أباهريرة .

ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد، ثلاثتهم عن سفيان، به ، وعن زهير بن حرب ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه ، به ، وعن أبي الطاهر بن السرح ، وحرملة بن يحيى كلاهما ، عن ابن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، عن حميد ، عن أبي سعيد ، وأبي هريرة رضي الله عنهما . وابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني ، عن إبراهيم ابن سعد ، به .

وأخرجه أحمد (٣/ ٦) ، والحميدي رقم (٧٢٨) ، وابن خزيمة رقم (٨٧٤)، والدارمي رقم (١٤٠٥). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: تقدم في رواية أبي داود تعليل النهي عن البصاق في اليمين بأن فيه ملكاً ، قال الحافظ رحمه الله : فإن قلنا : المراد بالملك الكاتب ، فقد يستشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكاً آخر ، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفاً له وتكريماً . هكذا قال جماعة من القدماء ، ولا يخفى ما فيه .

وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية ، فلا دخل لكاتب السيئات فيها ، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة في هذا الحديث : ﴿ فَإِنَّهُ يَقُومُ بِينَ يَدِي اللَّهُ ، وملكه عن يمينه ، وقرينه عن يساره » اه . فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين، وهو الشيطان ، ولعل ملك اليسارحينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين . والله أعلم . اه. «فتح» ج٢ص٧٤. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة : أطلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن يساره ، وهو محمول على ما إذا كان جهة يساره فارغاً من المصلين بدليل ما يأتي للمصنف في الباب التالي - من حديث طارق بن عبد الله المحاربي في هذا الحديث ، فقال : « ولكن تلقاء يساره إن كان فارغاً ، أو تحت قدمه اليسري ».

قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وكذا يدل عليه قوله في بعض طرق حديث أبي هريرة رضى الله عنه عند مسلم: « فليتنخع عن يساره تحت قدمه ، فإن لم يجد فليقل هكذا » أي فإن لم يجد جهة شماله فارغاً . قاله العراقي رحمه الله . والله تعالى أعلم .

المسألة السادسة : قد ذكر العراقي رحمه الله تعالى في « طرح التشريب » فوائد تتعلق بحديث الباب ، أحببت إيرادها هنا ، مع المناقشة في بعضها ، وإن كان بعضها تقدم تكميلاً للفوائد ، وتكثيراً للعوائد ، قال رحمه الله :

الأولى: هذا النهي في البصاق أمامه ، أو عن يمينه ، هل يفيد كونه في المسجد أو عام في المصلين في أي موضع كانوا ؟ الظاهر أن المراد العموم ؛ لأن المصلي مناج لله في أي موضع صلى ، والملك الذي عن يمينه معه ، أي موضع صلى ، ولكن البخاري بوب على هذا الحديث «باب دفن النخامة في المسجد» وإنما قيده البخاري بالمسجد لأنه لم يأمر بدفن النخامة في غير المسجد .

ويدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، وأبي سعيد أنه علله رأى نخامة في جدار المسجد ، فتناول حصاة ، فحكها ، فقال : «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره ، أو تحت قدمه اليسرى » . لفظ البخاري ، ولم يسق مسلم لفظه .

الثانية: هل المراد بالقيام للصلاة - يعني قوله: « إذا قام أحدكم للصلاة فلا يبصق أمامه » - الدخول فيها ، أو النهوض ، والانتصاب

لها ولو قبل الإحرام ؟ والجواب أنه إن كان في غير المسجد ، أو غيره ، فلا حرج في ذلك قبل الشروع في الصلاة إذا كان في غير المسجد، وإن كان المراد بذلك تقييد كونه في المسجد ، فسواء في ذلك بعد الإحرام ، أو قبله ، بل دخول المسجد كان في النهي عن البزاق فيه ، وإن لم يكن قام إلى الصلاة ، كما ثبت في حديث أنس المتفق عليه: «البزاق في المسجد خطيئة».

الثالثة : هذا النهي عن بصاق المصلي أمامه ، أو عن يمينه ، هل على التحريم ، أو التنزيه ؟

قال القرطبي رحمه الله: إن إقباله على الناس مغضباً يدل على تحريم البصاق في جدار القبلة ، وعلى أنه لا يكفر بدفنه ، ولا بحكه، كما قال في جملة المسجد: « البصاق في المسجد خطيئة ، و كفارتها دفنها ».

قال العراقي رحمه الله: ويدل على تحريم البصاق في القبلة ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث السائب بن خلاد رضي الله عنه: أن رجلاً أم قوماً ، فبصق في القبلة ، ورسول الله ﷺ ينظر إليه ، فقال حين فرغ: « لا يصلي لكم» . . . الحديث . وفيه أنه قال له: « إنك آذيت الله ورسوله ».

وأطلق جماعة من الشافعية كراهية البصاق في المسجد ، منهم المحاملي ، وسليم الرازي ، والروياني ، وأبو العباس الجرجاني ، وصاحب البيان رحمهم الله ، وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب ، والتحقيق بتحريمه ، وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح «إنه خطيئة».

وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله: فأما من بصق في المسجد، وستر بصاقه، فلا إثم عليه، وحكى القرطبي رحمه الله أيضاً عن ابن مكي إنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه. قال القرطبي: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم: «ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد، لا تدفن»، فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك، وببقائها غير مدفونة.

قال العراقي رحمه الله: ويدل عليه أيضاً إذنه عَلَيْ في ذلك في حديث الباب بقوله: «أو تحت رجليه، فيدفنه»، إن حملنا الحديث على إرادة كونه في المسجد، كما تقدم، وهو مصرح به في حديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل عندي هو الأولى جمعاً بين الأحاديث.

والحاصل أن البصاق في المسجد محرم إذا لم يدفن . وقد تقدم تحقيق هذا فيما سبق . والله أعلم .

الرابعة: علل النهي عن البصاق أمامه بكونه مناجياً لله ، وعلله في حديث ابن عمر بأن الله قبل وجهه إذا صلى ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: «ما بال أحدكم يقوم مستقبلاً ربه ، فيتنخع أمامه» ، ولا منافاة بين ذلك ، فإن المراد إقبال الله تعالى عليه ، كما سيأتى .

وقال ابن عبد البر: وهذا كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة ، وإكرامها ، قال: وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة إلى أن الله تعالى في كل مكان ، وليس على العرش ، قال: وهذا جهل من قائله ، لأن قوله في الحديث: « يبصق تحت قدمه ، وعن يساره » ينقض ما أصلوه في أنه في كل مكان .

قال العراقي: هذا كلام ابن عبد البر، وهو أحد القائلين بالجهة، فاحذره، وإنما ذكرته لأنبه عليه، لئلا يغتر به، والصواب ما قدمناه بدليل ما أخرجه القاضي إسماعيل بإسناد صحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه: أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن الرجل في صلاته أقبل الله تعالى عليه بوجهه، فلا يبزقن أحدكم في قبلته »... الحديث.

#### قال الجامع عفا الله عنه:

هذا الذي قاله العراقي رداً على ابن عبد البر ، وصوبه غير صواب؛ بل الصواب مع ابن عبد البر ، وهو الذي عليه أهل الحديث ، وهو مذهب سلف هذه الأمة ، وذلك أن ابن عبد البر من كبار المحدثين ، ومن محققي الفقهاء والأصوليين ، ومذهب هؤلاء : الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ، أو صح عن رسول الله على وصفه به ، من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ومن غير تشبيه ولا تمثيل .

فيا أيها العقلاء ، ويا أصحاب الألباب ، فهل من يؤمن بقوله تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] الآية ، بأن الله تعالى استوى على العرش على معناه اللغوي العربي ، استواء يليق بجلاله ، وبقوله على الحديث الذي اتفقت الأمة على صحته وقبوله : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا » . . . الحديث ، بأن الله تعالى ينزل نزولا حقيقياً يليق بجلاله من غير تحريف ، ولا تعطيل ، ومن غير تشبيه ، ولا تمثيل ، فهل هو على الصواب ؟ أم من يعتقد أن معنى استوى : استولى ، وأن معنى ينزل : ينزل ملكه ، ويسلك مسلك التحريف والتأويل هو الذي على الصواب ؟!

فبالله أنصفوا ، وقولوا الحق ، أيهما على الصواب ، وأيهما معه الحق؟! ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلاَّ السَّطَلالُ ﴾ [يونس: ٣٢] اللَّهُمَّ فَاطَرَ السَّمواتِ والأرضِ عالمَ الغَيْبِ والشَّهادَة ، أنْتَ تُحْكُمُ بَيْنَ عبادكَ في ما كَانُوا فيه يَخْتَلفُون ، أهْدنَا لِما اخْتُلفَ فيه مِنَ الحَقِّ، إنَّكَ تَهْدي مَنْ تَشَاءُ إلى صَراط مُسْتَقيم .

وقال صاحب «المفهم»: إنه لما كان المصلي يتوجه بوجهه وقصده

وكليته إلى هذه الجهة ؛ نزَّلها في حقه وجود منزلة الله تعالى ، فيكون هذا من باب الاستعارة ، كما قال : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ، أي بمنزلة يمين الله .

قلت : وقد أول الإمام أحمد هذا الحديث . قال القرطبي : وقد يجوز أن يكون من باب حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامه ، فكأنه قال : مستقبل قبلة ربه ، أو رحمة ربه ، كما قال في الحديث الآخر « فلا يبصق قبل القبلة ، فإن الرحمة تواجهه » ، قال العراقي: ولا أحفظ هذا اللفظ في البصاق ، وإنما هو في مسح الحصى ، كما رواه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْكُ، قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه» اه.

قال الجامع عفا الله عنه: كلام صاحب «المفهم» هو عين ما قاله العراقي فتنبه .

وأما قوله: وقد أول الإمام أحمد هذا الحديث ، فقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في «مجموع الفتاوى» (ج ٥ ص٣٩٨) قال رحمه الله تعالى: وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة: أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: « الحجر الأسود عين الله في الأرض» ، و « قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» ، و « إنى أجد نفس الرحمن من قبل اليمين» ، فهذه الحكاية كذب على أحمد ، لم ينقلها أحد عنه بإسناد ؟ ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه ،

وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف ، لا علمه بما قال، ولا صدقه فيما قال. انتهى كلام شيخ الإسلام. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: هل المراد بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري: « فإنه مناج لله عز وجل ما دام في مصلاه» أي المكان الذي صلى فيه، أو المسجد الذي صلى فيه، أو المراد بالمصلى نفس الصلاة؟ والأول هو الحقيقة، فحمله عليه أولى، ويدل على الثاني قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: « فإن الله قبل وجهه إذا صلى»، والله أعلم.

وقال الحافظ رحمه الله: قوله: «ما دام في مصلاه» يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة ، لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقاً ، ولو لم يكن في صلاة ، فيجمع بأن يقال: كونه في الصلاة أشد إثما مطلقاً ، وكونه في جدار القبلة أشد إثماً من كونه في غيرها من جدار المسجد ، فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع . اه. «فتح» ج٢ص٧٧- ٧٤ . والله تعالى أعلم .

المسألة السادسة: فيه بيان طهارة البصاق والنخامة، إذ لو لم يكن طاهراً لما أمر بدفنه في المسجد، ولا بأن يبصق في ثوبه ويدلكه، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وهو كذلك.

قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلافاً في طهارة البصاق ، إلا شيئا يروى عن سلمان ، والسنن الثابتة ترده . وحكاه الزكي عبد العظيم في حواشيه على السنن عن النخعي أيضاً. والله تعالى أعلم.

المسألة السابعة: في أمره على بدفن النخامة في المسجد دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر . وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضى الله عنها ، قالت : « أمر رسول الله على ببناء المساجد في الدور ، وأن تنظف ، وتطيب».

وقال ابن عبد البر رحمه الله: وفي حكم البصاق في المسجد تنزيهه عن أن يؤكل فيه مثل البَلُوط - نوع من الشجر - والزبيب لعَجَمه - نواه -وماله دسم وتلويث ، وحَبّ رقيق ، وما يكنسه المرء من بيته . والله تعالى أعلم.

المسألة الثامنة: قال ابن عبد البر أيضاً: فيه أن للمصلى أن يبصق وهو في الصلاة إذا لم يبصق قبل وجهه ، ولا يقطع ذلك صلاته ، ولا يفسدها إذا غلبه ذلك واحتاج إليه، ولا يبصق قبل وجهه الْبَتَّة . والله أعلم.

المسألة التاسعة : في إباحة البصاق في المسجد لمن غلبه ذلك دليل على أن النفخ ، و التنحنح في الصلاة إذا لم يقصد به صاحبه اللعب والعبث ، وكان يسيراً، لا يضر المصلى في صلاته ، ولا يفسد شيئاً منها، لأنه قلما يكون بصاق ، إلا ومعه شيء من النفخ ، والنحنحة ، والبصاق ، والنخاعة ، والنخامة كل ذلك متقارب .

قال : والتنخم ، والتنخع ضرب من التنحنح ، ومعلوم أن للتنخم

صوتاً كالتنحنح، وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف بالبصاق، فإن قصد النافخ أو المتنحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعب، أو شيئاً من العبث أفسد صلاته، وأما إذا كان نفخه تأوهاً من ذكر النار إذا مربه ذكرها في القرآن، وهو في الصلاة فلا شيء عليه.

ثم ذكر اختلاف العلماء في ذلك ، فروى ابن القاسم عن مالك أنه يقطع الصلاة النفخ والتنحنح، وروى ابن عبد الحكم ، وابن وهب أنه لا يقطع الصلاة النفخ ، والتنحنح . وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : يقطع النفخ إن سمع . وقال أحمد وإسحاق : لا يقطع . وقال الشافعي : مالا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام .

قال ابن عبد البر: وقول من راعى حروف الهجاء ، وما يفهم من الكلام أصح الأقاويل ، إن شاء الله . انتهى .

ومذهب الشافعي في النحنحة ، والضحك ، والبكاء ، والنفخ ، والأنين أنه إن بان منه حرفان بطلت ما لم يكن معذوراً بغلبة ، أو تعذر قراءة الفاتحة ما لم يكثر الضحك ، وإن كان مغلوباً فإنه يضر . والله أعلم . اهــ «طرح التثريب» جـ٢ص ٣٨٠-٣٨٦.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٣٣ - الرُّخْصَةُ للْبُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ خَلْفَهُ أَوْ تَلْتَاءَ شَبَالِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل للمصلي في البصاق خلفه ، أو جهة شماله .

والرخصة ، وزان غرفة ، وتضم الخاء للاتباع : التسهيل في الأمر ، والجمع : رُخَصٌ كغرف ورُخُصَات كغرُفات . وتقدم بأوضح من هذا في أوائل هذا الشرح . وبالله تعالى التوفيق .

٧٢٦ - أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ سَعَيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَّنْصُورٌ ، عَنْ ربْعيًّ ، عَنْ طَارِق بْنِ عَبْد اللَّه الْمُحَارَبِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسَولُ اللَّه ﷺ : « طَارِق بْنِ عَبْد اللَّه الْمُحَارَبِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسَولُ اللَّه ﷺ : « إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي ، فَلا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلا عَنْ يَمينَ يَمينَ يَدَيْكَ ، وَلا عَنْ يَمينَ يَدَيْكَ ، وَلا عَنْ يَمينَ يَمينَ يَدَيْكَ ، وَلا عَنْ يَمينَ يَدَيْكَ ، وَلا عَنْ فَارَغَا مَ وَلَا عَنْ فَارَغَا وَ شَمَالِكَ ، وَلا عَنْ فَارَغَا وَ مُؤَلِّ فَهَكَذَا ، وَبَرْقَ تَحْتَ رَجْله ، وَدَلَكَهُ ».

#### رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (عبيد الله بن سعيد ) اليشكري السرخسي ، ثقة مأمون من [١٠]، تقدم في ١٥/١٥.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة ، من [٩] ، تقدم ٤/٤.

٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة من [٧] ، تقدم في ٣٧/ ٣٧.

٤ - (منصور) بن المعتمر أبو عتاب الكوفي ، ثقة ثبت ، حجة ،
 من [٦] ، تقدم في ٢/٢.

٥ - (ربعي) بن حراش أبو مريم العبسي الكوفي ، ثقة عابد مخضرم ، توفي سنة ٠٠١ ، من [٢] ، تقدم في ٥٠٨ .

٦ - (طارق بن عبد الله المحاربي) الكوفي ، له رؤية وصحبة .
 روى عن النبي عَلَيْ ، وعنه أبو صخرة جامع بن شداد ، وربعي بن حراش ، وأبو الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي .

قال البرقي ، والبغوي : له حديثان ، وقال ابن السكن : له ثلاثة أحاديث . وقال البخاري في البيوع : وقال النبي عَلَيْه : «اكتالوا حتى تستوفوا» . وهذا طرف من حديث لطارق هذا طويل ، أخرجه ابن حبان ، وابن منده ، وغيرهما بطوله ، وأخرج النسائي منه قطعاً متفرقة ، أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد» ، والأربعة . اه . تت جه ص ٤ . والله تعالى أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات ، من رجال الجماعة ، إلا شيخه ،

فلم يخرج له إلا هو ، والشيخان ، وإلا الصحابي ، فلم يخرج له مسلم أصلاً ، وأخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد».

ومنها : أنه مسلسل بالكوفيين ، إلا شيخه ، فسرخسي .

ومنها: أن صحابيه من المقلين ، كما تقدم قريباً ، فله عند الأربعة حديث الباب ، وعند المصنف حديث آخر في «الزكاة» ، وآخر في «الديات» ، وعند ابن ماجه حديث في «الديات» . انظر «تحفة الأشراف» ج٤ص٨٠٠٠ . والله تعالى أعلم .

#### شرح المديث

(عن طارق بن عبد الله المحاربي) الكوفي رضي الله عنه ، أنه قال: (قال رسول الله على : (إذا كنت تصلي فلا تبزقن) - بضم الزاي ، من باب قتل - ولفظ أبي داود : «إذا قام الرجل إلى الصلاة ، - أو إذا صلى أحدكم - فلا يبزقن أمامه ، ولا عن يمينه ، ولكن عن تلقاء يساره ، إن كان فارغاً ، أو تحت قدمه اليسرى ، ثم ليقل به » .

(بين يديك) أي أمامك ، وتقدم علة النهي في حديث ابن عمر رضي الله عنهما (٧٢٤) « فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى» (ولا عن يمينك) أي ولا تبزقن في جهة يمينك ، وقد تقدم علة النهي في حديث أبي داود: «والملك عن يمينه» (وابصق) - بضم الصاد من باب قتل (خلفك، أو تلقاء شمالك) بكسر التاء ، أي حذاء شمالك .

وظاهر الإطلاق يعم المسجد وغيره ، بل حديث أبي سعيد المتقدم

صريح في كونه في المسجد، حيث قال: « رأى نخامة في قبلة المسجد»، فيدل على أن الحكم ليس معللاً بتعظيم المسجد، وإلا لكان اليمين واليسار سواء، بل المنع عن تلقاء الوجه للتعظيم بحالة المناجاة مع الرب سبحانه وتعالى، وعن اليمين للتأدب مع ملك اليمين، كما يفهم من الحديث. أفاده السندي رحمه الله تعالى.

(إن كان فارغاً) أي خالياً عن مصل ، ونحوه (وإلا) هي «إن» الشرطية ، أدغمت في «لا» النافية ، وفعل الشرط محذوف ، أي وإن لم يكن شمالك فارغاً ، بأن كان مشغولاً بما ذكر (فهكذا) الفاء رابطة لجواب «إن» ، و«ها» حرف تنبيه ، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف ، تقديره: فافعل هكذا، والجملة في محل جزم جواب الشرط.

ثم بين معنى ما أشار إليه ، بقوله: (وبزق تحت رجله) ، والمراد به رجله اليسرى ، لما تقدم التصريح به في رواية أبي داود ، ولما يأتي في الباب التالي من حديث أبي العلاء بن الشخير ، عن أبيه (ودلكه) أي مسحه بالأرض.

#### تنبيه:

الظاهر من هذه الرواية أن فاعل « بزق» ، و «دلك» هو النبي عَلَه ، لكن عند المصنف في الكبرى « وبزق يحيى تحت رجله ، ودلكه» ، فصرح بأن الفاعل هو يحيى بن سعيد ، ولم أر ذلك لغيره ، فقد أخرج الحديث أحمد ، رحمه الله ، ونص «المسند» ج٦ ص٣٩٦ :

حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن ربعي ، عن طارق بن عبد الله المحاربي ، قال : قال رسول الله على : « إذا صليت ، فلا تبصق عن يمينك ، ولا بين يديك ، وابصق خلفك ، وعن شمالك ، إن كان فارغاً ، وإلا فهكذا ، وذلك تحت قدمه » ولم يقل وكيع ولا عبد الرزاق : « وابصق خلفك » ، وقالا : قال رسول الله على .

ثم رواه عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن منصور ، بلفظ : «إذا صليت فلا تبصق بين يديك ، ولا عن يمينك ، ولكن ابصق تلقاء شمالك ، إن كان فارغاً ، وإلا فتحت قدميك ، وادلكه» ، ثم رواه عُبيدة بن حُميد ، عن منصور ، بنحوه .

وأخرجه ابن خزيمة (٨٧٦) من رواية بندار ، وأبي موسى ـ يعني محمد بن المثنى ـ عن يحيى بن سعيد ، بلفظ : « إذا كنت في الصلاة ، فلا تبزقن عن يمينك ، ولكن خلفك ، أو تلقاء شمالك ، أو تحت قدمك اليسرى ».

قال: هذا حديث بندار، وقال أبو موسى: حدثني منصور، وقال أيضاً: قال لي رسول الله ﷺ: وقال: « وابصق خلفك أو تلقاء شمالك، إن كان فارغاً، وإلا فهكذا » تحت قدمه اليسرى.

وأخرجه أيضاً في (۸۷۷) من رواية جرير ، عن منصور ، وفيه : «فإن لم يكن فارغاً ، فتحت قدمك اليسرى ، ثم قل به » . قال

منصور: يعني ادلكه بالأرض. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته:

حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٣٣/ ٧٢٦)، و «الكبرى» (٣٣/ ٥٠٥) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

فأخرجه أبو داود في «الصلاة» عن هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن منصور ، عن ربعي بن حراش ، عنه . وأخرجه الترمذي فيه عن بندار ، عن يحيى بن سعيد ، به . وقال :حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان ، به .

وأخرجه أحمد ، وابن خزيمة ، كما تقدم قريباً . والله تعالى أعلم . المسألة الرابعة : في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف وهو جواز بَصْق المصلي خلفه ، أو تلقاء

شماله.

ومنها: عدم جواز البصق إلى اليسار إذا كان فيه أحد، لئلا يتأذى به .

ومنها: إذا كان في شماله أحد، يبصق تحت رجله ويدلكه.

ومنها : طهارة البصاق ، لأنه أمر بدلكه ، وهو في الصلاة ، وقد تقدم أنه لم يخالف فيه أحد ، إلا ما روي عن سلمان والنخعي .

ومنها: ما قاله ابن خزيمة رحمه الله - أن فيه دلالة على إباحة لَي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته ، إذ البَزْق خلفه غير ممكن إلا بلَيِّ العنق . والله تعالى أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٣٤ - بِأِيِّ الرِّجْلَيْنِ يَدْلُكُ بُصَاتَهُ

وفي الكبرى « بزاقه». والبصاق، والبزاق: بمعنى واحد، كما تقدم.

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أن المصلي إذا بصق تحت رجله بأي الرِّجْلَيْنِ يدلك بصاقه . فالجار والمجرور متعلق بيدلك قدم عليه وجوباً لكون المجرور اسم استفهام . والله أعلم .

٧٢٧ - أخْبَرَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْر ، قَالَ أَنْبَأْنَا عَبْدُ اللَّه عَنْ سَعيد الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَء بْنِ الشِّخير ، عَنْ أَبِيه ، قَالً وَالسَّخير ، عَنْ أَبِيه ، قَالً رَايْتُ رَسُولَ اللَّه عَلِيَّ تَنَخَّع ، فَدَلَكَهُ برجْله اليُسْرَى .

#### رجال هذا الإسناد : خمسة

- ١ (سويد بن نصر) المروزي، ثقة من [١٠]، تقدم في ٤٥/ ٥٥.
- ٢ (عبد الله) بن المبارك الحنظلي المروزي ، الإمام الحجة
   الحافظ، من [٨] ، تقدم في ٣٦/٣٢ .
- $^{(1)}$  هو ابن إياس ، أبو مسعود البصري ، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين ، توفي سنة ١٤٤ هـ ، من  $^{(0)}$  ، أخرج له الجماعة ، تقدم في  $^{(0)}$  .
- ٤ (أبو العلاء بن الشِّخِّير) يزيد بن عبد الله بن الشخير ـ بكسر

<sup>(</sup>١) الجريري - بصيغة التصغير - : نسبة إلى جُرير بن عَبَّاد.

الشين المعجمة ، وتشديد الخاء المعجمة ، البصري ، ثقة ، توفي سنة ١١١هـ أو قبلها ، وكان مولده في خلافة عمر رضي الله عنه ، ووهم من زعم أنه له رؤية ، أخرج له الجماعة ، تقدم في ١٧٢/٣٢.

٥ - (عبد الله بن الشخير) بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحُريش وهو معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الحرشي العامري ، له صحبة . روى عن النبي على ، وعنه بنوه : مطرف ، وهانئ ، ويزيد ، وعداده في أهل البصرة . وذكره ابن سعد في طبقة مسلمة الفتح . وقال ابن منده : وَفَدَ في وَفْد بني عامر . أخرج له مسلم والأربعة . تت جه ص ٢٥١ ، و «تحفة الأشراف» ج٤ ـ ص ٣٥٨ . والله تعالى أعلم .

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات ، من رجال الجماعة ، إلا شيخه ، فانفرد به هو والترمذي، والصحابي ، فلم يخرج له البخاري ، وأنهم بصريون ، إلا شيخه ، وابن المبارك ، فمروزيان .

ومنها: أن فيه رواية الابن عن أبيه.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار ، والإنباء ، والعنعنة . والله تعالى أعلم .

#### شرج المديث

(عن أبي العلاء) يزيد بن عبد الله (بن الشخير) البصري (عن أبيه) عبد الله بن الشخير العامري رضي الله عنه ، أنه (قال : رأيت رسول الله عَلَيْ تنخع) أي رمى بنُخاعته ، وفي الكبرى « يتنخع» بلفظ المضارع.

والنُّخَاعة ـ بالضم ـ : ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاء المعجمة ، هكذا قيده ابن الأثير . وقال المطرِّزي : النخاعة : هي النخامة ، وهكذا قال في العباب ، وزاد المُطرِّزي : وهي ما يخرج من الخيشُوم عند التنخع ، وكأنه مأخوذ من قولهم : تنخع السحاب : إذا قاء ما فيه من المطر ، لأن القيء لايكون إلا من الباطن . قاله في «المصباح» جـ٢ ص٥٩٦ .

(فدلكه) بتذكير الضمير المنصوب وهو راجع إلى المفهوم من «تنخع» أي دلك ماتنخعه ، وعند مسلم «فدلكها» ، أي النخاعة (برجله اليسرى) وهذا موضع الترجمة ، وهو أن ذلك البصاق يكون بالرجل اليسرى . والله أعلم ، ومنه التوفيق ، وعليه التكلان .

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عبد الله بن الشخير هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٣٤/ ٧٢٧) ، و «الكبرى» (٣٤/ ٨٠٦) بالسند المذكور.

#### تنبيه :

لم يذكر الحافظ المني رحمه الله المصنف فيمن أخرج حديث عبد الله بن الشخير هذا ، بل ذكر مسلماً ، وأبا داود ، فقط . ولم يستدركه الحافظ في النكت ، وهذا من الغريب .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود .

فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه ، عن كهمس بن الحسن ـ وعن يحيى بن يحيى ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد الجُريري ـ كلاهما عن أبي العلاء ، عن أبيه ، بلفظ : «صليت مع النبي عَلِيَّة ، فرأيته تنخع ، فدلكها بنعله».

وأبو داود فيه عن مسدد ، عن يزيد بن زريع به . وعن موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء ، عن أخيه مطرف بن عبد الله ، عن أبيه: « أتيت النبي على ، وهو يصلي ، فبزق تحت قدمه اليسرى » ـ ولم يقل «فدلكها بنعله» .

وأخرجه أحمد (٤/ ٢٥) وابن خزيمة رقم (٨٧٨ ، ٨٧٩) . والله تعالى أعلم.

#### تنبيه:

رواية المصنف رحمه الله من طريق عبد الله بن المبارك - أن أبا العلاء

يروي هذا الحديث عن أبيه بدون واسطة ، وهي رواية مسلم من طريق يزيد بن زريع ـ ورواية أحمد من طريق معمر ـ وعلي بن عاصم ، ورواية ابن خزيمة من طريق إسحاق بن يوسف ، ومن طريق إسماعيل بن علية ، ومن طريق خالد كلهم عن سعيد الجريري ، عن أبي العلاء ، عن أبيه ، فهؤلاء السبعة ليس عندهم ذكر مطرف ، وكذا رواية مسلم من طريق معاذ العنبري ، عن كهمس ، عن أبي العلاء ليس فيها ذكره .

وأخرجه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن أخيه، مطرف بن عبد الله، عن أبيه.

فالظاهر أن المصنف كمسلم يرجح رواية الجماعة على رواية حماد ابن سلمة ، فلذلك أخرجاها ، ولم يتعرضا لرواية حماد ، لمخالفته لهؤلاء الجماعة ، مع أنه وصف بسوء الحفظ لَمَّا كبر .

فقد ذكر في «تت» عن البيهقي أنه قال: هو أحد الأئمة المسلمين إلا أنه لما كبر ساء حفظه ، فلذا تركه البخاري ، وأما مسلم فاجتهد ، وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره ، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ اثني عشر حديثاً أخرجها في الشواهد . اه . ج٣ ص ١٤ ، والله أعلم .

وفوائد الحديث تقدمت فيما مضى ، فراجعها ، والله أعلم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

### ٣٥ - تَغليقُ الْسَاجِدِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية تخليق المساجد.

والتخليق : مصدر خَلَّقه ، يقال : خَلَّقْتُهُ : إذا طَلَيْته بالخَلُوق.

قال الفيومي رحمه الله: والْخلُوق ، مثل رَسُول : ما يُتخَلق به من الطيب . قال بعض الفقهاء: وهو مائع فيه صُفْرة . والخلاق ، مثل كتاب بمعناه . اه . وسيأتي مزيد على هذا في شرح الحديث إن شاء الله تعالى .

٧٢٨ - أخْبَرَنَا إسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَائِذُ بِنِ حَبِيبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بِنِ حَبِيبِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بِنِ مَالَك ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّه عَلِي تُخَامِةً في قَبْلَة اللَّهُ عَلِي تُخَامِةً ، فَقَامَتْ امْرأةٌ مِنَ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### رجال هذا الإسناد : أربعة

١ - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي الإمام الحجة ، من
 ١٠]، تقدم في ٢/٢.

٢ - (عائذ بن حبيب) بن الملاح (١) العبسي ، ويقال : القرشي مولاهم ، أبو أحمد الكوفي ، ويقال : أبو هشام ، بيَّاع الهروي (١) صدوق ، ورمي بالتشيع ، من [٩] .

قال الأثرم: سمعت أحمد ذكره ، فأحسن الثناء عليه ، وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً . وقال عبد الله بن أحمد ، عن أبيه: ليس به بأس ، قد سمعنا منه . وقال عباس ، عن ابن معين: صويلح . وقال الجوزجاني : غال زائغ .

وقال سعيد بن عمرو البردعي: شهدت أبا حاتم يقول لأبي زرعة: كان ابن معين يقول: يوسف السَّمْتي زنديق، وعائذ بن حبيب زنديق، فقال أبو زرعة: أما عائذ بن حبيب، فصدوق في الحديث، وأما يوسف، فذاهب الحديث، كان يحيى يقول: كذاب.

قال البردعي: فرأيت هذه الحكاية التي حكاها أبو حاتم عندي عن بعض شيوخنا ، عن يحيى : كان عائذ بن حبيب زيدياً ، قال : وهو بهذا أشبه . وذكره ابن حبان في الثقات . قال عبد الله الحضرمي : مات سنة ١٩٠ ، أخرج له المصنف وابن ماجه .

٣ - (حميد الطويل) بن أبي حميد ، أبو عبيدة البصري ، اختلف

<sup>(</sup>١) بفتح الميم ، وتشديد اللام ، وبمهملة . اه. ت.

<sup>(</sup>٢) قوله : بياع الهروي ، هو على تقدير محذوف ، إما بياع القماش الهروي ، أوغيره. اهـ. ت .

في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال ، ثقة ، مدلس ، عابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء ، توفي سنة ١٤٢هـ ويقال سنة ١٤٣هـ ، وله ٧٥ سنة ، من [٥] ، أخرج له الجماعة ، تقدم في ١٠٨/٨٧.

٤ - (أنس بن مالك) أبو حمزة الصحابي الخادم رضي الله عنه ،
 تقدم في ٦/٦.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف ، وهو (٤٠) .

ومنها: أن رجاله موثقون.

ومنها: أن فيه أنساً أحد المكثرين السبعة ، روى (٢٢٨٦) حديثاً ، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم . والله أعلم .

#### شرج المديث

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه ، أنه (قسال: رأى رسول الله عَلَيْ نخامة في قبلة المسجد) أي في الجدار الذي في مواجهة المسجد (فغضب حتى احمر وجهه) فيه غضب الإمام على رعيته إذا رأى منهم المخالفة الشرعية ، لينزجروا ، ويرتدعوا (فقامت امرأة من الأنصار، فحكتها ) أي أزالت تلك النخامة (وجعلت مكانها خَلُوقاً) بفتح الخاء المعجمة ، وضم اللام ، ويقال فيه : الخلاق ـ ككتاب ـ : قال ابن منظور رحمه الله : والخَلُوق ، والخلاق :

ضرب من الطيب ، وقيل : الزعفران . وقال أيضاً : والخَلُوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران ، وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة . اهـ . لسان جـ٢ص١٢٤٧ .

(قال رسول الله عَلَيْهُ: «ما أحسن هذا») تعجباً من حسن صنيع تلك المرأة واستحسانًا له. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا (٥٥/ ٧٢٨) ، و «الكبرى» (٥٥/ ٨٠٧) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن محمد بن طريف ، عن عائذ بن حبيب ، بسند المصنف ، وأخرجه ابن خزيمة ، رقم (١٢٩٦) عن يوسف بن موسى ، عن عائذ بن حبيب ، به . والله تعالى أعلم .

المسألة الرابعة : في فوائده :

منها: ما ترجم له المصنف، وهو مشروعية تخليق المساجد، واتخاذ الخَلُوق له، وقد تقدم حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود،

وفيه: «ثم قال: أروني عَبيراً ، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله ، فجاء بخلوق في راحته ، فأخذه رسول الله على ، فجعله على رأس العرجون ، ثم لطخ به على أثر النخامة ، قال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم ».

ومنها : كون المرأة كالرجل في خدمة المساجد ، فيشرع لها أن تقوم بتنظيفها .

ومنها: إزالة ما يستقذر من المسجد.

ومنها: أنه ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال المساجد لتعظيمها ، وصيانتها عن الأقذار .

ومنها : مشروعية الغضب عند رؤية المنكر .

ومنها: عظيم تواضع النبي عَلَيْه ، فقد تقدم أنه حك البصاق بنفسه، ووضع الخلوق مكانه. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٣٦ - التَوْلُ عِنْدَ دُخُولِ المَسْجِدِ ، وَعِنْدَ الفُرُوعِ مِنْهُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الذكر عند دخول المسجد ، وعند الخروج منه . فالمراد بالقول: الذكر ، فيكون الكلام على حذف مضاف ، أي مشروعية الذكر . والله تعالى أعلم .

٧٢٩ - أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْد اللّه اللغَيْلانِيُّ بَصْرِيُّ (') قَالَ : حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْد اللّك بْنِ سَعِيد ، قَالَ : سَمعْتُ أَبَا حُمَيْد ، وأبَا عَبْد اللّك بْنِ سَعيد ، قَالَ : سَمعْتُ أَبَا حُمَيْد ، وأبَا أَسَيْد يَقُولَانَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلِي أَبْوَاب رَحْمَتك ، وإذَا السَّجُد ، فَلَيقُل : اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَاب رَحْمَتك ، وإذَا خَرَجَ ، فَلْيَقُل : اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَاب رَحْمَتك ، وإذَا خَرَجَ ، فَلْيقُل : اللّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ منْ فَضْلك) .

#### رجال هذا الإسناد : سبعة

۱ - (سليمان بن عبيد الله) بن عمرو بن جابر الغيلاني (۲) (المازني) ، أبو أيوب البصري، صدوق ، توفي سنة ٢٤٦، أو ٢٤٧هـ، من [١١].

<sup>(</sup>۱) قــوله: بصــري، هكذا وقع عند المصنف هنا وفي الكبــرى بالتنكيــر، وله وجــه صحيح، فيكون خبرًا المحذوف، أي هو بصري.

<sup>(</sup>٢) الغيلاني - بفتح المعجمة ، وسكون التحتانية ، نسبة إلى غيلان بن عبد الله . أفاده في «اللباب» .

قال أبو حاتم : صدوق ، وقال النسائي : ثقة . وقال مسلمة : لا بأس به ، وذكره ابن حبان في الثقات . ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة ٢٤٦ هـ ، وفيمن مات سنة ٢٤٧ هـ ، انفرد به مسلم والمصنف .

٢ - (أبو عامر) عبد الملك بن عمرو القيسى العقدي البصري، ثقة من [٩] ، تقدم في ٢/ ٣٢٧.

٣ - ( سليمان ) بن بلال التيمي مولاهم المدنى ، ثقة من [٨] ، تقدم فی ۳۰/ ۵۵۸ .

٤ - (ربيعة) بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي ، واسم أبيه فَرُّوخ ، ثقة فقيه مشهور ، من [٥] .

قال أبو زرعة الدمشقى ، عن أحمد : ثقة ، وأبو الزناد أعلم منه ، وقال العجلي ، وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة . وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ثبت، أحد مفتى المدينة . وقال مصعب الزبيري : أدرك بعض الصحابة ، والأكابر من التابعين ، وكان صاحب الفتوى بالمدينة ، وكان يجلس إليه وجوه الناس بالمدينة ، وكان يحصى في مجلسه أربعون مُعْتَمًّا ، وعنه أخذ مالك . وقال الليث ، عن يحيى بن سعيد : ما رأيت أحداً أفطن منه . وقال الليث ، عن عبيد الله بن عمر : هو صاحب معضلاتنا ، وأعلمنا ، وأفضلنا . وقال معاذ بن معاذ العنبري، عن سوار العنبري: ما رأيت أحداً أعلم منه ، قلت: ولا

الحسن ، وابن سيرين ؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين .

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : يا أهل العراق ، تقولون : ربيعة الرأي ، والله ما رأيت أحداً أحفظ لسنة منه . وقال ابن سعد : توفي سنة ١٣٦ هـ بالمدينة فيما أخبرني الواقدي ، وكان ثقة كثير الحديث ، وكانوا يتقونه لموضع الرأي . وقال يحيى بن معين وأبو داود : توفي بالأنبار ، واتفقوا كلهم على سنة وفاته .

وقال مطرف: سمعت مالكاً يقول: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة. وقال ابن حبان في الثقات: توفي سنة ٣٣. وقال الباجي في رجال البخاري عنه: توفي سنة ٤٢، وجرت له محنة. قال أبو داود: كان الذي بين أبي الزناد وربيعة متباعداً، وكان أبو الزناد وجيهاً عند السلطان، فأعان على ربيعة، فضرب، وحلقت نصف لحيته، فحلق هو النصف الآخر.

وقال الحميدي أبو بكر: كان حافظاً. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: قلت لربيعة في مرضه الذي مات فيه: إنا قد تعلمنا منك، وربما جاءنا من يستفتينا في الشيء لم نسمع فيه شيئاً، فنرى أن رأينا خير له من رأيه لنفسه، فنفتيه، قال: فقال: أقعدوني، ثم قال: ويحك يا عبد العزيز لأن تموت جاهلاً خير من أن تقول في شيء بغير علم، لا، لا، ثلاث مرات. وقال أبو داود: قال أحمد: وأيش عند ربيعة من العلم. أخرج له الجماعة.

٥ - (عبد الملك بن سعيد) بن سويد الأنصاري المدنى، ثقة من [٣].

قال النسائي: ليس به بأس ، وذكره ابن حبان في الثقات . وقال العجلي : مدنى تابعي ثقة ، قال الحافظ رحمه الله : وله رواية عن أبيه مذكورة في الطبراني وغيره ، واستشهد أبوه بأحد ، فكانت روايته عنه مرسلة ، ولا يبعد أن يكون لعبد الملك رؤية . أحرج له الجماعة إلا البخاري والترمذي، له عندهم حديثان ، أحدهما هذا ، والآخر في قبلة الصائم . قاله في تت ج٦ ص٣٩٥-٣٩٦.

٦ - (أبو حميد) الساعدي الأنصاري الصحابي المدنى ، قيل اسمه عبد الرحمن ، وقيل: المنذربن سعدبن المنذر. وقيل: اسم جده مالك . وقيل : عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج . يقال : إنه عم سهل بن سعد الساعدي .

روى عن النبي ﷺ . وعنه إسحاق بن عبد الله بن عمر بن الحكم ، وجابر بن عبد الله ، وابن ابنه سعد بن المنذر بن أبي حميد ، وعباس ابن سهل بن سعد الساعدي ، وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، وعبد الملك بن سعيد بن سويد ، وعمرو بن سليم الزرقى ، وعروة بن الزبير ، ومحمد بن عمرو بن عطاء ، وموسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى ، ويزيد بن زيد الأنصاري .

قال الواقدي : توفي في آخر خلافة معاوية ، أو أول خلافة يزيد وقال خليفة وابن سعد وغيرهما: إن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد شهد أحداً وما بعدها . أخرج له الجماعة .

٧- (أبو أسيد) مالك بن ربيعة بن البَدَن (١) بن عمرو بن عوف
 ابن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب أبو أسيد (١)
 الساعدي، شهد بدراً والمشاهد كلها .

روى عن النبي على ، وعنه أولاده : حمزة ، والزبير ، والمنذر ، ومولاه علي بن عبيد ، وأنس بن مالك ، وعباس بن سهل بن طلحة ، وقرة بن أبي قرة ، ويزيد بن زياد المدني مولى بني ساعدة . مات سنة ١٠ه ، وهو آخر من مات من البدريين فيما ذكر المدائني . وقال الواقدي وخليفة : مات سنة ٣٠ه ه.

قال ابن عبد البر: هذا اختلاف متباين. وقال غيره: مات سنة ٤٠هـ. أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

# لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف ، وأن رجاله كلهم ثقات ، ومن رجال الجماعة ، إلا شيخه ، فانفرد به هو ومسلم ، وعبد الملك بن سعيد ، فلم يخرج له البخاري والترمذي ، وأنهم مدنيون ، إلا شيخه وشيخ شيخه ، فبصريان .

<sup>(</sup>١) البَدَن-بالموحدة ، وفتح الدال المهملة ، وكسرها .

<sup>(</sup>٢) أُسيُّد. بصيغة التصغير.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ ربيعة عن عبد الملك.

ومنها: أن عبد الملك ليس له عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، إلا حديثان ، أحدهما هذا ، والآخر في قبلة الصائم. والله أعلم.

# شرج الحديث

(عن عبد الملك بن سعيد ) الأنصارى ، أنه (قال : سمعت أبا حميد، وأبا أسيد) هكذا وقع عند المصنف هنا، وفي الكبرى بالعطف بالواو ، وهي رواية لابن ماجه ، وفي رواية له « عن أبي حميد» ، ولم يذكر أبا أسيد ، ووقع عند مسلم ، وأبي داود « سمعت أبا حميد ، أو أبا أسيد » بالشك.

(يقولان: قال رسول الله عَلَيْ : إذا دخل أحدكم المسجد) الظاهر أنه يقول هذا الذكر مع دخوله ، فيكون المعنى : إذا شرع في الدخول ، ويحتمل أن يكون المعنى : أي أراد الدخول ( فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك) وعند أبي داود من رواية عبد العزيز الدراوردي ، عن ربيعة ، زيادة السلام على النبي على ، ثم ليقل : «اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، فإذا خرج ، فليقل : اللهم إنى أسألك من فضلك ».

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر من الأمر في قوله: « فليقل»

الوجوب ، إذ لا صارف له إلى الاستحباب ، ولم أر من نَبَّه عليه . والله أعلم .

(وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك) أي من رزقك الحلال. وخصت الرحمة بالدخول، والفضل بالخروج، لأن المسجد محل رحمة الله ومغفرته، وخارج المسجد محل طلب الرزق، فشرع لكلِّ أن يدعو ربه بما يناسب حاله. والله أعلم.

وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في حجة الله البالغة: الحكمة في تخصيص الداخل بالرحمة ، والخارج بالفضل أن الرحمة في كتاب الله أريد بها النعم النفسانية ، والأخروية ، كالولاية والنبوة ، قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مّمًا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢]، والفضل على النعم الدنيوية، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨] ، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ الله عالى ، والخروج وقت ابتغاء الرزق. اه. . اغا يطلب القرب من الله تعالى ، والخروج وقت ابتغاء الرزق. اه.

وقال ابن رسلان رحمه الله: سؤال الفضل عند الخروج موافق لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّه ﴾ مو طلب اللّه ﴾ ، يعني الرزق الحلال ، وقيل: ﴿ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّه ﴾ هو طلب العلم ، والوجهان متقاربان ؛ فإن العلم من رزق الله تعالى ، لأن الرزق لا يختص بقوت البدن ، بل يدخل فيه قوت الأرواح ،

والأسماع ، وغيرها . وقيل : فضل الله عيادة المريض ، وزيارة أخ صالح . انظر المنهل العذب جـ٣ ص٧٤ ـ ٧٥. والله أعلم ، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أبي حميد ، وأبي أسيد رضي الله عنهما هذا أخرجه مسلم. المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله.

أخرجه هنا(٣٦/ ٧٢٩) ، و«الكبرى» في «الصلاة» (٣٦/ ٨٠٨) ـ وفي «عمل اليوم والليلة» ـ ٥ · · · ١ ـ عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني ، عن أبي عامر العقدي ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الملك بن سعيد ، عنهما . والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه .

فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، عن عبد الملك ، عن أبي حميد ، أو أبي أسيد به . قال مسلم: سمعت يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال ، قال : بلغني أن يحيى الحمَّاني يقول: وأبي أسيد.

وأخرجه عن حامد بن عمر البكراوي، عن بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية ، عن ربيعة ، به .

#### تنبيه :

قول مسلم رحمه الله: سمعت يحيى يقول: كتبت . . . إلخ: يعني أن الحماني يقول عن سليمان المذكور: عن أبي حميد، وأبي أسيد، بواو العطف، وأن يحيى بن يحيى رواه بأو التي للتردد .

قال الحافظ رحمه الله في «نتائج الأفكار» جا ص٢٧٦ ـ ٢٧٧ : ولم ينفرد الحماني بذلك ، فقد أخرجه أحمد ، عن أبي عامر العقدي ، عن سليمان بواو العطف أيضاً ، وكذا أخرجه النسائي ، وأبو يعلى ، وابن حبان من رواية سليمان ، ولم ينفرد به سليمان أيضاً ، بل جاء من رواية عمارة بن غزية أيضاً .

أخرجه الطبراني في «الدعاء» ، عن زكريا الساجي ، عن أحمد بن سعيد ، عن عبد الله بن سالم ، عن عمارة بن غزية ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : سمعت عبد الملك بن سعيد، يقول : سمعت أبا حميد، وأبا أسيد رضي الله عنهما [يقولان: قال] رسول الله على . . . الحديث . وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب . اهد.

وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن عثمان الدمشقي ، عن الدراوردي ، عن ربيعة بإسناده ، وتقدم لفظه .

وأخرجه ابن ماجه فيه عن عمرو بن عشمان الحمصي، وعبد الوهاب بن الضحاك، كلاهما عن إسماعيل بن عياش، عن

عمارة بن غزية ، لكن قال : عن أبي حميد، ولم يذكر أبا أسيد . بلفظ أبي داود المتقدم . والله أعلم .

المسألة الرابعة : يستفاد من حديث الباب مشروعية طلب الرحمة من الله تعالى عند دخول المسجد، وطلب الفضل منه عند الخروج منه.

وقد وردت أحاديث فيما يقال في دخول المسجد والخروج منه .

فمنها : حديث الباب ، وزاد في رواية أبي داود ـ كما تقدم ـ في أوله: « فليسلم ، ثم ليقل » . . . ولفظ الطبراني: « إذا دخل أحدكم المسجد ، فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد، فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب فضلك ».

وأخرجه أيضاً أبو عوانة في صحيحه عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن عمارة بن غزية ، بإسناد الطبراني ، كما تقدم . وأخرجه أيضاً أبو عوانة من رواية عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، عن الدراوردي ، فقال في روايته ، عن أبي حميد: « أن النبي عَلَيْ كان يقول ، إذا دخل المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وسهل لي أبواب رزقك».

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إذا دخل أحدكم المسجد ، فليسلم على النبي عَن ، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد، فليسلم على النبي عَلَيْهُ، وليقل : اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم » . أخرجه المصنف في اليوم والليلة ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، وأخرجه الحاكم، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي.

ووقع في رواية النسائي «باعدني» وفي نسخة «أعذني» وفي رواية ابن خبزيمة، وابن حبان «أجرني»، ورجال هذا الحديث من رجال الصحيح، لكن أعله النسائي، فأخرجه من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار، أنه قال له: أوصيك باثنين، فذكر هذا الحديث بنحوه.

ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن كعب كذلك . قال النسائي : ابن أبي ذئب أثبت عندنا من الضحاك بن عثمان ، ومن محمد بن عجلان ، وحديثه أولى بالصواب .

قال الحافظ: ورواية ابن عجلان أخرجها عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في مصنفيهما كذلك، وأخرجه عبد الرزاق، عن أبي معشر، عن سعيد المقبري أن كعباً قال لأبي هريرة، فذكره، فهؤلاء ثلاثة خالفوا الضحاك في رفعه، وزاد ابن أبي ذئب في السند راوياً، وخفيت هذه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك.

وفي الجملة هو حسن لشواهد ، والله أعلم . انظر «نتائج الأفكار»

جـ١ ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠.

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، أخرجه أبوداود ، عن إسماعيل بن بشر بن منصور ، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح ، قال : لقيت عقبة ابن مسلم ، فقلت له : بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي عَلَيْكُ ، أنه كان يقول إذا دخل المسجد: « أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » ، قال : أقط ؟ قلت : نعم ، قال: « فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم ».

قال الحافظ رحمه الله: هذا حديث حسن غريب ، ورجاله موثقون، وهم من رجال الصحيح، إلا إسماعيل وعقبة، ومعنى قوله: «أقط»؟: أما بلغك إلا هذا خاصة ، والهمزة للاستفهام ، والمشهور في طاء « قط) التخفيف . والله أعلم .

ومنها: حديث عبد الله بن الحسن ، عن أمه فاطمة بنت الحسين ، عن فاطمة بنت رسول الله عَلَي ، قالت : كان رسول الله عَلَي إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ، ثم قال : « اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك» ، وإذا خرج صلى على محمد وسلم ، ثم قال : « اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب فضلك» . أخرجه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علية ، عن ليث بن أبي سليم ، عن عبد الله ابن الحسن ، قال إسماعيل : فلقيت عبد الله بن الحسن ، فسألته عن هذا الحديث ؟ فقال : كان إذا دخل قال : « رب افتح لي أبواب رحمتك» ، وإذا خرج قال : « رب افتح لي أبواب فضلك» ، وهكذا أخرجه الترمذي عن علي بن حجر ، عن إسماعيل بن علية .

قال الترمذي: حديث فاطمة حسن ، وليس إسناده بمتصل ، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها فاطمة الكبرى ، لأنها عاشت بعد النبي ﷺ أشهراً.

# قال الجامع عفا الله عنه:

فتحسين الترمذي مع كونه منقطعاً لشواهده ، وصححه الشيخ الألباني . انظر صحيح الترمذي جـ ا ص١٠٢ . والله أعلم .

وأخرجه الطبراني بلفظ: «كان رسول الله عَلَيْهُ إذا دخل المسجد حمد الله وسمى ، وقال: «اللهم اغفر لي ، وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج قال مثل ذلك ، وقال: «اللهم افتح لي أبواب فضلك» ، ورجال السند ـ كما قال الحافظ ـ ثقات ، لكن فيه الانقطاع الذي ذكره الترمذي .

قال الحافظ: ووقع لنا ذكر الصلاة على النبي على في هذا الحديث من وجه آخر، ثم ساقه بإسناده إلى عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن عبد الله بن الحسن بإسناده: «كان رسول الله على إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد، وسلم، واغفر لي ذنوبي، وافتح لي

أبواب رحمتك» وإذا خرج قال مثلها ، لكنه يقول : « أبواب فضلك».

وقال أيضاً: ووقع لنا من وجه آخر فيه الحمد ، والتسمية ، والصلاة ، والتسليم ، ثم ساقه بإسناده إلى أبي بشر الدولابي ، عن محمد بن عوف ، عن موسى بن داود ، عن عبد العزيز الدراوردي ، عن عبد الله بن الحسن ، بإسناده : « كان رسول الله على ، إذا دخل المسجد ، قال : بسم الله ، والحمد لله ، وصلى الله على النبي وسلم ، اللهم اغفر لي » فذكر مثل الذي قبله ، لكن قال: «سهل» بدل « افتح» في الموضعين ، ورواة هذا الإسناد ثقات ، إلا أن فيه الانقطاع الذي تقدم ذکره .

ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من مرسل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال: « السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ، اللهم أجرني من الشيطان ، ومن الشركله ». قال الحافظ رحمه الله: ورجاله ثقات ، ليس فيه الإرسال، والله أعلم. انظر نتائج الأفكار جـ١ ص٢٨٨ ـ ٢٨٩.

قال الجامع عفا الله عنه: ينبغي للمسلم أن يلازم هذه الأذكار في دخول المسجد وخروجه ، فإن تيسر له أن يقول كلها، فحسن، وإلا فليقل منها ما تيسر له . ومن الغريب أن كثيراً من طلاب العلم ، فضلاً عن عامة الناس ، لا يهتمون بمثل هذه الأذكار ، وهو حرمان عظيم ، فقد سبق في بعضها أنه حرز من الشيطان ، حيث يقول

الشيطان إذا سمع الإنسان يقوله: حُفظ مني سائر اليوم، وهذا فضل عظيم. ألهمنا الله تعالى الاقتداء بحبيبه عَلَي في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ، إنه ولي ذلك. ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [آل عمران: ٧٤]

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٣٧ – الأَمْرُ بالصَّلاة تَبْلَ الجُلُوسِ فيه

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر داخل المسجد بأن يصلي فيه قبل أن يجلس.

والمراد بالأمر هنا: الطلب، وجمعه أوامر.

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الأمر: معروف، نقيض النهي. أمره به، وأمره إياه، على حذف الحرف، يأمره، أمرًا، وإمارًا، فأتمر، أي قَبِلَ أمره، وقوله عز وجل: ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: الا]. العرب تقول: أمرتك أن تفعل، ولتفعل، وبأن تفعل، فمن قال: أمرتك بأن تفعل، فالباء للإلصاق، والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل؛ ومن قال: أمرتك أن تفعل، فعلى حذف الباء؛ ومن قال: أمرتك لتفعل فقد أخبرنا بالعلة التي لها وقع الأمر، والمعنى: أمرنا للإسلام. اهد لسان ج ١ ص ١٢٥.

وقال الفيومي رحمه الله تعالى: الأمر بمعنى الحال، جمعه أمور، وعليه ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ [هود: ٩٧]، والأمر بمعنى الطلب، جمعه أوامر، فرقاً بينهما.

قال الجامع عفا الله عنه: والمعنى الثاني هو الموافق هنا. والله أعلم.

٧٣٠ - أخْبَرنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ عَامِر بْنِ عَلْمَ اللَّهُ، عَنْ عَامِر بْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي عَنْ عَمْرو بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي عَنْ عَمْرو بْنِ سُلَيْم، عَنْ أَبِي قَبْد الله قَلْكُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ لَتَا الله عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الله عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الله الله عَلَيْن قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ».

# رجال هذا الإسناد: خبسة

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البَعْلاني، ثقة ثبت، من [١٠]، تقدم في ١/١.

٢ – (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني، من [٧]، تقدم في  $\sqrt{2}$ .

٣ - (عامر بن عبد الله بن الزبير) بن العوّام الأسدي، أبو الحارث المدني، وأمه حنتمة بنت عبد الرحمن بن هشام، ثقة عابد توفى سنة ١٢١، من [٤].

قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: ثقة من أوثق الناس. وقال ابن معين، والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صالح. وقال مالك: كان يغتسل كل يوم، و يواصل صوم سبع عشرة ثم يمسي، فلا يذوق شيئا حتى القابلة يومين وليلة. أخرج له الترمذي في الأمر بتحية المسجد. وقال العجلي: مدني ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: كان

عالمًا فاضلاً. مات سنة ١٢١ وقال ابن سعد: كان عابدًا فاضلاً، وكان ثقة مأموناً، وله أحاديث يسيرة. وقال الخليلي: أحاديثه كلها يحتج بها. قال الواقدي: مات قبل هشام، أو بعده بقليل، ومات هشام سنة ١٢٤ قال الحافظ: بل سنة ١٢٥. اهد. أخرج له الجماعة.

٤ - (عمرو بن سليم)(١) بن خَلْدَةَ بن مُخَلَد بن عامر بن زُرَيْق الأنصاري الزُّرقي ـ ثقة ، من كبار التابعين ، توفي سنة ١٠٤ .

قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال النسائي: ثقة. وقال ابن خراش: ثقة، في حديثه اختلاط. وقال العجلي: مدني ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الواقدي: كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر. وقال الفلاس: مات سنة ١٠٤، أخرج له الجماعة.

٥ - (أبو قتادة) الأنصاري، الحارث بن ربعي، وقيل: غيره، الصحابي المشهور رضي الله عنه، توفي سنة ٥٤ على الأصح، تقدم في ٢٤/٢٣. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة.

<sup>(</sup>۱) سُلَيْم: بصيغة التصغير. و «خَلْدَة»: بفتح المعجمة، وسكون اللام، وقيل بفتحها، وإهمال دال. و «مُخَلَّد»: بميم مضمومة، وفتح معجمة، وشد لام. و «الزُّرقي»: بضم الزاي، وفتح الراء، بعدها قاف. اهـ من هامش تت جـ ۸ ص ٤٤.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني، قرية من قرى بَلْخَ.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي ؛ عامر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليم .

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنة. والله أعلم.

# شرج المديث

(عن أبي قتادة) رضي الله عنه، قال في الفتح: هكذا اتفق عليه الرواة عن مالك، ورواه سهيل بن أبي صالح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، فقال: «عن جابر» بدل أبي قتادة، وخطّأه الترمذي، والدارقطني، وغيرهما. اه. أن رسول الله عَلَيْهُ قال: (إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع) أي فليصل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل (ركعتين) هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. قاله في الفتح.

ويتأدى ذلك بصلاة الفرض، فإذا دخل والناس في الصلاة فدخل معهم فيها، سقط عنه الطلب، فلا حاجة ـ كما قال السندي ـ إلى تخصيص الحديث بما إذا لم تُقم المكتوبة . والله أعلم .

وقال في الفتح: واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه.

ومن أدلة عدم الوجوب قوله على للذي رآه يتخطى: «اجلس، فقد آذيت» ولم يأمره بصلاة. كذا استدل به الطحاوي، وغيره. قال الحافظ: وفيه نظر.

قال الجامع: ومن أدلته أيضاً ما يأتي للمصنف في الباب التالي.

وقال الطحاوي أيضاً: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها.

قال الحافظ: هما عمومان تعارضا؛ الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلابد من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي، وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية، والمالكية. اه «فتح» ج ٢ ص ١٠٦.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى، لما سنحققه، في المسائل إن شاء الله تعالى.

(قبل أن يجلس) صرح جماعة بأنه إذا خالف، وجلس لا يشرع له التدارك، وفيه نظر، لما رواه ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي ذر

رضي الله عنه، أنه دخل المسجد، فقال له النبي على: «أركعت ركعتين؟» قال: لا، قال: «قم فاركعهما». ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. ولحديث جابر رضي الله عنه، جاء سُلَيْك الغَطَفَاني يوم الجمعة، ورسول الله على على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي ، فقال له: «أصليت ركعتين؟» فقال: لا، فقال: «قم فاركعهما». متفق عليه. وسيأتي للمصنف برقم: ١٤٠٠، ١٣٩٥.

وقال المحب الطبري: يحتمل أن يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعده وقت جواز، أو يقال: وقتهما قبله أداء، وبعده قضاء، ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل.

قال الجامع عفا الله عنه: ما ذكره المحب الطبري فيه نظر، بل يشرع لمن لم يصل قبل الجلوس نسياناً، أو جهلاً أن يصلي بعده مطلقاً، على ظاهر النصوص المذكورة، فإنه على أمر بالصلاة قبل الجلوس، وأمر من لم يصل قبله أن يقوم فيصلي، ولم يبين التفصيل الذي ذكره المحب فتنبه. والله أعلم.

#### فائدة:

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا ورد على سبب، وهو أن أبا قتادة دخل المسجد، فوجد النبي عَلَيْ جالساً بين أصحابه، فجلس معهم، فقال له: «ما منعك أن تركع؟» قال: رأيتك جالساً، والناس

جلوس، قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين». أخرجه مسلم.

وعند ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي قتادة: «أعطوا المساجد حقها» قيل له: وما حقها؟ قال: «ركعتين قبل أن تجلس». اه فتح ج ٢ ص ١٠٦ ـ ١٠٧. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

الأولى: في درجته:

حديث أبي قتادة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (۷۳۰/۳۷) ، و «الكبرى» (۸۰۹/۳۰) عن قتيبة ، عن مالك ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عنه . والله تعالى أعلم .

الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به وعن مكي بن إبراهيم، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند كلاهما عن عامر بن عبد الله، به.

وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى، والقعنبي، وقتيبة، ثلاثتهم عن مالك، به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي، عن زائدة، عن عمرو بن يحيى بن عُمَارة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمرو بن سُلَيْم، به، وفيه قصة، وقد تقدم ذكرها.

وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي، به. وعن مسدد، عن عبد الواحد بن زياد، عن أبي العُميس عُتْبَة بن عبد الله، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن رجل من بني زُريق، به ولم يسمه.

وأخرجه الترمذي فيه عن قتيبة، به. وقال: حسن صحيح. وقد روى ابن عجلان، وغير واحد هذا الحديث عن عامر نحو رواية مالك. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن جابر ـ وهو غير محفوظ. قال ابن المديني: حديث سهيل خطأ.

وأخرجه ابن ماجه فيه عن العباس بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، عن مالك نحوه. رواه الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عامر بن عبد الله، عن أبي قتادة ـ ولم يذكر «عمرو بن سليم»، وهو وهم. قاله الحافظ المزي رحمه الله في تحفته جـ ٩ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

وأخرجه الحميدي في مسنده رقم ٤٢١، وأحمد ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٦، ٢٩٦، وأخرجه الحميدي في مسنده رقم ١٤٠٠، وابن خزيمة في صحيحه ج٦ ١٨٢٥، ١٨٢٦، ١٨٢٥، وابن حبان في صحيحه ج٦

٢٤٥. بتحقيق الأرنؤوط. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في بيان مذاهب العلماء في حكم ركعتي تحية المسجد:

ذهب الجمهور إلى أنهما سنتان، قائلين: إن الأمر في ذلك للندب، لا للوجوب.

قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه جـ ١ ص ١٩٨ - ١٩٨ في حديث أبي قتادة رضي الله عنه المذكور في الباب: والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا ، استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي الركعتين، إلا أن يكون له عذر. اهـ.

وذهب بعضهم إلى وجوبهما، ونسب إلى الظاهرية ما عدا ابن حزم، واستدلوا بحديث أبي قتادة المذكور في الباب، فإنه بصيغة الأمر، والأمر للوجوب. وسيأتي الجواب عنه، إن شاء االله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: نسبة الوجوب إلى الظاهرية، وإن حكاه القاضي عياض، وابن بطال، محل نظر، فإن ابن حزم رحمه الله قال في «المحلى» في الرد على القائلين بوجوب شيء من الصلوات غير الخمس: مانصه: وأما كون ما عدا ذلك تطوعاً فإجماع من الحاضرين من المخالفين، إلا في الوتر، فإن أبا حنيفة قال: واجب، وقد روي عن بعض المتقدمين: أنها فرض. اه.

فقد بَيَّنَ ابن مورم وهو أعلم الناس بالظاهرية أن القول بعدم وجوب

ما عدا الخمس إجماع، إلا ما ذكر في الوتر. فتنبه. والله أعلم.

واستدل الأولون بحديث ضمام بن ثعلبة عند الشيخين، والمصنف، وأبي داود، وفيه: فقال رسول الله على : «خمس صلوات في اليوم والليلة»، قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» .... الحديث.

قال الحافظ أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في صحيحه جـ ٢ ص ١٦٤: باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب، وإرشاد، وفضيلة. والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب، لا نهي تحريم، بل حض على الخير، والفضيلة.

قال أبو بكر: خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي على ، فقال: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئاً»، فأعلم النبي على أن لا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات، وأن ما سوى الخمس فتطوع، لا فرض في شيء من ذلك. اهد. «صحيح ابن خزيمة» ج٣ ص ١٦٤.

واستدلوا أيضاً بالحديث الآتي للمصنف في الباب التالي، فإن كعب بن مالك رضي الله عنه جلس عند النبي عَلَي ، فلم يأمره بالصلاة، كما يأتي استدلال المصنف به على عدم الوجوب.

واستدلوا أيضاً بما تقدم من أن سبب حديث أبي قتادة رضي الله عنه

المذكور في الباب أنه دخل المسجد فوجد النبي على وأصحابه جالسين. فجلس من غير أن يصلي ركعتين، فقال له النبي على : «ما منعك أن تركع؟» قال: رأيتك جالساً، والناس جلوس. قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين». أخرجه مسلم. ففيه أنه لم يأمره بالقيام لأداء الركعتين. فيدل على عدم وجوبهما أيضاً.

واستدلوا أيضاً بما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن خزيمة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس، يوم الجمعة، والنبي على يخطب، فقال له رسول الله على: «اجلس فقد آذيت»، وزاد أحمد «وآنيت». يعني تأخرت فقد أمره بالجلوس، ولم يأمره بالصلاة . لكن فيه أنه يحتمل أنه صلى في جانب المسجد قبل التخطي . والله أعلم .

وقال العلامة العيني رحمه الله: لو قلنا بوجوبهما لحرم على المحدث الحدث الأصغر دخول المسجد حتى يتوضأ، ولا قائل به، فإذا جاز دخول المسجد على غير وضوء لزم منه أنه لا يجب عليه سجودهما عند دخوله. اه.

وقال الإمام العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما. ثم اختلفوا، فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل. وقيل: إنهما من السنن. وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل. ونقل عن بعض الناس أنهما

واجبتان، تمسكاً بالنهي عن الجلوس قبل الركوع. وعلى الرواية الأخرى - التي وردت بصيغة الأمر - يكون التمسك بصيغة الأمر .

ولاشك أن ظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله على «خمس صلوات كتبهن الله على العباد»، وقول السائل: هل علي غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع»، فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب، لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت، تمسكاً بصيغة الأمر. اهسكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت، تمسكاً بصيغة الأمر. اهسكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت، تمسكاً بصيغة الأمر. اهسكام الأحكام الأحكام الأحكام» ج٢ ص ٤٦٨ عدم

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: فهو محتاج إلى الدليل. أقوى الدليل للجمهور هو الحديث الذي ذكره هو، فدلالته على عدم وجوب ما سوى الخمس واضحة.

وأما جواب من أجاب بأن ذلك قبل أن يجب غيرها من الصلوات ـ كما ذكره الصنعاني، والشوكاني ـ فيرد عليه بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي على إلى اليمن، فقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب . . . الحديث» . وفيه «فأعلمهُم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» وبعث معاذ كان سنة عشر قبل حجة النبي على ، كما ذكره البخاري رحمه الله في أواخر المغازي . ويقال:

إنه ما قدم إلا بعد موته عَلَيْهُ .

فهذا واضح في عدم افتراض شيء من الصلوات غير الخمس، لأن هذا الحديث متأخر بيقين.

وأما قوله: يشكل عليهم إيجابهم الصلاة على الميت. فجوابه أن الصلاة على الميت ليست فرض عين، لأن السائل سأله عما يجب عليه، ولا يسقط بفعل غيره عنه، بدليل اقتصاره على خوابه على فرائض الأعيان.

وقد طول العلامة الشوكاني في انتصار القول بالوجوب في نيله ج٣ ص ٣٤٧ ـ ٣٤٥ . ومثله الصنعاني في «عدته» ج٢ ص٤٦٨ . وأقوى مستندهما في ذلك دعوى أن حديث «هل علي غيرهن؟ قال: «لا . . . . » كان أوّلا ، ثم تزايدت التشريعات بعد ذلك . وهذا مردود عليهما بحديث معاذ المذكور المتأخر يقيناً . فتبصر . والله أعلم .

فالحاصل أن قول الجمهور بعدم الوجوب هو الحق، لظهور دليله. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: ظاهر الحديث يدل على مشروعية هاتين الركعتين في جميع الأوقات حتى في أوقات الكراهة، ووقت الخطبة. وبه قالت الشافعية، وجماعة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكره ذلك أبو حنيفة، والأوزاعي، والليث، محتجين بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة.

وأجاب الأولون بأن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي على صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر. رواه الشيخان.

وبحديث «أن رجلاً صلى مع النبي على الصبح. ولم يكن ركع ركعتي الفجر. ولم يكن ركع وكعتي الفجر. ورسول الله على قام يركع ركعتي الفجر. ورسول الله على ينظر إليه، فلم ينكر ذلك عليه». رواه ابن حبان في صحيحه.

وبحديث «أن النبي على الصبح في مسجد الخيف، فلما انصرف إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: «عليّ بهما»، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» قالا: صلينا في رحالنا، قال: «فلا تفعلا، فإذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكما نافلة». رواه أبو داود والنسائي، وصححه الترمذي.

وبحديث «أنه عَلَى أمر بركعتي تحية السجد لمن جاء يوم الجمعة ، والإمام يخطب، مع أن الوقت وقت سماع الخطبة. ففي رواية الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، وقد خرج الإمام ، فليصل ركعتين». وفي رواية لمسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما».

قال الجامع عفا الله عنه: فترجح بما ذكر أن الراجح قول من قال بمشروعية ركعتي تحية المسجد مطلقاً في أوقات الكراهة وغيرها. والله أعلم.

# تنبيه:

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بعد ذكر الخلاف المتقدم ما نصه: وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مُشْكِلة، وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه، خاص من وجه. ولست أعني بالنصين هاهنا ما لا يحتمل التأويل.

وتحقيق ذلك أوّلاً يتوقف على تصوير المسألة. فنقول: مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر، ولا شيئاً منه، فهما متباينان، كلفظة «المشركين» و «المؤمنين» مثلاً، وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر، فهما متساويان، كلفظة «الإنسان» و «البشر» مثلاً، وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر، ويتناول غيره، فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر، والآخر خاص من كل وجه، وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة، وينفرد كل واحد منهما بصورة، أو صُور، فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه.

فإذا تقرر هذا ، فقوله على : "إذا دخل أحدكم المسجد" إلخ مع قوله: "لا صلاة بعد الصبح" من هذا القبيل، فإنهما يجتمعان في صورة، وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح، أو العصر، وينفردان أيضاً، بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد، ودخول المسجد في غير ذلك الوقت، فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم، لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات، لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح، فأخص قوله: "لا صلاة بعد الصبح" بقوله: "إذا دخل أحدكم المسجد" والنسبة إلى الأوقات، فأخصه بقوله: "إذا دخل أحدكم المسجد" فإن هذا الموقات، فأخصه بقوله: "لا صلاة بعد الصبح" فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات.

فالحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد" خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة ـ أعني الصلاة عند دخول المسجد ـ عام بالنسبة إلى هذه الأوقات. وقوله: "لا صلاة بعد الصبح" خاص بالنسبة إلى هذا الوقت، عام بالنسبة إلى الصلوات. فوقع الإشكال من هاهنا.

وذهب بعض المحققين إلى التوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة،

أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين ـ أعني الجواز، أو المنع ـ فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث. اه إحكام الأحكام جرم ص٧٠ ـ ٤٧٢ . بنسخة العدة .

قال الجامع عفا الله عنه: الأمر الزائد المرجع موجود والحمد لله وهو ما تقدم من النصوص الدالة على جواز الصلوات التي لها أسباب.

والمراد بذوات الأسباب هي التي لها سبب متقدم عليها. فاندفع بهذا ما قاله الصنعاني من أن الحكم على بعض الصلوات بأنها من ذوات الأسباب دون بعض تفريق بين المتماثلات؛ إذ ما من صلاة إلا ولها سبب باعث عليها أقله الندب إليها، فإن أرادوا ما نص عليه بخصوصه من النوافل، فهو من التنصيص على بعض أفراد العام الشامل له ولغيره، وهو قولِه على : "الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر منها، فليستكثر». حديث حسن أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: "فمن استطاع أن يستكثر».

والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، وأنه مع ذلك يلزم أن لا يبقى لأحاديث النهي محل يتوجه ـ إليه ـ اهـ. «العدّة» ج٢ ص ٤٦٩. بزيادة يسيرة.

قال الجامع: هذا الذي قاله الصنعاني رحمه الله بعيد كل البعد عما تقدم، فإن المراد بالأسباب هنا هي الأسباب التي قدمها الشخص على

فعل الصلاة، فاقتضت فعلها. وذلك كأن تفوته صلاة، فيتذكرها في ذلك الوقت، فيصليها، أو يدخل المسجد فيصلي ركعتين، أو يتوضأ فيصلي ركعتي الوضوء، أويأتي المسجد، وقد صلى العصر، أو الصبح في رحله، فأدرك الجماعة، فصلى معهم، أو فاتته ركعتا الفجر، فصلاهما بعد أداء الفرض جماعة، أو نحو ذلك، فمثل هذه الأشياء هي التي لها أسباب تقدمت على فعلها، وأما البواعث المقتضية للفعل من جهة الشرع، كالحديث الذي ذكره، فليست مرادة هاهنا. فتنبه والله أعلم.

وأما ما قاله الشوكاني رحمه الله ـ بعد ذكره التعارض المتقدم، وأنه لا يمكن الترجيح ـ : والمقام عندي من المضائق، والأولى للمتورع ترك دخول المساجد في أوقات الكراهة . فعجيب من مثله! فكيف يمنع المسلم، من دخول المساجد؟ وأي نص في ذلك حتى نعتمد عليه؟ بل الصواب أن المساجد مأذون في دخولها في جميع الأوقات، إلا فيمن ورد النص بتحريم الدخول في حقه كمن أكل ثوماً، أو نحو ذلك . والله أعلم .

والحاصل أن أدلة تخصيص عموم النهي بذوات الأسباب واضحة ، لا لبس فيها ، فيشرع أداء ركعتي تحية المسجد في جميع الأوقات . وقد تقدم تمام البحث في المسألة في ٣١/ ٥٥٩ فارجع إليه تزدد علماً . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

### المسألة السادسة:

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ .

اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع.

وقيل: إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة بعد الفجر، إلا ركعتي الفجر». وهذا أضعف من المسألة السابقة، لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض، فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة، وتقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين، يصير كل واحد منهما عاماً من وجه، خاصاً من وجه، وقد ذكرناه. اهم إحكام ج٢ ص٤٧٢.

قال الجامع عفا الله عنه: أما الحديث فصحيح بمجموع طرقه ـ كما تقدم البحث عنه في ٣٩/ ٥٨٣ وأما التعارض المذكور، فتقدم الجواب عنه في الذي قبله .

والحاصل أن النهي المذكور في هذا الحديث لا يتناول من دخل المسجد بعد أداء ركعتي الفجر، فيشرع له أن يصلي ركعتي التحية، لكونهما من ذوات الأسباب. فتفطن. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

#### المسألة السابعة:

إذا دخل مجتازًا، فهل يؤمر بالركعتين؟.

خفف في ذلك مالك رحمه الله. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة؛ فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي، فالنهي يتناول جلوساً قبل الركعتين، فإذا لم يحصل الجلوس أصلاً لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، فالأمر توجه بركوع قبل الجلوس، فإذا انتفيا معًا لم يخالف الأمر. اه إحكام. ج٢ ص ٤٧٤.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد رحمه الله هو الظاهر، فمن دخل المسجد مجتازاً ليس عليه أن يركع الركعتين، لظاهر النص. والله أعلم.

#### المسألة الثامنة:

لفظة «المسجد» تتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام، وجعلوا تحيته الطواف.

قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: فإن كان في ذلك خلاف، فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث، وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تُحَصِّل هذا المقصود، مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها ، فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص.

وأيضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي عَلَي حجته حين دخل

المسجد، فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث، واستمر عليه العمل، وذلك أخص من هذا العموم. وأيضاً فإذا اتفق أن طاف، ومشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه، وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث، فقد وفينا بمقتضاه. اهد.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا معنى لإخراج المسجد الحرام من هذا الحديث ـ كما يشير إليه آخر كلام ابن دقيق العيد رحمه الله ـ فإن من دخله، إما أن يكون محرماً بأحد النسكين، أو لا، فإن كان محرماً بأحدهما؛ فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف، ثم يصلي ركعتين ـ كما ثبت عن النبي على ـ فمن فعل بالسنة فقد عمل بحديث الباب؛ لأن المطلوب منه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وقد وجد، وإن لم يكن محرماً، فإن أراد الطواف فكذلك، وإلا فليركع ركعتين قبل أن يجلس.

والحاصل أن المسجد الحرام كسائر المساجد في طلب الركعتين قبل الجلوس، تقدمهما طواف، أم لا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### المسألة التاسعة:

إذا صلى العيد في المسجد، فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه؛ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: والظاهر من لفظ الحديث أنه يصلي. ولكن جاء في الحديث «أن النبي عَلَيْهُ لم يصل قبلها

ولا بعدها»، أعني صلاة العيد. والنبي على لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل عنه ذلك، فلا معارضة بين الحديثين، إلا أن يقول قائل، ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد، وبعدها من سنة صلاة العيد، من حيث هي هي، وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم، فحينئذ يقع التعارض، غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد، وقرائن تشعر بذلك، فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحباباً، أعني في ترك الركوع في الصحراء، وفعله في المسجد للمسجد، لا للعيد. اه.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: لم يصل العيد في المسجد، ولا نقل عنه ذلك. هو كما قال، وأما ما رواه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «أنه أصابهم مطريوماً، فصلى بهم النبي على العيد في المسجد». فضعيف؛ لأن في سنده عيسى بن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة مجهول.

وقوله: فإن لم يوجد ذلك فالاتباع أولى، أي إن لم توجد القرائن الدالة على ما ذكره، فالاتباع بترك الركعتين في الصحراء، وفعلهما في المسجد له، لا للعيد، هو الأولى.

قال العلامة الصنعاني رحمه الله: وهذا هو النهج الواضح، وصلاته في المسجد لأجله، لا للعيد، وتركها في الصحراء، أعني ترك صلاة التحية في مصلى الصحراء، لا للمنع عن الصلاة، فإن الترك لا ظاهر له يقتضي المنع عن الصلاة مطلقاً، ولا يوجد منه ما يعارض حديث «الصلاة خير موضوع».

والعجب من ذكر هذا الخلاف في تحية المسجد، والصحراء ليست من المساجد، وهذا بناء على أن الصحراء غير مُسبَّلة، وإلا فهي مسجد. نعم يؤخذ من ترك الصلاة قبل صلاة العيد استحباب تعجيلها، وعدم الاشتغال بغيرها من النوافل، ولمثل هذا أخرت الخطبة. اه «العدة» ج٢ ص ٤٧٥. والله تعالى أعلم.

## المسألة العاشرة:

قال الإمام النووي رحمه الله: لو تكرر دخوله في المسجد في الساعة الواحدة مراراً، قال صاحب التتمة: تستحب التحية لكل مرة. وقال المحاملي في اللباب: أرجوأن تجزئه التحية مرة واحدة. والأول أقوى، وأقرب إلى ظاهر الحديث. اه «المجموع» جـ ٤ ص٥٧٠.

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: من كثر تردده إلى المسجد، وتكرر، هل يؤمر بتكرار الركعتين

قال بعضهم: لا. وقاسه على الحَطَّابين، والفَكَّاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم، إذا تكرر ترددهم. والحديث يقتضي التكرر بتكرر الدخول.

وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية، وهو تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة. اهـ.

قال الجامع عفا الله عنه: في هذا الكلام نظر؛ إذ هذا القياس غير صحيح، لأن دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة بغير إحرام جائز على

القول الراجح، سواء تكرر أم لا، فقد دخل النبي على عام الفتح بلا إحرام، فالقول بوجوب الإحرام مما لا دليل عليه، فقياس دخول المسجد عليه مع وجود النص قياس فاسد. فالراجح ما رجحه النووي رحمه الله تعالى.

والحاصل أن تكرر الصلاة بتكرر الدخول هو الظاهر، لظاهر النص. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

\* \* \*

# ٣٨ - الرُّحْصَةِ نِي الْمِلُوسِ نِيهِ، وَالْفُرُوعِ مِنْهُ بِفَيْرِ صَلاَةٍ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في الجلوس في المسجد، والخروج منه بغير أداء صلاة.

ومحل الاستدلال قول كعب رضي الله عنه: «فجئت حتى جلست بين يديه»، حيث إنه جلس بغير صلاة، وقوله: «فقمت، فمضيت» حيث خرج بغير صلاة أيضاً، ولم يأمره النبي على بها، كما أمر غيره.

قال الجامع عفا الله عنه: لكن هذا الاستدلال محل نظر، إذ يحتمل أن يكون صلى قبل مجيئه إلى مجلس رسول الله على ، إلا أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن احتمال عدم الصلاة أقوى من هذا الاحتمال، تمسكاً بظاهره. والله أعلم.

٧٣١ – أخْبَرنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاودَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شَهَاب: وَأَخْبَرنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شَهَاب: وَأَخْبَرنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ كَعْب بْنِ مَالك، أَنَّ عَبْدَ الله بْن كَعْب، قَالَ: سَمَعْتُ كَعْب بْنَ مَالك، يُحَدِّثُ حَديثه حينَ تَخَلَّفَ سَمَعْتُ كَعْب بْنَ مَالك، يُحَدِّثُ حَديثه حينَ تَخَلَّفَ عَنْ وَة تَبُوكَ، قَالَ: وَصَبَّح عَنْ رَسُول الله عَلَيْ في غَزْوَة تَبُوكَ، قَالَ: وَصَبَّح

رَسُول الله عَلَى قَادماً، وكَانَ إذا قَدمَ من سَفَر بَداً بِالْسُجِد، فَركَعَ فيه ركْعَتَيْن، ثُمَّ جَلَسَ للنَّاس، فَلمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلِّفُونَ، فَطَفَقُوا يَعْتَذرونَ إليه، وَيَحْلفُونَ لَهُ، وكانُوا بضْعاً وَتَمَانينَ رَجُلاً، فَقَبلَ رَسُولُ اللَّه عَلَى عَلانيَتَهُمْ، وبَايَعَهُمْ، واسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرِهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَب، ثُمَّ قَالَ: «تَعَالَ»، فَجئتُ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْه، فَقَالَ لِي: « مَا خَلَّفَك؟ أَلَمْ تَكُنْ ابْتَعْتَ ظَهْرك؟!»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إنِّي والله لَوْ جَلَسْتُ عنْدَ غَيْرِكَ منْ أهل الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ منْ سَخَطه، وَلَقَدْ أَعْطيتُ جَدَلاً، وَلَكَنْ وَالله لَقَدْ عَلَمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَديثَ كَذب لتَرْضي عَنِي لَيُوشِكُ أَنَّ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يُسْخِطُكَ عَلَى "، وَلَتَنْ حَدَّثْتُكَ حَديثَ صدْق تَجدُ عَلَى فيه إنِّي لأرْجُو فيه عَفْوَ الله، والله مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى، وَلا أَيْسَرَ منِّي حينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ، فَقَالَ رَسُولَ الله عَلَيْكَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَمَضَيْتُ صَدَقَ، فَمَضَيْتُ مَضَدِقَ، فَمَضَيْتُ . . . . مُخْتَصَرُ .

#### رجال هذا الإسناد: سبعة

۱ - (سليمان بن داود) بن حماد المهري، أبو الربيع المصري، ابن أخي رشدين بن سعد، ثقة، توفي سنة ۲۵۳ من [۱۱]، أخرج له أبو داود والنسائي، وتقدم في ۳٦/ ۷۹.

٢ - (ابن وهب) عبد الله أبو محمد المصري، ثقة ثبت عابد،
 من[٩] تقدم في ٩/٩.

٣ - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة ثبت من [٧]، تقدم في ٩/٩.

٤ - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني الإمام الحجة الثبت من [٤]، تقدم في ١/١.

ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الهيثم بن عدي: مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال ابن سعد: كان ثقة، وهو أكثر حديثاً من

أخيه، وتوفي في خلافة سليمان. وكذا ذكر خليفة، ويعقوب بن سفيان، وغير واحد. وذكره العسكري فيمن ولد على عهد النبي على ، ولم يرو عنه شيئًا. وقال أحمد بن صالح: لم يسمع الزهري من عبد الرحمن بن كعب شيئًا، إنما روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. ولم يذكره النسائي في شيوخ الزهري، إنما ذكر ابن أخيه حسبُ. أخرج له الجماعة.

قال الجامع عفا الله عنه: قول أحمد بن صالح يرده تصريح الزهري في سند المصنف بقوله: أخبرني . والله أعلم .

7 - (عبد الله بن كعب) بن مالك الأنصاري السلمي المدني، كان قائد أبيه حين عمي، ثقة، يقال: له رؤية.

قال أبو زرعة: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات في ولاية سليمان سنة ٩٧ ـ أو ٩٨ ـ وقال ابن سعد: سمع من عثمان، وكان ثقة، وكنّاه أبا فضالة. وقال العجلي: مدني ثقة. وذكر البخاري أنه روى عن عمر، وذكره العسكري فيمن لحق النبي على . وقال أبو القاسم البغوي: قال الواقدي: ولد على عهد النبي على . أخرج له الجماعة، إلا الترمذي.

٧ - (كعب بن مالك) بن أبي كعب، واسمه عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السَّلمي، أبو عبد الله، ويقال: أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو بشير المدني

الشاعر.

روى عن النبي عَلَى ، وعن أسيد بن حضير. وعنه أولاده: عبد الله، وعبيد الله، ومحمد ، ومعبد، وعبد الرحمن، وابن ابنه عبد الرحمن بن عبد الله، وابن عباس، وجابر، وأبو أمامة الباهلي، وعمر بن الحكم بن رافع، وعمر بن كثير بن أفلح، وعلي بن أبي طلحة، وأبو جعفر الباقر، ولم يدركاه.

قال ابن الكلبي: شهد بدراً، كذا قال. وقد صح عن كعب أنه قال: تخلفت عن بدر. وقال الهيثم بن عدي: توفي سنة ٥١. وقال ابن البرقي: مات قبل الأربعين. وذكر ابن حبان أنه مات أيام قتل علي. وقال الواقدي: سنة ٥٠. وقال ابن عون ، عن ابن سيرين: كان ثلاثة من الأنصار يهاجون عن رسول الله على : حسان ، وابن رواحة، وكعب بن مالك. وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وأنزل فيهم: ﴿وَعَلَى الثَّلاثَة الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ [التوبة: ١١٨]. وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة. وقال ابن سعد: آخى النبي على بينه وبين الزبير، وقيل: طلحة. أخرج له الجماعة. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، من رجال الجماعة، إلا شيخه،

فانفرد هو به، وأبو داود، وعبد الله بن كعب، فما أخرج له الترمذي.

ومنها: أن الثلاثة الأولين مصريون، فيونس، وإن كان أيلياً، إلا أنه نزل مصر، والباقون مدنيون.

ومنها: أن كعباً، وولديه، هذا أول محل ذكرهم من الكتاب.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ؛ ابن شهاب، وعبد الرحمن بن كعب، وعبد الله بن كعب.

ومنها: أن فيه رواية الأخ عن أخيه، والابن عن أبيه.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والعنعنة، والسماع. والله أعلم.

#### شرج المديث

(قال ابن شهاب) الزهري: (وأخبرني عبد الرحمن بن كعب ابن مالك) هكذا في رواية المصنف هنا وفي «الكبرى» «عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ، وسيأتي للمصنف برقم ـ ٣٤٢٢، و ٣٤٢٣، و ٣٤٢٣، و ٣٤٢٥، و عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وهي رواية البخاري في «المغازي». قال الحافظ رحمه الله: قوله: «عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب» ما نصه: كذا عند الأكثر، ووقع عن الزهري في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهو عم عبد الرحمن بن عبد الله

الذي حدث به عنه هنا، وفي رواية عن عبد الله بن كعب، نفسه. قال أحمد بن صالح فيما أخرجه ابن مردويه: كان الزهري سمع هذا القدر من عبد الله بن كعب نفسه، وسمع هذا الحديث بطوله من ولده عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب، وعنه أيضًا رواية عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بالتصغير. ووقع عند ابن جرير من طريق يونس، عن الزهري في أول الحديث بغير إسناد، قال الزهري: غزا رسول الله على تبوك، وهو يريد نصاري العرب، والروم بالشام، حتى إذا بلغ تبوك أقام بضع عشرة ليلة، ولقيه بها وفد أذرح، ووفد أيلة، فصالحهم رسول الله عالم على الجزية، ثم قفل من تبوك، ولم يجاوزها، وأنزل الله تعالى: ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَة ﴾ [التوبة: ١١٧]، والثلاثة الذين خُلِّفُوا رهط من الأنصار في بضعة وثمانين رجلاً، فلما رجع صدقه أولئك، واعترفوا بذنوبهم، وكذَّبَ سائرهم، فحلفوا ما حبسهم إلا العذر، فقبل ذلك منهم، ونهى عن كلام الذين خلفوا. قال الزهري: وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. فساق الحديث بطوله. اهـ «فتح الباري» جـ٨ ص٥٥٦.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي وقع عند ابن جرير بغير إسناد في أوله وقع نحوه عند مسلم. انظر «صحيح مسلم» جا ص ١٠٦.

ثم الظاهر مما ذكر أن الزهري يروي هذا الحديث عن الثلاثة، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه عن كعب، وهي رواية الأكثرين، وعن عبد الله بن كعب، عن كعب، وعن عبد الرحمن بن كعب، عن أخيه عبد الله بن كعب، كما هي رواية المصنف، ويرويه أيضاً عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب، عن عمه عبيد الله بن كعب، عن كعب، كما يأتي للمصنف (٣٤٢٥) إن شاء الله تعالى.

(أن عبد الله بن كعب) زاد في رواية الشيخين «وكان قائد كعب من بنيه حين عمي»، وفي رواية لمسلم من رواية معقل بن عبيد الله، عن الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب، وكان قائد كعب حين أصيب بصره، وكان أعلم قومه، وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله على .

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن عبد الله، وعبيد الله كانا يقودان أباهما بالتناوب، دون سائر بنيه. والله أعلم.

(قال: سمعت كعب بن مالك، يحدث) جملة في محل نصب على الحال من المفعول، أو مفعول ثان على رأي من يقول: إن «سمع» تتعدى إلى مفعولين (حين تخلف) مفعول به ليحدث، وليس منصوباً على الظرفية له؛ لأن التحديث لم يقع فيه، وإنما وقع بعده بزمان، فهو واقع عليه، لا فيه، فهو مثل قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

والتخلف: التأخر، يقال: تخلف عن القوم: إذا قعد عنهم، ولم يذهب معهم. قاله في المصباح. (عن رسول الله عَلِيُّهُ) متعلق بتخلف، وكذا قوله: (في غزوة تبوك) بفتح التاء، وضم الباء الموحدة، وسكون الواو، آخره كاف. مكان معروف. قيل: سميت تبوك بالعين التي أمر النبي على الناس أن لا يَحْسُوا من مائها شيئًا، فسبق إليها رجلان، وهي تَبض بشيء من ماء، فجعلا يُدخلان فيها سهمين ليكثر ماؤها، فسبهما رسول الله عليه، وقال لهما: فيما ذكر القتبي: «ما زلتما تبوكانها منذ اليوم»، قال القتبي: فبذلك سميت تبوك، والتبوك، كالنَّقش، والحَفْر في الشيء. ويَرُدُّ هذا ما رواه مسلم: أن النبي على قال: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لا تأتونها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي». فهذا رسول الله عَلَي سماها تبوك قبل أن يأتيها. وفي رواية ابن إسحاق، فقال: - يعنى النبي على -: «من سبق إليها؟ " قالوا: يا رسول الله فلان، وفلان، وفلان. وفي رواية الواقدي: سبقه إليها أربعة من المنافقين: مُعَتِّب بن قُشير، والحارث بن يزيد الطائي، ووديعة بن ثابت، ويزيد بن لصيت.

وبينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة، وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. وقال الكرماني: تبوك موضع بالشام. قال في عمدة القاري: فيه نظر، لأن أهل تقويم البلدان، قالوا: تبوك بُليْدة بين الحجر والشام، وبها عين ونخيل. وقيل: كان أصحاب الأيكة بها. والمشهور ترك الصرف للتأنيث والعلمية، وجاء في البخاري: «حتى بلغ تبوكاً» تغليباً للموضع.

وغزوة تبوك وتسمى غزوة العسرة - آخر غزوة غزاها رسول الله على بنفسه وقال ابن سعد: خرج إليها رسول الله على في رجب سنة تسع يوم الخميس، قالوا: بلغه على أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت لخم، وجُذام، وعاملة، وغسان، وقد من المقدماتهم إلى البَلقاء، فنَدَبَ رسول الله على الناس إلى الخروج، وأعلمهم بالمكان الذي يريد ليتأهبوا لذلك، وذلك في حرّ شديد، واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، وهو أثبت عندنا. وقال أبو عمر: الأثبت عندنا على ابن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال ابن سعد: فلما سار تخلف ابن أبيّ، ومن كان معه، فقدم على تبوك في ثلاثين ألفاً من الناس، وكانت الخيل عشرة آلاف، وأقام بها عشرين يوماً يقصر الصلاة، ولحقه بها أبو ذر، وأبو خيثمة، ثم انصرف رسول الله على الله الله على الله على كيداً، وقدم في شهر رمضان سنة تسع. وقال ابن الأثير في كتاب الصحابة عن أبي زرعة الرازي: شهد معه تبوك أربعون ألفاً. وفي كتاب الحاكم عن أبي زرعة: سبعون ألفاً. ويجوز أن يكون عد مرة المتبوع، ومرة التابع.

وقال البيهقي: وقد رُوي في سبب خروجه الله إلى تبوك، وسبب رجوعه خبر إن صح. ثم ذكر من حديث شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم أن اليهود أتوا رسول الله الله من المخشر، القاسم إن كنت صادقاً أنك نبي فالْحَقُ بالشام، فإنها أرض المحشر، وأرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فصدَّقَ ما قالوا، فغزا غزوة

تبوك، لا يريد إلا الشام، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفَزُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ تَحْوِيلا ﴾ [الإسراء: ٧٦، ٧٧]، وأمره بالرجوع إلى المدينة، وقال: فيها مَحْياك، وفيها مجاتك، ومنها تبعث. الحديث. وهو مرسل بإسناد حسن. اه. عمدة القاري جـ ١٤ ص٣٧٧، ٣٧٨.

قال الجامع عفا الله عنه: الحديث أخرجه البيهقي رحمه الله في «دلائل النبوة» جـ٥ ص ٢٥٤.

وقوله: مرسل حسن؛ من كلام العيني، لا من كلام البيهقي. وفي تحسينه نظر، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذا الإسناد نظر، والأظهر أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي على لم يغز تبوك عن قول اليهود، وإنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا اللّذِيبَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ﴾ [التوبة: ١٢٣]، ولقوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا اللّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بَاللّه وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه وَرَسُولُه وَلا يَلْوَا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه وَرَسُولُه وَلا يَلْوَهُم الآخِر وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه وَرَسُولُه وَلا يَلْدِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّه وَلا بِالْيَوْمِ الآخِر وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّه وَرَسُولُه وَلا يَلْدِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ عَنْ وَلا اللّه وَلا بَاللّه وَلا بَاللّه وَلا اللّه وَلا اللّه وَلا اللّه وَلا بَاللّه وَلا بَاللّ

(قال) كعب: (وصبح رسول الله عَلَيْ ) بتشديد الباء، من التصبيح، أي نزل صباحًا، وللبخاري: «وأصبح رسول الله عَلَيْ»، أي صار، فقوله: (قادمًا) حال على الأول، وخبر على الثاني، لأن

"أصبح" تعمل عمل "كان"، أي نزل المدينة حال كونه قادماً من تبوك، أو صار قادماً منها (وكان) على (إذا قدم) بكسر الدال (من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس) فيه استحباب البداءة بالمسجد قبل البيت لمن قَدم من سفر، والجلوس للزائرين تسهيلاً عليهم، ورفقاً بهم. ولفظ أحمد من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب: "لا يقدم من سفر إلا في الضحى، فيبدأ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين، ويقعد"، وفي رواية ابن أبي شيبة: "ثم يدخل على أهله". وللطبراني: "كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم يثني بفاطمة، ثم يأتي أزواجه"، وفي لفظ: "ثم بدأ ببيت فاطمة، ثم أتى بيوت نسائه". أفاده في "الفتح". ج ٨ ص ٤٥٩.

(فلما فعل ذلك) أي ما ذكر من أداء ركعتين في المسجد، وجلوسه فيه للناس (جاءه المُخَلَّفُون) بصيغة اسم المفعول، والمُخَلَّف كما قال الجوهري ـ: المتروك؛ أي خلَّفهم الله، و ثبطهم، أو خلفهم رسول الله على والمؤمنون لما علموا تثاقلهم عن الجهاد. قولان. انظر تفسير القرطبي جـ ۸ ص ١١٦٠.

(فطفقوا يعتذرون إليه) قال المجدر حمه الله: وطفق يفعل كذا، كفرح، وضرب، طفْقًا، وطفوقًا: إذا واصل الفعل، خاص بالإثبات،

لا يقال: ما طفق. اهـ «ق». و «طفق» من أفعال الشروع التي ترفع المبتدأ، وتنصب الخبر، ويكون خبرها مضارعاً، ولا يجوز اقترانه بأن كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى:

وَتَرْكُ أَنْ مَعْ ذِي الشُّرُوعِ وَجَبَا كَانْشَأُ السَّسَائِقُ يَحْدُو وَطَفِقْ كَذَا جَعَلْتُ وَأَخَذْتُ وَعَلِقْ

وجملة «يعتذرون في محل نصب خبرها. يعني أنهم شرعوا يقيمون العذر إلى النبي علله في تأخرهم عن المسير معه إلى تبوك.

(ويحلفون له) أي يُقْسمُونَ بالله على عدم قدرتهم على الخروج معهم. والجملة عطف على «يعتذرون»، أو في محل نصب على الحال من الفاعل، بتقدير مبتدأ، كما قال ابن مالك أيضاً:

وَذَاتُ بَدْء بِمُضَارِعِ ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِي رًا وَمِنَ الْوَاوِ خَلَتْ وَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَهَا الْوِ مُبْتَدَا لَهُ الْمُضَارِعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدَا وَهُ الْمُضَارِعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدَا أَي وهم يحلفون له.

(وكانوا بضعًا وثمانين رجلاً) قال الفيومي رحمه الله: و«بضع» في العدد بالكسر، وبعض العرب يفتح، واستعماله من الثلاثة إلى التسعة، وعن ثعلب: من الأربعة إلى التسعة. اه. وقال المجد رحمه الله: البضع ما بين العَقْدين، من واحد إلى عشرة، ومن أحد عشر إلى عشرين. ومع المذكر بهاء، ومعها بغير هاء يقال: بضعة

وعشرون رجلاً، وبضع وعشرون امرأة، ولا يعكس، أو البضع غير محدود، لأنه بمعنى القطعة. اهـ «ق».

والمراد أنهم كانوا أكثر من ثمانين وأقل من تسعين. قال في «الفتح» ج ٨ ص ٤٥٩ - : ذكر الواقدي أن هذا العدد كان من منافقي الأنصار، وأن المُعندرين من الأعراب كانوا أيضاً اثنين وثمانين رجلاً من بني غفار وغيرهم، وأن عبد الله بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء، وكانوا عدداً أكثر.

(فقبل رسول الله على علانيتهم) أي ظاهرهم (وبايعهم) أي جدد البيعة لهم (واستغفر لهم) لما حصل لهم من التقصير بسبب التخلف (ووكل) بفتح الواو، وتخفيف الكاف، يقال: وكلت الأمر إليه وكلاً، من باب وعَدَ، ووكُولا: فوصته إليه، واكتفيت به. قاله في المصباح.

(سرائرهم) أي بواطن أمورهم (إلى الله عنز وجل) لأنه العليم بذات الصدور، وأما هو عَلَي فلا يعلم ما في القلوب، إلا بالوحي، وإنما يحكم بالظاهر. فقد روت أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي عَلَي قال: «إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار». أخرجه الجماعة.

(حتى جئت، فلما سلمت تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المغضَب) بفتح الضاد المعجمة، أي كتبسم الرجل الذي أغضبه شيء.

قال في «الفتح» ج م ص ٤٦٠: وعند ابن عائذ في المغازي: «فأعرض عنه، فقال: يا نبي الله لم تُعرض عني؟ فوالله ما نافقت، ولا ارتبت، ولا بدلت، قال: فما خلفك»؟.

والظاهر أنه ما رد عليه السلام، ففيه مشروعية عدم رد السلام على العاصي، زجرًا له وعقوبة.

(ثم قال: تعال) فعل أمر من تَعَالى، يَتَعالى، تَعَالِياً: إذا ارتفع و أصله ـ كما قال الفيومي ـ أن الرجل العالي كان ينادي السافل، فيقول: تعالَ، ثم كثر في كلامهم حتى استعمل بمعنى «هَلُمَّ» مطلقاً، سواء كان موضع المدعو أعلى، أو أسفل، أو مساوياً، فهو في الأصل لعنى خاص، ثم استعمل في معنى عام، ويتصل به الضمائر باقياً على فتحه، فيقال: تعالوا، تعاليا، تعالين، وربما ضمت اللام مع جمع المذكر السالم، وكسرت مع المؤنثة.

(فجئت حتى جلست بين يديه) أخذ منه المصنف رحمه الله أنه جلس بلا صلاة، وهو وإن كان يحتمل أنه صلى قبل الجلوس، إلا أن الأول أظهر الاحتمالين بقرينة أنه وصف مجيئه، وسلامه على النبي عَلَيْهُ، وجلوسه بين يديه، ووصف صلاة النبي عَلَيْهُ حين دخل المسجد ركعتين، فتر كُه لذكر تحية المسجد مما يقوي احتمال أنه جلس بدون صلاة، فيكون من جملة صوارف الأمر في قوله: "فليركع ركعتين قبل أن يجلس» إلى الاستحباب. والله أعلم.

(فقال لي: ما خلّفك؟) أي أي شيء حملك على التأخر من الغزو؟ وفيه أنه ينبغي للإمام إذا رأى من بعض رعيته مخالفة، أن لا يبادر في عتابه وتوبيخه، بل يسأله عن سبب مخالفته، فلعله يكون له عذر (ألم تكن ابتعت ظهرك) أي اشتريت راحلتك. قال ابن منظور رحمه الله: والظهر: الرّكاب التي تحمل الأثقال في السفر لحملها إياها على ظهورها، وبنو فلان مظهرون إذا كان لهم ظهر ينقُلُون عليه، كما يقال: منجبون إذا كانوا أصحاب نجائب، وقال أيضاً: والظهر: الإبل التي يُحمّل عليها ويُركب، يقال: عند فلان ظهر، أي إبل، وتجمع على ظهران بالضم. اه «السان» باختصار.

(فقلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه) بفتحتين، كالغضب، وزنا ومعنى، والسُّخْط-بضم فسكون-اسم منه. يقال: سخط، سخط، من باب تعب، ويتعدى بنفسه، وبالحرف، فيقال: سخطته، وسخطت عليه، وأسخطته، فسخط، مثل أغضبته، فغضب، وزناً ومعنى. قاله في المصباح.

(ولقد أعطيت) بالبناء للمفعول (جَدَلاً) مفعول ثان لأعظي. والجَدَل بفتحتين : اللَّدَدُ في الخصومة، والقدرة عليها. وقد جادل، مُجادلة، وجدالاً، ورجل جَدِل ، ومجدل، ومجدال: شديد الجَدَل. قاله في اللسان.

وفي المصباح: جدلَ الرجل جَدلًا، فهو جَدل، من باب تعب: إذا

اشتدت خصومته، وجادل مجادلة، وجدالا: إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق، ووضوح الصواب، هذا أصله، ثم استعمل على لسان حَمَلَة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها، وهو محمود إن كان للوقوف على الحق، وإلا فمذموم، ويقال: أول من دَوَّن الجدل أبو علي الطبري. اهه.

وأراد كعب هنا أنه أعطي فصاحة، وقوة كلام بحيث يخرج عن عهدة ما ينسب إليه بما يقبل، ولا يرد.

فجملة القسم بمنزلة التعليل لقوله: لرأيت أني سأخرج إلخ.

(ولكن والله لقد علمت) أي أيقنت (لئن حدثتك اليوم) أي في هذا اليوم، فأل للعهد الحضوري، كما في قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] ويحتمل أن يكون المراد به الدنيا، ويؤيده قوله عند البخاري: «بماذا أخرج من سخطه غداً» (حديث كذب) من إضافة العام إلى الخاص (لترضى به عني، ليوشك الله عز وجل يسخطك علي) أي بما ينزله من الوحي بفضيحته، كما فعل بالمنافقين (ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي) بكسر الجيم: أي تغضب عليّ. يقال: وجَد عليه، من باب وعَدَ، مَوْجدَةً: إذا غضب. والجملة في محل نصب صفة حديث (فيه) أي بسببه، ففي سببية (إني في محل نصب صفة حديث (فيه) أي بسببه، ففي سببية (إني

أمَّلْته، أو أردته، قال الله تعالى: ﴿ لا يَرْجُونَ نِكَاحِ ﴾ أي لا يريدونه، والاسم الرجاء بالمد، ورجَيته، أرْجيه، من باب رَمَى لغة. قاله في المصباح (عفو الله عز وجل) بالنصب مفعول أرجو.

(والله ما كنت قط) قال في "ق": وما رأيته قَطَّ بفتح القاف وضم الطاء المشددة ـ ويضمان، ويخففان، وقَطِّ بالتشديد مجرورة: بعنى الدهر، مخصوص بالماضي، أي فيما مضى من الزمان، أو فيما انقطع من عمري. وقال أيضًا: وتختص بالنفي ماضياً، وتقول العامة: لا أفعله قطُّ ، وفي مواضع من البخاري جاء بعد المثبت، منها في الكسوف: "أطول صلاة صليتها قط». وفي سنن أبي داود: "توضأ ثلاثاً قطُّ». وأثبته ابن مالك في الشواهد لغة، قال: وهي مما خفي على كثير من النحاة . اه.

ونظم شيخنا عبد الباسط بن محمد المناسي رحمه الله لغات «قط» المذكورة، فقال [من الرجز]:

وَخَمْسَةً جَعَلَ مَنْ قَطُّ ضَبَطْ قَطُّ وَقُطُّ قَطُ قُطُ قَطُ قَطُ قَطُ قَطُ وَطُوْ وَقُطُ قَطُ قَطُ قَطُ وَالله عَلَى وَالله عَلَى الله عَلَيْكَ : أما هذا فقد صدق ، فقم حتى يقضي الله فيك فقمت ، فمضيت ) أخذ المصنف رحمه الله تعالى منه جواز الخروج من المسجد دون أن يصلي ركعتين ، فيكون من جملة صوارف الأمر إلى الاستحباب أيضاً .

(مختصر) خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذا مختصر. يعني أن حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المذكور هنا مختصر من حديثه الطويل. وقد ساقه الشيخان رحمهما الله تعالى في «صحيحيهما» بطوله؛ البخاري في «المغازي»، ومسلم في «التوبة».

قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» جـ ٦ ص ٣: حديث كعب ابن مالك، وقول الله عز وجل: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ [التوبة: ١١٨].

حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله ابن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك، قال كعب: لم أتخلف عن رسول في غزوة غزاها، إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولم يُعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله في يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله في ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مَشْهَد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى، ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله في يريد غزوة إلا

ورَّى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، غزاها رسول الله عَلَيْ في حرّ شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز، وعَدُواً كثيراً، فجَلَّى للمسلمين أمرهم ليتَأهُّوا أهبه غَزُوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله عَلَي كثير، ولا يجمعهم كتابٌ حافظ ـ يريد الديوان ـ قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله، وغزا رسول الله على تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله عليه والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع، ولم أقض شيئاً، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادي بي، حتى اشتد الناس بالجد، فأصبح رسول الله علله والمسلمون معه، ولم أقض من جَهَازي شيئًا، فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فَصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئاً، ثم غدوت، ثم رجعت، ولم أقض شيئاً، فلم يزل بي حتى أسرعوا، وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل، فأدركهم، وليتنى فعلت، فلم يُقَدَّر ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله على ، فطفقت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلاً مَعْمُوصاً عليه حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك .: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سكمة: يا رسول الله، حبسه برداه، ونظره في عطْفه، فقال معاذبن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيراً، فسكت رسول الله على ،قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب، وأقول:

بماذا أخرج من سخطه غداً، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلى، فلما قيل: إن رسول الله على قد أظل قادماً، زاح عنى الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله على قادماً، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، فلما فعل ذلك جاءه المخَلَّفُون، فطفقوا يعتذرون إليه، ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسول الله على علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، فجئته، فلما سلمت عليه تَبسَّمَ تَبسُّمَ المُغْضَب، ثم قال: «تَعَالَ»، فجئت أمشى حتى جلست بين يديه، فقال لى: «ما خَلَّفَك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟» فقلت: بلى إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جَدَلاً، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، ليوشكن الله أن يُسخطك عليّ، ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه إنى لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى وأيسر منى حين تخلفت عنك، فقال رسول على : «أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضى الله فيك»، فقمت، وثار رجال من بني سَلَمَة ، فاتبعوني ، فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله على بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله على لك، فوالله

ما زالوا يُؤنَّبُوني، حتى أردت أن أرجع، فأكذِّب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقى هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان، قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل ما قيل لك، فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العَمْري ، وهلال بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً، فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهي رسول الله عليه المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتَنَبّنا الناس، وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرضُ، فما هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي، فاستكانا، وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشَبُّ القوم وأجلدهم، فكنت أخرج، فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد وآتي رسول الله عَلَي فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسى: هل حرك شفتيه برد السلام علي، أو لا؟ ثم أصلي قريباً منه، فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل على، وإذا التفت نحوه أعرض عنى ، حتى إذا طال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسوَّرْتُ جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي، وأحب الناس إليّ فسلمت عليه، فوالله ما ردَّ على السلام، فقلت يا أبا قتادة، أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله، فسكت، فقعدت له، فنشدته، فسكت، فقعدت له، فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي، وتوليت، حتى تسوّرت الجدار، قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نَبَطي من أنْبَاط أهل الشام، عمن قَدمَ بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا

جاءني دفع إليّ كتاباً من ملك غسان، فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغنى أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هُوَان، ولا مَضْيَعَة، فالْحَقُّ بنا نُواسك، فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء، فتيممت بها التُّنُور، فَسَجَرْتُه بها، حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله على يأتيني، فقال: إن رسول الله على يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلّقها، أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها، ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبَى مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقى بأهلك، فتكوني عندهم حتى يقضى الله في هذا الأمر، قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله على ، فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع، ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه، قال: «لا، ولكن لا يَقْرَبْك»، قالت: إنه والله ما به حَركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا، فقال لي بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله على في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله على ، وما يدريني ما يقول رسول الله على إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب، فلبثت بعد ذلك عشر ليال، حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله على عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صبُّح خمسين ليلة، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت على نفسي، وضاقت على الأرض بما رحبت، سمعت

صوت صارخ أوفَي على جبل سَلْع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، فخررت ساجداً، وعرفت أن قد جاء فَرَج، وآذن رسول الله علله بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلى رجل فرسا، وسعى ساع من أسلم، فأوفَى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبَيَّ، فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين، فلبستهما، وانطلقت إلى رسول على ، فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنُّوني بالتوبة ، يقولون: لتَهْنك توبة الله عليك، قال كعب: حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله على جالس حوله الناس، فقام إلى طلحة بن عبيد الله يُهر ول حتى صافحني، وهنّاني، والله ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله على ، قال رسول الله على وهو يبرُقُ وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مَرَّ عليك منذ ولدتك أمك»، قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله، أم من عند الله؟ قال: «لا، بل من عند الله»، وكان رسول الله ﷺ إذا سُرَّ استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله، وإلى رسول الله، قال رسول الله على : «أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك الله قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ، فقلت: يا

رسول الله، إن الله نجّاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيتُ، فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله على أحسن عما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله علي إلى يومي هذا كذباً، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بَقيتُ، وأنزل الله على رسوله ﷺ : ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادقينَ ﴾ [التوبة: ١١٧ - ١١٩]، فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقى لرسول الله على أن لا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كَذَّبُوا، فإن الله قال للذين كذَّبُوا حين أنزل الوحى شرَّ ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى : ﴿ سَيَحْلفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِنَّ السَّلَهُ لا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٩٥ ـ ٩٦] . قال كعب: وكنا تَخَلَّفْنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قَبلَ منهم رسول الله على حين حلفوا له، فبايعهم، واستغفر لهم، وأرجأ رسول الله عَلَي أمرنا حتى قَضَى الله فيه، فبذلك قال الله: ﴿ وَعَلَى الثَّلاثَة الَّذينَ خُلَّفُوا ﴾ ، وليس الذي ذكر الله مما خُلِّفنا عن الغزو ، إنما هو تخليفه إيانا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له، واعتذر إليه، فقبل منه. اهـ «صحيح البخاري» ج٦ ص ٣ - ٩ . والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث كعب بن مالك رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (۳۸/ ۷۳۱) عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أخيه، عبد الله بن كعب، عن أبيه رضي الله عنه. و«الطلاق» أخيه، عن سليمان، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن ههاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن كعب بقصة اعتزال امرأته. و (٣٤٢٣) عن محمد بن جبّلة، ومحمد بن يحيى، كلاهما عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، به. و (٣٤٢٤) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج ابن محمد، عن الليث بن سعد، به. و (٣٤٢٥) عن محمد بن معدان، عن الخسن بن محمد بن أعين، عن مَعْقل بن عبيد الله، عن الزهري، عن عن عبد الله بن كعب، عن عن عبد الله بن كعب، عن

وأخرجه في «الكبرى» ـ في «الصلاة» (٣٨/ ٨١٠) بلفظ الباب. والسير (١١٧/ ٨١٠) عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، عن

يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبيه رضى الله عنه بلفظ: «صبح رسول الله عليه قادماً المدينة، وكان إذا قدم من سفر أتى المسجد، فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس». وفي «السير» (١١٧/ ٥٧٧٥) عن عمرو بن على، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله، وعمه عبيد الله بن كعب، كلاهما عن كعب بن مالك رضى الله عنه بلفظ: «كان لا يقدم من سفر إلا نهاراً ضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم جلس فيه». و(٨٧٧٧) عن يوسف بن سعيد، عن حجاج ابن محمد، عن ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن كعب بنحوه. و(١١٨/ ٨٧٧٨) عن محمد بن معدان، عن الحسن بن محمد بن أعين، به بلفظ: «كان رسول الله عَلَي قلما يريد وجها إلا ورى بغيره حتى كانت غزوة تبوك، فقام رسول الله على ألله، فجلى للناس فيها أمره، وأراد أن يتأهب الناس أهبة غزوهم». و(٨٧٧٩) عن محمد بن جبلة، ومحمد ابن يحيى بن محمد الحراني، كلاهما عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري به، بنحوه. و(١٢٣/ ٨٧٨٥) عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، عن

جده، بقصة الخروج يوم الخميس. و (٨٧٨٦) عن محمد بن معدان، عن الحسن بن أعين، عن معقل، به بلفظ: «كان رسول الله تق قلما يريد وجها إلا ورى بغيره، حتى كانت غزوة تبوك، فقام رسول الله قف فجلى للناس فيها أمره، وأراد أن يتأهب الناس أهبة غزوهم، فأصبح رسول الله تق غازياً يوم الخميس». و(٨٧٨٧) عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، به، بلفظ: «قلما كان رسول الله تق يخرج في سفر جهاد وغيره إلا يوم الخميس». والله تعالى أعلم.

## المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

فأما حديث تخلفه في غزوة تبوك، وتوبة الله عليه . . . الحديث بطوله ـ منهم من اختصره ـ فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

فأخرجه البخاري في «الوصايا»، وفي «الجهاد»، وفي «صفة النبي النبي»، وفي «وفود الأنصار»، وموضعين من «المغازي»، وموضعين من «المغازي»، وموضعين من «التفسير» و «الاستئذان»، و «الأحكام» مطولاً ومختصراً عن يحيى بن بكير، عن ليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب ابن مالك، عن أبيه، عن كعب. وفي «التفسير» أيضاً عن محمد بن أحمد ابن أبي شعيب، عن موسى بن أعين ، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، به. ، وفي «النذور والأيمان» عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب وعنبسة - كلاهما عن يونس، عن الزهري، به. وفي وفود الأنصار عن أحمد بن صالح، عن عنبسة بإسناده.

وأخرجه مسلم في «التوبة» عن أبي الطاهر، عن ابن وهب ـ بطوله.

وعن محمد بن رافع، عن حُجَيْن بن الْمُنَّى، عن الليث نحوه.

وأخرجه أبو داود في «الطلاق» عن أبي الطاهر بن السرح، وسليمان بن داود، كلاهما عن ابن وهب ـ بقصة اعتزاله امرأته.

وأما حديث: «كان رسول الله على إذا قدم من سفر ضُعًى بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين». وهو طرف من الحديث الذي قبله ؛ فأخرجه البخاري في «الجهاد» عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، وعمه عبيد الله، عن أبيهما كعب، به. وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي موسى، عن أبي عاصم به. وعن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، به. وأخرجه أبو داود في «الجهاد» عن محمد ابن المتوكل العسقلاني، والحسن بن علي الخلال، كلاهما عن عبد الرزاق بإسناده نحوه. وعن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري - أتم منه، ولم يذكر عبيد الله في إسناده. والله تعالى أعلم.

# المسألة الرابعة: في فوائده:

حديثُ كعب بن مالك رضي الله عنه بطوله، له ـ كما قال بعض العلماء ـ أكثر من خمسين فائدة:

فمنها :ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو الرخصة في الجلوس في المسجد، والخروج منه بغير صلاة. وقد تقدم البحث عنه.

ومنها :جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب.

ومنها : جواز الغزو في الشهر الحرام.

ومنها: التصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره.

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير، ولحق اللوم بكل فرد إن تخلف. وقال السهيلي رحمه الله: إنما اشتد الغضب على من تخلف، وإن كان الجهاد فرض كفاية، لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوه على ذلك، ومصداق ذلك قولهم، وهم يحفرون الخندق [من الرجز]:

نَحْنُ السَّذِيسِنَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجهاد مَا بَقيسَنَا أَبَدًا

فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة، لأنها كالنكث لبيعتهم، كذا قال ابن بطال رحمه الله. قال السهيلي: ولا أعرف له وجها غير الذي قال. قال الحافظ رحمه الله: وقد ذكرت وجها غير الذي ذكره، ولعله أقعد، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لاَ هُلِ الْمَديسنة وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُوا عَن رَّسُولِ الله ﴾ [التوبة: ١٢٠] وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي عَلَيْكُ ، فعلى هذا، فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقاً.

ومنها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة، إذ قال: إنما خرج رسول الله علله يريد عير قريش.

ومنها : أن العاجز عن الخروج بنفسه، أو بماله لا لوم عليه.

ومنها : استخلاف الإمام مَنْ يقوم مقامه على أهله والضعفة.

ومنها: ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة. وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي على المسلحة التأليف على الإسلام.

ومنها: عظم أمر المعصية. وقد نبه الحسن البصري رحمه الله تعالى على ذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم عنه، قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالاً حراماً، ولا سفكوا دماً حراماً، ولا أفسدوا في الأرض، أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟.

ومنها: أن القوي في الدِّين يؤاخذ بأشد عما يؤاخذ به الضعيف في الدين.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يعاقب النبي عَلَيْهُ حاطب بن أبي بَلْتَعَة رضي الله عنه، ولا هجره، حين كاتب قريشًا بتوجه النبي عَلَيْهُ لغزوهم، وعاقب كعباً وصاحبيه.

أجيب: بأن حاطبًا إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده، فأراد أن يتخذ له عندهم يداً، فقبل عذره ذلك، بخلاف كعب وصاحبيه، فإنهم لم يكن لهم عذر أصلاً. أفاده في «الفتح» جـ ٨ ص ٤٦١.

ومنها: أنه يجوز إخبار المرء عن تقصيره، وتفريطه، وعن سبب ذلك، وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره.

ومنها : جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة .

ومنها : تسلية نفسه عما لم يحصل له بما وقع لنظيره.

ومنها: فضل أهل بدر، والعقبة.

ومنها : جواز الحلف للتأكيد من غير استحلاف.

ومنها: جواز التورية عن المقصد.

ومنها: رد الغيبة عن المسلم.

ومنها : جواز ترك وطء الزوجة مدة.

ومنها: أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها، ولا يسوِّف بها لئلا يُحْرمَها، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ السَّرَّءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤] ومثله قوله تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [الأنعام: ١١٠] ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته، وأن لا يسلبنا ما خَوَّلنا من نعمته. آمين.

ومنها: جواز تمني ما فات من الخير.

ومنها: أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور، بل يُذكّرُه ليراجع التوبة.

ومنها: جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية لله ورسوله علله .

ومنها: جـواز الردعلى الطاعن إذا غلب على ظن الراد وَهَمُ الطاعن، أو غلطه.

ومنها: أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء، وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته، فيصلي فيه، ثم يجلس لمن يسلم عليه.

ومنها: مشروعية السلام على القادم وتلقيه.

ومنها : الحكم بالظاهر، وقبول المعاذير.

ومنها: استحباب بكاء العاصي أسفًا على ما فاته من الخير.

ومنها: إجراء الأحكام على الظاهر، ووكول السرائر إلى الله تعالى.

ومنها: ترك السلام على من أذنب، وجواز هجره أكثر من ثلاث، وأما النهي عن الهجر فوق ثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً.

ومنها: أن التبسم قد يكون عن غضب، كما يكون عن تعجب، ولا يختص بالسرور. ومنها: معاتبة الكبير أصحابه، ومن يَعزُّ عليه دون غيره.

ومنها: بيان فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب.

ومنها: العمل بمفهوم اللقب إذا حَفَتْه قرينة، لقوله عَلَيْ لَمّا حدثه كعب: «أما هذا فقد صدق»، فإنه يشعر بأن سواه كذَبَ، لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه، لأن مُرارة، وهلالا أيضاً قد صدقا، فيختص الكذب بمن حلف، واعتذر، لا بمن اعترف، ولهذا عاقب من صَدَق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قريب، وأخر من كذَبَ للعقاب الطويل، وفي الحديث الصحيح: «إذا أراد الله بعبده خيرًا عَجَّل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد به شرآ أمسك عنه عقوبته، فيردُ القيامة بذنوبه». قيل: وإنما غُلط في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لاَهُلِ الْمَدِينَة وَمَن عَر عَوْل الأنصار [من الرجز]:

نَحْنُ السذيسن بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجِسهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا ومنها: تبريد حَرِّ المصيبة بالتأسى بالنظير.

ومنها: عظم مقدار الصدق في القول والفعل، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرِّهما به.

ومنها: أن من عوقب بالهجر يُعذر في التخلف عن صلاة

الجماعة، لأن مُرارة وهلالاً لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة.

ومنها: سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد السلام؟.

ومنها: جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه.

ومنها: أن قول المرء: «الله ورسوله أعلم» ليس بخطاب، ولا كلام، ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم فلاناً إذا لم ينو به مكالمته، وإنما قال أبو قتادة ذلك لَمَّا ألحَّ عليه كعب، وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لَمَّا سأل عن كعب جعل الناس يشيرون له إلى كعب، ولا يتكلمون بقولهم مثلاً: هذا كعب، مبالغة في هجره، والإعراض عنه.

ومنها: أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها.

ومنها: إيثار طاعة الله ورسوله ﷺ على مُوَدَّة القريب.

ومنها : مشروعية خدمة المرأة زوجها.

ومنها: الاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه حيث لم يستأذن كعب في خدمة امرأته لذلك.

ومنها: جواز تحريق ما فيه اسم الله تعالى للمصلحة.

ومنها: مشروعية سجود الشكر.

ومنها : مشروعية الاستباق إلى البشارة بالخير .

ومنها: مشروعية إعطاء البشير أنْفَسَ ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة.

ومنها : مشروعية تهنئة من تجددت له نعمة ، والقيام إليه إذا أقبل.

ومنها: اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة.

ومنها: سرور الإمام بما يَسُرُ أتباعه.

ومنها: مشروعية العارية.

ومنها: مشروعية مصافحة القادم.

ومنها : التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به.

ومنها: استحباب الصدقة عند التوبة.

ومنها: أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه (۱). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) راجع «الفتح» جـ ٨ ص ٤٦٦ - ٤٦٧. و «عمدة القاري» جـ ١٤ ص ٣٨٩.

# ٣٩ - صَلاةُ الذِي يَمُرُّ عَلَى المَسْجِد

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة في المسجد لمن مر به، وإن لم يقصد الاعتكاف فيه. لكن الاستدلال بحديث الباب غير صحيح، لأن في سنده مروان بن عثمان، وهو ضعيف، كما يأتي، إن شاء الله تعالى.

٧٣٧ – أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالدٌ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالدٌ، عَن ابْنِ أَبِي هلال، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عَن ابْنِ أَبِي هلال، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّ عَن ابْنِ أَبِي هلال، قَالَ: عَنْ أَبِي سَعِيد بْنِ المُعَلِّى، قَالَ: عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيد بْنِ المُعَلِّى، قَالَ: كُنَّا نَعْدُو إلى السُّوق على عَهْد رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى عَهْد رَسُولَ الله عَلَى المَّدِي فيه. عَلَى المَسْجِد، فَنُصَلِّى فيه.

#### رجال هذا الإسناد: ثمانية

١- (محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعْيَنَ) المصري الفقيه،
 ثقة، توفي سنة ٢٦٨، وله ٨٦ سنة، من [١١]، أخرج له النسائي،
 تقدم في ١٦٦/١٢٠.

٢ - (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك

المصري، ثقة نبيل فقيه، توفي سنة ١٩٩ وله ٦٤ سنة، من كبار [١٠]، أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، تقدم في ١٦٦/١٢٠.

٣ - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، توفي سنة ١٧٥ من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣١/ ٣٥.

٤ - (خالد) بن يزيد الجُمَحِي، ويقال: السَّكْسَكِيّ، أبو
 عبد الرحيم المصري، ثقة فقيه توفي سنة ١٣٩، من [٦]، أُخرج له
 الجماعة، تقدم في ١٨٦/٤١.

٥ - (ابن أبي هلال) هو سعيد الليثي مولاهم، أبو العلاء المصري، صدوق، حكي عن أحمد أنه قال: اختلط، توفي قبل سنة ١٣٠، وقيل غير ذلك، من [٦]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٨٦/٤١.

٦ - (مروان بن عشمان) بن أبي سعيد بن المُعَلَّى الأنصاري النُّرقيّ، أبو عثمان المدني، ضعيف من [٦].

قال أبو حاتم: ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ رحمه الله: ذكر المزي رحمه الله أنه رورى عن أم الطفيل. وفيه نظر، فإن روايته إنما هي عن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أم الطفيل امرأة أُبي، في الرؤية، وهو متن منكر، قال أبو بكر بن الحداد الفقيه: سمعت

النسائي يقول: ومن مروان بن عثمان؟ حتى يصدَّق على الله عز وجل. اه. تت جـ ١ ص ٩٥. أخـرج له البـخـاري في «الأدب المفـرد»، والمصنف.

٧ - (عُبَيْد بن حُنَيْن) - بنونين مصغراً - أبو عبد الله المدني، مولى آل زيد بن الخطاب، ويقال: مولى بني زُريَق. ثقة قليل الحديث من [٣].

قال ابن سعد: كان ثقة، وليس بكثير الحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. له عند أبي داود حديث في النهي عن بيع السلعة حيث تباع. قال الواقدي، وغيره: مات سنة خمس ومائة، وهو ابن سبعين سنة. قال المزي: وكان في الكمال: وهو ابن تسعين سنة، بتقديم التاء. قال: وهو خطأ. قال الحافظ: بل هو الصواب، فهو ثابت فيما ذكره ابن سعد، عن الواقدي، وكذا في ثقات ابن حبان، ومما يؤيده أن الواقدي روى عنه أنه قال: قلت لزيد بن ثابت مقتل عثمان: اقرأ علي الأعراف، فقال: اقرأها علي أنت، قال: فقرأتها عليه، فما أخذ علي ألفًا، ولا واوًا. انتهى. وكان مقتل عثمان سنة ـ ٣٥ عليه، فما أخذ علي ألفًا، ولا واوًا. انتهى. وكان مقتل عثمان سنة ـ ٣٥ فلو كان كما ذكر المزي كان يكون عمره إذ ذاك خمس سنين، ويبعد أن مثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت. اهم مثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت. اهم مثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت. اهم مثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت. اهم مثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت. اهم مثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت. اهم مثله يحفظ سورة الأعراف، ويتأهل لأن يقرأها على زيد بن ثابت. اهم تصرب حم سهر به الجماعة.

۸ - (أبو سعيد بن المعلى) بن لوذان بن حبيب بن عدي بن زيد ابن ثعلبة بن مالك بن زيد مناة الأنصاري المدني، صحابي، يقال: اسمه رافع بن أوس بن المعلى. وقيل: الحارث بن أوس بن المعلى. وقيل: الحارث بن نفيع الخزرجي. روري عن النبي على . وعنه حفص بن عاصم، وعبيد بن حنين. قال أبو حسان الزيادي، توفي سنة ـ ٧٣ ـ وهو ابن أربع وستين. وقال غيره: توفي سنة ـ ٤٧ ـ قال الحافظ: هو قول الواقدي، لكن رواه أبو الشيخ في تاريخه عن الواقدي، فقال: سنة ـ ٩٤ ـ بتقديم التاء على السين. وقال ابن حبان: اسمه رافع بن المعلى. وقال ابن عبد البر: من قال فيه رافع بن المعلى، فقد وَهم ؛ لأن رافع بن المعلى قتل ببدر، وأصح ما قيل فيه: الحارث بن نفيع بن المعلى، توفي سنة ـ ٤٧ ـ وهو ابن ـ ٤٨ ـ سنة . أخرج له البخري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من ثمانيات المصنف، وأن رجاله ما بين مصريين، ومدنيين، فإلى ابن أبي هلال مصريون، ومن بعده مدنيون، وفيه رواية الابن عن أبيه؛ شعيب، عن الليث، وأن صحابيه، ممن اشتهر بكنيته، وأن هذا الباب أول موضع ذكره في هذا الكتاب، وفيه الإخبار، والتحديث والعنعنة. والله أعلم.

#### شرج المديث

(عن أبي سعيد بن المعلى) الأنصاري رضي الله عنه، أنه (قال: كنا نغدو إلى السوق) أي نذهب إلى السوق، يقال: غدا، غُدُوا، من باب قعد: ذهب غُدُوة، وهي ما بين صلاة الصبح، وطلوع الشمس، وجمع الغُدُوة: غُدًى، مثل مُدْية، ومُدًى، هذا أصله، ثم كثر حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت كان، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «واغديا أُنيس».

والسوق: موضع البياعات. قال ابن سيده: السوق التي يُتعامل فيها تذكر، وتؤنث، قال الشاعر في التذكير [من الطويل]:

ألسمْ يَعِظِ السفِتْيَانَ مَاصَارِلِمَّتِي بِسُوقٍ كَثِيسرٍ رِيحُهُ وَأَعَاصِرُهُ عَلَوْنِي بِمَعْصُوبٍ كَأَنَّ سَحِيفَهُ سَحِيفُ قُطَامِيٍّ حَمَامًا يُطَايِرُهُ عَلَوْنِي بِمَعْصُوبٍ كَأَنَّ سَحِيفَهُ سَحِيفُ قُطَامِيٍّ حَمَامًا يُطَايِرُهُ المعصوب: السَّوْط، وسحيفه: صوته. وجمع السوق: أسواق؛

والسوقة لغة. أفاده في اللسان.

(على عهد رسول الله عَلَيْكُ) أي في زمانه، متعلق بنغدو، كسابقه (فنمر على المسجد) قال الفيومي رحمه الله: يقال: مَرَّ بزيد، وعليه مَرَّا، ومُرُورًا، ومَمَرَّا: اجتاز (فنصلي فيه) هذ موضع استدلال المصنف رحمه الله تعالى على مشروعية الصلاة لمن مر في المسجد، ولكن الحديث لا يصح. فتبصر. والله سبحانه، وتعالى أعلم.

#### تنبيه:

حديث الباب ضعيف، لضعف مروان بن عثمان، وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا (٣٩/ ٧٣٢)، و «الكبرى» (٨١١/٣٩) بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

\* \* \*

# ٠٤ - التَّرْغِيبُ فِي المُلُوسِ فِي الْمُسْجِد وانْتَظَار الصَّلاة

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على الترغيب في الجلوس في المسجد بعد الصلاة، وانتظار الصلاة الأخرى ليصليها في جماعة.

٧٣٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالك، عَنْ أَبِي النِزِّنَاد، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قَالَ: "إِنَّ المَلائكَةَ تُصلِّي عَلَى أَحَدكُمْ مَا دَامَ في مُصلاهُ الذي صلَّى فيه، مَا لَمْ يُحْدِثْ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ».

#### رجال هذا الإسناد: خوسة

- ١ (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت، من [١٠]، تقدم في ١/١.
- ٢ (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني، من [٧]، تقدم في ٧/٧. ً
- ٣ (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه توفي سنة ١٣٠، وقيل: بعدها، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٧/٧.

٤ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز، أبو داود المدني، مولى
 ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، توفي سنة ١١٧، من [٣]، أخرج له
 الجماعة، تقدم في ٧/٧.

٥ - (أبو هريرة) الصحابي الشهير رضي الله عنه ، تقدم في
 ١/١. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، نبلاء، اتفق عليهم الجماعة.

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني.

ومنها: أنه مما قيل فيه: إنه أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ أبي الزناد عن الأعرج.

ومنها: أن صحابيه أحفظ من روكى الحديث في دهره، روكى - ٥٣٧٤ - حديثًا.

ومنها: أن فيه الإخبارَ، والعنعنةَ، والقولَ. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن رسول الله عَلَيْ قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم) أي تستغفر له، قيل: عَبَّرَ بتصلي

ليتناسب الجزاء مع العمل. قاله في الفتح (ما دام في مصلاه الذي صلى فيه) «ما» مصدرية ظرفية، وجملة «دام» صلتها، أي مدة دوامه في المكان الذي صلى فيه من المسجد، ينتظر صلاة أخرى، كما يدل عليه الحديث التالي. ويحتمل أن المراد بالمصلى المسجد كله، ويؤيده ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عَلَيْ : «لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد، ما لم يحدث». فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت. ـ يعنى الضرطة ـ ولفظ الترمذي: «لايزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، فقال رجل من حضرموت: وما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فُساء، أو ضُراط». فأفاد أنه لو انتقل إلى موضع آخر من المسجد غير موضع صلاته منه يحصل له ذلك الثواب.

وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: هل المراد بمصلاه البقعة التي صلى فيها من المسجد، حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه، أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه؟ يحتمل كلاً من الأمرين، والاحتمال الثاني أظهر، وأرجح، بدليل رواية البخاري: «ما دام في المسجد»، وكذا في رواية الترمذي، فهذا يدل على أن المراد بمصلاه جميع المسجد، وهو واضح، ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية مسلم، وأبي داود، وابن ماجه: «ما دام في مجلسه الذي صلى فيه». اه طرح. جـ ٢ص ٣٦٧.

وقال السندي رحمه الله: قوله: «في مصلاه» لفظ الحديث يعم المسجد وغيره، وكأن المصنف حمله على الخصوص للرواية التي بعدها، فإن فيه ما يقتضي الخصوص في الجملة، وعلى كل تقدير فالمراد بقعة صلى فيها فقط، أو تمام المسجد مثلاً، والأول هو الظاهر، ويحتمل الثاني أيضاً. اه.

قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي ما رجحه ولي الدين رحمه الله تعالى. والله أعلم.

وقال في «المنهل» جـ٤ ص٨٣: ولا فـرق في ذلك بين المسجد ومصلى البيت، فلو جلست المرأة في مصلى بيتها تنتظر وقت صلاة أخرى لم يبعد أن تصلي عليها الملائكة أيضًا؛ لأنها حبست نفسها لأجل الصلاة. اه.

وقال في «الطرح»: قوله: «في مصلاه» يقتضي حصول الثواب المذكور بمجرد جلوسه في مصلاه، حتى يخرج، لكن رواية البخاري تقتضي تقييد حصول الثواب بكون جلوسه ذلك لانتظار الصلاة، فإنه قال فيها: «ما دام في المسجد ينتظر الصلاة»، وهو واضح.

قال ابن بطال: ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البرِ كلها. والله أعلم. اهد. قال الجامع عفا الله عنه: فيما قاله ابن بطال نظر، إذ الحديث نص في التقييد بالصلاة، حيث قال: «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». متفق عليه. ففيه أنه لو حبسه غير الصلاة لم يكن له هذا الفضل. والله أعلم.

(ما لم يحدث) «ما» مصدرية ظرفية أيضًا، أي مدة عدم حدثه. ويحدث بضم الياء، وكسر الدال مضارع أحدث رباعيًا. أي ما لم ينقض وضوؤه، وظاهره العموم لغير الاختياري، أيضًا، ويحتمل الخصوص. قاله السندي رحمه الله.

وفي رواية للبخاري من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «ما لم يُؤْذ؛ يُحدث فيه». قال الحافظ: كذا للأكثر بالفعل المجزوم على البدلية، ويجوز الرفع على الاستئناف، وللكشميهني «ما لم يؤذ بحَدَث» بلفظ الجار والمجرور متعلقًا بيؤذ. والمراد بالحدث الناقض للوضوء، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك، لكن صرح في رواية أبي داود من طريق أبى رافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه بالأول. اهـ فتح ج٢ ص ۱٤۲.

وفي رواية لمسلم: «ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه». وفي رواية أبى داود: «ما لم يؤذ فيه، أو يحدث فيه».

أي لم يخرج منه ناقض للوضوء، والمراد به خروج الريح، لما تقدم من قول أبي هريرة رضي الله عنه لما سأله السائل ما الحدث؟ قال:

فُسَاء، أو ضُرَاط.

قال في المرقاة: ولعل سبب الاستفسار إطلاق الحدث على غير ذلك عندهم، أو ظنوا أن الإحداث بمعنى الابتداع. قال السفاقسي: الحدث في المسجد خطيئة يُحْرَمُ به المحدث استغفار الملائكة، ولما لم يكن للحدث فيه كفارة ترفع أذاه، كما يرفع الدفن أذى النخامة فيه عوقب بحرمان الاستغفار من الملائكة لما آذاهم به من الرائحة الخبيثة.

وقال ابن بطال: من أراد أن تُحطَّ عنه ذنوبه من غير تعب، فليغتنم ملازمة مصلاه بعد الصلاة، ليستكثر من دعاء الملائكة، واستغفارهم له، فهو مرجُوُّ إجابته، لقوله تعالى: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] اه عمدة القاري ج ٤ ص٢٠٣ ـ ٢٠٤.

(اللهم اغفر له، اللهم ارحمه) بيان لصلاة الملائكة، بتقدير «تقول»، أو قائلة، وفي رواية للبخاري: «اللهم صل عليه» وزاد في رواية مسلم، وابن ماجه: «اللهم تب عليه» والفرق بين المغفرة والرحمة أن المغفرة ستر الذنوب، والرحمة إفاضة الإحسان. أفاده العيني.

وقال في الفتح ج٢ ص٣٦١: قوله: «اللهم اغفر له، اللهم ارحمه» هو مطابق لقوله تعالى: ﴿ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِمَ مَلْ اللهِمِ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٥] قيل: السر فيه أنهم يَطَّلعون على أفعال بني آدم، وما فيها من المعصية والخَلَل في الطاعة، في قتصرون على الاستغفار لهم من ذلك؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولو فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك، فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها

من الثواب. اهـ.

وقال ابن بطال رحمه الله: إن هذا الحديث تفسير لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [غافرين للصلاة. أه.

وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانًا في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي صلاتكم نزلت في الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، كما ثبت في الصحيح. اه «طرح» ج٢ ص٣٦٧. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا متفق عليه.

- المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٤٠/ ٣٣٧، و «الكبرى» (٤٠/ ٨١٢) عن قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه. وذكر في «تحفة الأشراف» ج٠١ ص ١٩١ أن النسائي أخرجه في «الملائكة» عن ابن القاسم، عن مالك به. وقال: حديث محمد بن مسلمة ليس في الرواية، ولم يذكره أبو القاسم. اه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه من رواية الأعرج البخاري في «الصلاة» عن القعنبي، وعن

عبد الله بن يوسف، وأبو داود فيه عن القعنبي، كلاهما عن مالك به.

وأخرجه من رواية أبي صالح عنه البخاري في «الصلاة» عن مسدد، ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي كريب، وأبو داود فيه عن مسدد، والترمذي فيه عن هناد بن السري، وابن ماجه فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة أربعتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش عنه، به مطولاً.

وأخرجه مسلم من رواية أبي رافع عنه في «الصلاة» عن محمد بن حاتم، عن بهز بن أسد، وأبو داود عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عنه، به.

وأخرجه مسلم من رواية ابن سيرين عنه في «الصلاة» عن ابن أبي عمر، عن ابن عيينة، عن أيوب السختياني، عنه، به.

وأخرجه البخاري من رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عنه في الشرب عن إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن فليح، عن أبيه، عن هلال بن علي، عنه، به. والله تعالى أعلم.

## المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة.

ومنها: فضيلة من انتظر الصلاة مطلقًا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد، أو تحول إلى غيره.

ومنها: أنه ينبغي لمن يجلس في المسجد أن يكون على طهارة، وأن يبتعد عن الأذي.

ومنها: أن الحدث في المسجد يبطل استغفار الملائكة ودعاءهم، ولو استمر جالسًا.

ومنها: أن الحدث في المسجد أشد من النخامة فيه، لأنها تكفر بالدفن، ولا يُحْرَم بها صاحبها من استغفار الملائكة.

ومنها: أنه يستدل به على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال، لما ذكر من صلاة الملائكة عليه، ودعائهم له بالرحمة والمغفرة والتوبة.

ومنها: أنه يستدل به على تفضيل صالحي الناس على الملائكة؟ لأنهم يكونون في تحصيل الدرجات بعبادتهم، والملائكة مشغولون بالاستغفار، والدعاء لهم. قاله في الفتح.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال غير واضح؛ لأن الاستغفار والدعاء لهم لا يدل على ذلك، فإن ذلك امتثال لأمر الله تعالى، كما أن أمر النبي علله بالاستغفار للمؤمنين، لا يدل على ذلك. فتىصىر .

ومنها: أن الحدث لا يمنع الجلوس في المسجد، وقد اختلف السلف في الجلوس في المسجد للمحدث، فروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه خرج من المسجد، فبال، ثم دخل فتحدث مع أصحابه، ولم يمس ماء، وعن على رضي الله عنه مثله، وروي ذلك

عن عطاء، والنخعي، وابن جبير. وكره ابن المسيب، والحسن البصري أن يتعمد الجلوس في المسجد على غير وضوء. قاله في «العمدة» جـ ٤ صـ ٢٠٤. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: قال في «الطرح» ج ٢ ص٣٦٦:

ما المراد بكونه في مصلاه، هل قبل صلاة الفرض، أم بعد الفراغ من الفرض؟ يحتمل الأمرين، وقد بوّب البيهقي رحمه الله «الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى». وهذا يدل أن المراد الجلوس بعد الفراغ من صلاة الفرض، وهو ظاهر قوله أيضاً: «في مصلاه الذي صلى فيه»، ويكون المراد بجلوسه انتظار صلاة أخرى، لم تأت، وهو مصرح به في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند أحمد، ولفظه: «منتظر الصلاة بعد الصلاة، كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، تصلي عليه ملائكة الله، ما لم يحدث، أو يقوم، وهو في الرباط الأكبر». (١)

وفي الصحيح أيضاً: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط». وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد صحيح: «صلينا مع رسول الله على المغرب، فرجع من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده، ورجاله رجال الصحيحين، غير نافع بن سليمان، وهو وثقه ابن معين، كما في تعجيل المنفعة ص ٢٧٤. وعبد الرحمن بن مهران، أخرج له مسلم حديثاً، وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في «الثقات». والله أعلم.

رجع، وعقَّب من عقَّب، فجاء رسول الله عَلَيْ مسرعاً، قد حَفَزَه النفَسُ، قد حَسَرَ عن ركبتيه، قال: «أبشروا هذا ربكم، قد فتح باباً من أبواب السماء، يباهى بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، قد قضوا فريضة، وهم ينتظرون أخرى».

ويحتمل أن يراد انتظار الصلاة قبلها، ويكون قوله: «ما دام في مصلاه الذي صلى فيه»، أي الذي صلى فيه تحية المسجد، أو سنة الصلاة مثلاً، ويدل على أن هذا هو المراد: قوله في بعض طرقه عند مسلم: «فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه». الحديث. ويدل عليه أيضاً حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح في تأخير العشاء إلى شطر الليل، وقوله على : «صلى الناس، ورقدوا، ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها». اهـ «طرح» جـ ٢ص ٣٦٦ـ٣٦٧.

المسألة السادسة: قال في «الطرح» جـ ٢ ص ٣٦٧ - أيضاً:

قد يستدل بصلاة الملائكة بلفظ: «اللهم صل عليه» على جواز إفراد آحاد الناس من غير الأنبياء بالصلاة عليه. وقد اختلف فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه خلاف الأولى والثاني: مكروه. والثالث: حرام. وقد حكى عن نص الشافعي الجواز، ومما روينا عنه من شعره، قوله:

## عَلَى آل الـــرَّسُول صَلاةُ رَبِّي

وقد يجيب من ذهب إلى المنع أنه لا يلزم من دعاء الملائكة بذلك جوازه لنا؛ لأنهم ليسوا في محل التكليف بما ألزم به بنو آدم. اهـ «طرح» جـ ٢ ص٣٦٧.

قال الجامع عفا الله عنه: الصواب في المسألة هو الجواز، كما حكي عن نص الشافعي رحمه الله تعالى، وما عداه من الأقوال مما لا دليل عليه. وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه، إن شاء الله تعالى.

المسألة السابعة: قال في «الطرح» جـ ٢ ص٣٦٧ ـ ٣٦٨:

إذا كان المراد من الحديث الجلوس في المصلى بعد الفراغ من الصلاة، فما الجمع بينه وبين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله على إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام». وعند البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها: «أنه كان يمكث يسيرًا، كي ينصرف النساء».

فهذان الحديثان دالان على أن الأولى أن لا يمكث في مصلاه إلا بقدر ذلك، والجواب عنه أن النبي الله كان يترك الشيء، وهو يحب فعله، خشية أن يشق على الناس، أو خشية أن يفرض عليهم، كما ثبت في الصحيح، وكان يندُبُ إلى ذلك بالقول، وقد كان النبي عله يمكث كثيراً في مصلاه عند عدم الشغل، كما ثبت في صحيح مسلم من

حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه: «أن النبي عَلَي كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس». وفي لفظ له: «كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح»، أو «الغداة، حتى تطلع الشمس». وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو في سنن ابن ماجه: «ثناء النبي على الذي لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح»، أو «الغداة ، حتى تطلع الشمس». وثبت أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو في سنن ابن ماجه: «ثناء النبي على الذين جلسوا بين المغرب والعشاء في المسجد، ينتظرون الصلاة». كما تقدم.

فهذان الوقتان يكون الشخص غالباً فارغاً فيهما، بعد الصبح، وبعد المغرب، وبقية صلوات النهار ربما يكون للرجل معاش، وأشغال بعدها، وكذلك العشاء للاشتغال بأسباب النوم، وقد ذهب مالك إلى حديث عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما في انصراف الإمام بعد السلام، فكره للإمام المقام في موضع مصلاه بعد سلامه، ولا حجة فيه، فقد ثبت إقامته في مصلاه حتى تطلع الشمس، فما وجه الكراهة حينئذ؟ . والله أعلم.

المسألة الثامنة: قال في «الطرح» أيضاً جـ ٢ ص٣٦٨:

اختلف في المراد بالحدث في قوله: «ما لم يحدث»، وقد فسره أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: «يفسو، أو يضرط»، كما هو عند مسلم من رواية أبي رافع. وعند البخاري أيضاً من رواية أبي سعيد المقبري،

فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت. يعني الضرطة وكذا فسره أيضاً أبو سعيد الخدري في روايته للحديث، وهو عند أحمد. قال صاحب المفهم: وهو منه أي من أبي هريرة - تمسك بالعرف الشرعي، قال: وقد فسره غيره بأنه الحدث الذي يصرفه عن إحضار قصد انتظار الصلاة، وحمله على الإعراض عن ذلك، سواء كان مسوعًا، أو غير مسوغ، وهو تمسك بأصل اللغة. قال: وحمله بعضهم على إحداث مَأْثَم. والله أعلم.

#### المسألة التاسعة:

إذا فسرنا الحدث بالعرف الشرعي، كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه، فما وجه اقتصاره على ذكر الضُّراط، والفُساء، وليس الحدث منحصراً فيهما.

والجواب أنه لما ذكر الحدث في المسجد ترك أبو هريرة منه ما لا يشكل أمره من البول والغائط في المسجد، فإنه لا يتعاطاه في المسجد ذو عقل، ونبه أبو هريرة بالأدنى على الأعلى، كما ثبت في جامع الترمذي من حديثه أيضاً أن رسول الله على قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح»، فإنه لم يرد به أنه لا يجب الوضوء من البول والغائط، وإنما المراد به تفسير ما عدا العين الخارجة من أحد السبيلين، وأنه لا يجب إلا من هذين الأمرين، من قرقرة البطن ونحوها، وأما بقية الأحداث، كلمس النساء، ومس الفرج، فمن لم ير النقض بها لا يجعل ذلك

قاطعاً لصلاة الملائكة، لأنه باق على طهارته، ولم يؤذ، ولم يحدث، وأما الذين رأوا ذلك ناقضاً، فيحتمل أن يقولوا: ليس ذلك قاطعاً لصلاة الملائكة أيضاً، لأن راوي الحديث فسره بما فسره به، وهو أعرف بمقصود الحديث، وهو واضح من جهة المعنى، إذ ليس في الحدث بذلك إيذاء لبني آدم، ولا للملائكة، لعدم الرائحة الكريهة، وكونه انتقض وضوؤه لا يمنعه ذلك من كونه ينتظر الصلاة؛ إذ هو منتظر يمكنه الوضوء عند الأذان، أو عند حضور الصلاة في المسجد، أو غيره، فلا يخرجه ذلك عن كونه منتظرًا للصلاة. ويحتمل أن يقال: إن الحدث كله قاطع لصلاة الملائكة، لأنه ليس متهيئاً لانتظار الصلاة، وقد شرط في حصول ذلك كونه في المسجد ينتظر الصلاة، كما هو عند البخاري. اهـ «طرح» جـ ٢ ص٣٦٩.

قال الجامع عفا الله عنه: عندى الاحتمال الأول أولى، لأن المقصود بالحدث المذكور في الحديث ما يُتأذَّى به، مثل الريح، ونحوه. والله أعلم.

### المسألة العاشرة: في رواية مسلم:

«ما لم يؤذ فيه» إلى آخره. قال صاحب المفهم: أي ما لم يصدر عنه ما يتأذى به بنو آدم، أو الملائكة. قال ابن بطال: تأول العلماء في ذلك الأذى أنه الغيبة، وشبهها، قال: وإنما هو ـ والله أعلم ـ أذى الحدث، يفسر ذلك حديث الثوم، لكن النظريدل أنه إذا آذى أحداً بلسانه أنه

ينقطع عنه استغفار الملائكة، لأن أذى السب والغيبة فوق رائحة الحدث، فأولى أن ينقطع بأذى السب وشبهه. وقال صاحب المفهم: يحتمل أن يكون قوله: «ما لم يحدث فيه» بدلاً من قوله: «ما لم يؤذ فيه». قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: ويدل عليه رواية البخاري: «ما لم يُحدث فيه» ففسر الأذى بأنه الحدث، وهو صريح فيما ذكره، لكن في رواية أبي داود: «ما لم يؤذ فيه، أو يحدث فيه»، وهذا يقتضي المغايرة. اه «طرح». ج٢ ص ٣٦٩-٣٧٠.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى حمل معنى الإيذاء على ما يعم الحدث وغيره، من أنواع الأذى، سواء كان للآدمي، أو للملائكة، عملاً برواية أبي داود المذكورة، ولا ينافيه ما في رواية البخاري، فإن البدلية لا تقتضي كون البدل والمبدل منه بمعنى واحد، فكون «يحدث»: بذلاً من «يؤذ»، لا يستلزم كونه تمام معناه، بل يكون بدل بعض من كل، فإن الإيذاء يعم الحدث، وغيره، وقد ذكر بعض النحاة في باب البدل أن بدل البعض من الكل يأتي في الأفعال، كالأسماء، نحو «إن تُصلِّ، تَسْجُدُ لله يَرْحَمْكَ»، فتسجد بدل من تُصلِّ؛ بدل بعض من كل. انظر «حاشية الخضري على ابن عقيل»، ج٢ ص ٧٠- ٧١-عند قول ابن مالك رحمه الله تعالى:

ويُبْدَلُ الفِعْلُ مِنَ الفِعْلِ كَمَنْ يَصِلْ إِلَيْنَا يسسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ والحَاصِلُ أَلْفِعُلُ مِنَ الفِعْلِ كَمَنْ يَصِلْ إِلَيْنَا يسسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ والحَاصِلُ أَن الحَديثُ كُلُّ أَنواع

الإيذاء، فمن آذى أحداً بلسانه، أو يده، أو إخراج ريح منه، أو غير ذلك فإنه يحرم من استغفار الملائكة، ودعائهم له. والله أعلم.

المسألة الحادية عشرة: في قوله في حديث أبي هويرة رضي الله عنه: «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة». متفق عليه ـ بيان أنه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر، من انتظار أحد، أو تنزه، أو نحو ذلك أنه ينقطع عنه أجر الصلاة، فإن تجددت له نية أخرى مع استحضار انتظار الصلاة فهل ينقطع عنه الثواب لما وجد من التشريك، أو لا ينقطع لوجود النية في انتظار الصلاة؟ محتمل، لكن الظاهر انقطاع الثواب بالتشريك في النية، لقوله: «لا يمنعه إلا انتظارها»، فهو يدل على أنه إذا منعه مانع آخر، ولو مع وجود قصد الانتظار لها فإنه لا يكون كالمصلي. أفاده في الطرح. جـ ٢ ص ٣٧١.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنَّ الأولى أن ينظر إلى الأغلب، فلو كان الأمر الذي أشركه في النية أغلب، بأن يكون لو حصل غرضه منه لانقلب إلى أهله، ولا ينتظر الصلاة، فليس له هذا الثواب، وإن كان لا ينقلب بل ينتظر الصلاة بعد حصول غرضه الآخر، حصل له ذلك، لأنه لم يمنعه من الانقلاب إلى أهله إلا الصلاة، كما هو ظاهر النص. فتبصر. والله أعلم.

### المسألة الثانية عشر:

المراد بكون الجالس ينتظر الصلاة في صلاة أنه يكتب له أجر المصلي، لا أن عليه ما على المصلي من اجتناب ما يحرم في الصلاة، أو يكره فيها، إلا أنه يجتنب العبث المنهي عنه في الصلاة، لما روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على قال: «إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه». وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

وروى أبو داود، وابن حبان في «صحيحه» من حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه، سمعت رسول الله علله ، يقول: «إذا توضأ أحدكم، فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة عامدًا، فلا يشبكن يديه، فإنه في صلاة». والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

#### رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور في السند السابق.

٢ - (بكر بن مضر) بن محمد بن حكيم المصري، أبو محمد، أو أبو عبد الملك، ثقة ثبت ، توفي سنة ١٧٤، وله نيف وسبعون سنة ، من
 [٨]، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، تقدم في ١٢٢/ ١٧٣.

٣ - (عياش بن عقبة) بن كُليب بن تغلب الحضرمي أبو عقبة المصري، صدوق توفي سنة ١٦٠، من [٧].

قال المقري هو عم ابن لهيعة قال الدارقطني: والمصريون ينكرون ذلك. وقال أحمد: ثنا المقري ثنا عياش بن عقبة الحضرمي، عم ابن لهيعة، شيخ صدوق. قال النسائي، والدارقطني: ليس به بأس. وقال النسائي في موضع آخر: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس: ولي بحر مصر لمروان بن محمد. وقال يحيي بن بكير: ولد سنة ٤٤ أو ٩٠ ـ الشك من ابن يونس، قال: وتوفي في ولاية يزيد بن حاتم، وكانت ولايته سنة ٤٤، وعزل سنة ٥٢. وقال أحمد بن يحيى بن الوزير: توفي سنة ١٦٠ ـ أخرج له أبو داود، والمصنف.

٤ - (يحيى بن ميمون) الحضرمي، أبو عمرة المصري القاضي،
 صدوق، لكن عيب عليه شيء يتعلق بالقضاء، توفي سنة ١١٤، من
 [٥].

قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس: ولي القضاء بمصر سنة ١٠٢، وعزل سنة ١١٤، وفيها مات. وكان غير محمود في قضائه. وقال أبو عمرو الكندي: كانت ولايته ٩ سنين، لأنه ولي سنة ١٠٥ في رمضان. قال المفضل بن فضالة: كان كُتّاب يحيى بن ميمون لا يكتبون قضية إلا برشوة، فكُلم في ذلك، فلم يغيره، فعتب بذلك. وقال الدارقطني: ثقة سمع من سهل بن سعد لما قدم مصر. أخرج له أبو داود، والمصنف.

٥ - (سهل) بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، ويقال: أبو يحيى، له ولأبيه صحبة. رَوَى عن النبي عله ، وعن أبي بن كعب، وعاصم بن عدي، وعمرو بن عبسة، ومروان بن الحكم، وهو دونه. وعنه ابنه عباس، والزهري، وأبوحازم ابن دينار، ووفاء بن شريح الحضرمي، ويحيى بن ميمون الحضرمي، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وعمرو بن جابر الحضرمي، وغيرهم. له ١٨٨ حديثا، اتفق الشيخان على ٢٨، وانفرد البخاري بأحد عشر حديثاً.

قال شعيب، عن الزهري، عن سهل بن سعد أن رسول الله على،

توفى، وهو ابن ١٥ سنة. قال أبو نعيم، وغير واحد: مات سنة ٨٨ زاد بعضهم، وهو ابن ٩٦ سنة. وقال الواقدي، وغيره: مات سنة ٩١ وهو ابن مائة سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة. قال الحافظ: رواية شعيب صحيحة، وهي المعتمدة في مولده، فيكون مولده قبل الهجرة بخمس سنين، فأي سنة مات يضاف إليها الخمس، فيخرج مبلغ عمره على الصحة، وما يخالف ذلك لا يعول عليه. وقال ابن حبان: كان اسمه حَزْنًا، فسماه رسول الله على سهلاً. وقال أبو حاتم الرازي: عاش مائة سنة، أو أكثر، فعلى هذا يكون تأخر إلى سنة ٩٦، أو بعدها. وزعم قتادة أنه مات بمصر. وزعم أبو بكر بن أبى داود أنه مات بالإسكندرية، قال الحافظ: وهذا عندى أنه ولده عباس بن سهل، انتقل الذهن إليه، وأما سهل فموته بالمدينة. أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن رجاله كلهم موثقون.

ومنها: أنه مسلسل بالمصريين، وقتيبة، وإن كان بغلانياً، إلا أنه سكن مصر أيضاً، وكذلك سهل رضى الله عنه، كما مر قريباً.

ومنها: أن فيه الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنةُ، والسماعُ، من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(قال) يحيى بن ميمون: (سمعت سهلاً الساعدي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله على يقول: من كان في المسجد، ينتظر الصلاة) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، أي حال كونه منتظراً لأداء الصلاة جماعة (فهو في الصلاة) أي في ثواب الصلاة، لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام، وغيره مما يمنع في الصلاة. كما تقدم.

#### تنبيه:

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا (٤٠/ ٧٣٤)، و «الكبرى» (٠٤/ ٨١٣) بالسند المذكور. وتقدم سائر المسائل المتعلقة به في الحديث السابق، فراجعه تستفد.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٤١ - ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ عَلِيُّ مَنِ الصَّلاةِ نِي أَمْطَانِ الإبلِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على نهي النبي عَلَي عن أن يصلي المرء في مبارك الإبل حول الماء.

وإضافة «ذكر» لما بعده من إضافة المصدر إلى فاعله، وحذف مفعوله للتعميم، أي كل من يريد الصلاة.

و «الأعطان» ـ بفتح فسكون ـ : جمع عَطَن ِ ـ بفتحتين . وهو مَبْركُ الإبل حول الماء .

قال العلامة الفيومي رحمه الله تعالى: العَطَن للإبل: المُنَاخُ، والمبركُ، ولا يكون إلا حول الماء، والجمع أعْطان، مثلُ سبب، وأسباب، والمعْطنُ، وزان مَعْلس، مثلُهُ، وعَطَنت الإبلُ، من بابي ضرب، وقتلَ، عُطُوناً، فهي عاطنة، وعواطن، وعَطَنُ الغنم، ومَعْطنُها أيضاً: مَرْبضُها حول الماء، قاله ابن السكيت، وابن قتيبة. وقال ابن فارس: قال بعض أهل اللغة: لا تكون أعطان الإبل إلا حول الماء، فأما مباركها في البَريّة، أو عند الحيّ فهي المأوى.

وقال الأزهري أيضاً: عَطَنُ الإبل: موضعُها الذي تتنحى إليه إذا شربت الشَّرْبَةَ الأولى، فتَبْرُكُ فيه، ثم يُمُلأ الحوضُ لها ثانياً، فتعود من

عَطَنها إلى الحوض، فتَعُلُّ، أي تشرب الشَّرْبَةَ الثانية، وهو العَلَلُ، لا تعطَن الإبل على الماء إلا في حَمَارَّة القَيْظ (١) ، فإذا برُدَ الزمان، فلا عطن للإبل. والمراد بالمعاطن في كلام الفقهاء المبارك. اه.

وفي اللسان: العَطَن للإبل، كالوَطَن للناس، وقد غلب على مَبْركها حول الحوض، والمعطن كذلك، والجَمع أعْطان، وعَطَنَت الإبلُ عن الماء، تَعْطن بكسر الطاء وتعطن بضمها عُطُوناً، فهي عَواطن، وعُطُون إذا رَويَت، ثم بَركت، فهي إبل عاطنة، وعواطن، ولا يقال: إبل عُطان وعَطَنت أيضاً، وأعطنها: ساقها، ثم أناخها، وحبسها عند الماء، فبركت بعد الورود، لتعود، فتشرب؛ قال لبيد [من الرمل]:

عَافَتَا المساءَ فَلسَمْ نُعْطنْهُمَا إِنَّمَا يُعْطنُ أَصْحَسابُ العَلَلْ

والاسم العَطَنَةُ. وقال الليث: كل مَبْرك يكون مَأْلَفًا للإبل فهو عَطَن له بمنزلة الوَطَن للغنم والبقر، قال: ومعنى معاطن الإبل في الحديث: مواضعها؛ وأنشد [من البسيط]:

وَ لا تُكَلِّفُنِي نَفْسِي وَ لا هَلَعِي حِرْصًا أقسيم بِهِ فِي مَعْطَنِ الهُونِ

وقال الأزهري: أعطان الإبل، ومَعَاطنها لا تكون إلا مَبَاركها على الماء، وإنما تُعْطِنُ العرب الإبل على الماء، وإنما تُعْطِنُ العرب الإبل على الماء حين تَطْلُعُ الثُّرَيَّا، ويرجع الناس من النُّجَعِ إلى المَحَاضِرِ، وإنما يُعْطِنُون النعم يوم ورْدِها، فلا يزالون

<sup>(</sup>١) الحمارَّة - بفتح الحاء المهملة، وتخفيف الميم، وتشديد الراء، وقد تخفف في الشعر: شدة الحرِّ. أفاده في (ق).

كذلك إلى وقت مَطْلع سُهَيْل في الخَريف، ثم لا يُعطنونها بعد ذلك ولكنها ترد الماء، فتشرب شربتها، وتَصْدُرُ من فَورها. اهـ «لسان» جـ ٤

والإبل: اسم جمع، لا واحد لها، وهي مؤنثة؛ لأن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث، وتدخله الهاء إذا صغر، نحو أبيُّلة، وغُنيْمة، وسمع إسكان الباء للتخفيف، ومن التأنيث، وإسكان الباء قولُ أبي النجم [من الرجز]:

وَ الإِبْكُ لا تَصْلُحُ لِلْبُسْتِكَانَ وَ حَنَّتِ الإِبْكُ لِلبُسْتِكَانِ وَ حَنَّتِ الإِبْكُ إِلْكَ الأوْطَانِ

والجمع آبالٌ، وأبيلٌ، وزان عَبيد، وإذا ثُنِّي، أو جمع فعالمراد قَطيعان، أو قطيعات. وكذلك أسماء الجموع، نحو أبقار، وأغنام. والإبل بناء نادر. قال سيبويه: لم يجئ على فعل ـ بكسر الفاء، والعين ـ من الأسماء إلا حرفان، إبل، وحبرٌ، وهو القَلَح، ـ أي صفرة الأسنان ـ ومن الصفات إلا حرف، وهي امرأة بلزٌ، وهي الضخمة، وبعض الأئمة يذكر ألفاظاً غير ذلك، لم يثبت نقلها عن سيبويه. اهـ «المصباح» جـ ١ ص٧. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٣٥ ـ أَخْبُرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلَى "، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْد الله بْن مُغَفَّل: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ نَهَى عَن الصَّلاة في أعْطَان الإبل».

#### رجال هذا الإسناد: غمسة

١ - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي أبو حفص البصري، ثقة
 حافظ، من [١٠]، تقدم في ٤/٤.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة من [٩]،
 تقدم في ٤/٤.

٣- (أشعث) قال الجامع عفا الله عنه: هو إما ابن عبد الله بن جابر الحدّاني (١) - بهملتين مضمومة، ثم مشددة - الأزدي البصري، أبو عبد الله الحُمْلي - بضم المهملة، وسكون الميم - صدوق، من [٥] أخرج له البخاري تعليقًا، والأربعة.

وإما ابن عبد الملك الحُمْراني ـ بضم المهملة، وسكون الميم ـ أبو هانئ البصري، ثقة فقيه، توفي سنة ١٤٦، من [٦]، أخرج له البخاري تعليقاً، والأربعة أيضاً.

فإن كلاً منهما يروي عن الحسن البصري، ويروي عنهما يحيى بن سعيد القطان، ولم يتبين لي من هو المراد هنا.

وأما أشعث بن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف من [٦]، وإن روى عن الحسن،

<sup>(</sup>۱) الحدّاني-بضم الحاء المهملة، وتشديد الدال المهملة.: نسبة إلى حُدّان بطن من الأزد، ومحلة لهم بالبصرة. أفاده في اللب. جـ ١ ص ٢٣٨.

وأخرج له النسائي، فليس مراداً هنا؛ لأنه لا يروي عنه ياحيى القطان، فقد قال عمرو بن علي الفلاس ـ كما في «تهذيب الكمال» جـ ٢ ص ٢٦٧: كان يحيى ـ يعني القطان ـ وعبد الرحمن ـ يعني ابن مهدي ـ لا يحدثان عنه . ولذا لم يذكروا يحيى في الرواة عنه .

وقال أبو بكر البَرْقَاني: قلت للدارقطني: أشعث عن الحسن؟ قال: هم ثلاثة، يحدثون عن الحسن جميعاً، أحدهم الحُمْراني، منسوب إلى حُمْران مولى عثمان، ثقة. وأشعث بن عبد الله الحُدَّاني، بصري، يروي عن الحسن، وأنس بن مالك يُعْتَبَر به. وأشعث بن سوَّار الكوفي، يعتبر به، وهو أضعفهم، وروى عنه شعبة حديثاً. اهد «تهذيب الكمال» جـ٢ ص ٢٨٥.

٤ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري، ثقة فاضل فقيه، من
 [٣]، تقدم في ٣٦/٣٢.

٥ - (عبد الله بن مُغَفَّل) بن عبيد بن نَهْم، أبو عبد الرحمن المزني صحابي بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، ومات رضي الله عنه سنة ٥٧، وقيل: بعد ذلك، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٦/٣٢. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين.

ومنها: أن الرواة اتفق الجماعة بالرواية لهم، إلا أشعث، فلم يخرج له البخاري إلا تعليقاً، كما تقدم قريباً.

ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة بدون واسطة، كما تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن عبد الله بن مغفل) المزني رضي الله عنه (أن رسول الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الصلاة في أعطان الإبل جمع عَطَن، وهو مَبْرك الإبل حول الماء. وقد تقدم تمام البحث في العَطَن أول الباب، فراجعه، تستفد.

قال السندي رحمه الله تعالى: قالوا: ليس علة النهي نجاسة المكان؛ إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم، مع أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث، وإنما العلة شدة نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة، أو قطع الخشوع، وغير ذلك. والله أعلم. اه كلام السندي رحمه الله تعالى. ج ٢ ص ٥٦.

وقال ابن الأثير رحمه الله: لم ينه عن الصلاة فيها من جهة النجاسة، فإنها موجودة في مرابض الغنم، وقد أمر بالصلاة فيها، والصلاة مع النجاسة لا تجوز، وإنما أراد أن الإبل تزدحم في المنهل، فإذا شربت رفعت رؤوسها، ولا يؤمن من نفارها، وتفرقها في ذلك الموضع، فتؤذي المصلي عندها، أو تلهيه عن صلاته، أو تنجسه

برشاش بولها. اهدنهاية جـ ٣ ص ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: تنجسه برشاش بولها هذا على مذهب من يرى نجاسة بولها، وقد تقدم في العلهارة أن الراجح عدم نجاسة الأبوال إلا من الآدمي، والروث، فراجع (١٩١/ ٣٠٥) تستفد.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح حديث: «صَلُوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد، والترمذي، وصححه، وابن ماجه ما نصه: والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريمها في معاطن الإبل. وإليه ذهب أحمد بن حنبل، فقال: لا تصح بحال، وقال مرة: من صلى في عطن إبل أعاد أبداً. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عَطَنَ إبل؟ قال: لا يصلي فيه قيل: فإن بسط عليه ثوباً؟ قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن إبل.

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها. وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل، وأزْبالها، وقد عرفت ما قدمنا فيه. ولئن سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها، وبين مرابض الغنم؛ إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين، وأبوالها، كما قال العراقي. وأيضاً قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفور، فربما نفرت، وهو

في الصلاة، فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل له منها، أو تَشَوُّشُ الخاطر الْمُلْهِي عن الخسوع في الصلاة. وبهذا علّلَ النهي أصحاب الشافعي، وأصحاب مالك، وعلى هذا، فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ، ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل رضي الله عنه عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها، وهيئتها إذا نفرت؟». وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها، أو يستمر فيها مع شغل خاطره.

وقيل: لأن الراعي يبول بينها. وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين، ويدل على هذا أيضاً حديث ابن مغفل السابق. وكذا عند النسائي من حديثه. وعند أبي داود من حديث البراء رضي الله عنه. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تَبَيَّنَ لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي، وهو التحريم، كما ذهب إليه أحمد، والظاهرية.

وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة، وليس للوجوب. قال العراقي: اتفاقًا. وإنما نبه على ذلك لئلا يُظَنَّ أن حكمها حكم الإبل، أو أنه خرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين، فأجاب

في الإبل بالمنع، وفي الغنم بالإذن. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: «إنها بركة» فهو إنما ذُكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل، كما وُصفَ أصحابُ الإبل بالغلظ والقسوة، ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. اهـ كلام الشوكاني رحمه الله تعالى جـ ٢ ص ٢٤٠ ـ ٢٤٢.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه الشوكاني رحمه الله من حمل النهي على التحريم هو الراجح؛ لأن النهى للتحريم إذا لم يوجد صارف، وهنا لم يوجد. وبالله تعالى التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله:

أخرجه هنا (٤١/ ٧٣٥)، و «الكبرى» (٤١/ ٨١٤) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه ابن ماجه في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عنه، بلفظ: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين».

وأخرجه أحمد في «مسنده» ٤/ ٨٥، ٨٦، ٥/ ٥٥، ٥٥، ٥٥. وعبد ابن حميد برقم ٥٠١ . والله تعالى أعلم .

# المسألة الرابعة:

قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في شرح الترمذي: والمواضع التي لا يُصلَّى فيها ثلاثة عشر موضعاً: المَزْبَلَة، والمَجْزَرة، والمقبَرَة، وقارعة الطريق، والحَمَّامُ، ومعاطن الإبل، وفوق بيت الله، والصلاة إلى القبر، وإلى جدار مرْحاض عليه نجاسة، والكنيسة، والبيعة، وإلى التماثيل، وفي دار العَذاب.

وزاد العراقي الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة إلى النائم، والمتحدث، والصلاة في بطن الوادي، والصلاة في الأرض المغصوبة، والصلاة في مسجد الضرار، والصلاة إلى التنور. فصارت تسعة عشر موضعاً.

ودليل المنع من الصلاة في هذه المواطن، أما السبعة الأولى، فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله عَلَى أن يُصلَى في سبعة مواطن: في المَزْبَلَة، والمَجْزَرَة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله». أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وعبد بن حميد في مسنده.

قال الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكُلِّم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وفي التقريب: متروك. وفي التلخيص الحبير: إنه ضعيف جداً، وفي إسناد ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري، وهما ضعيفان. قال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعاً عني الحديثين ـ واهيان.

قال الجامع عفا الله عنه: أما الصلاة في المقبرة، والحمام وأعطان الإبل، فقد صحت أحاديثها. وأما غير ذلك مما ذكر في هذا الحديث فلا يصح له دليل. والله أعلم.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأما الصلاة إلى جدار مرْحاض، فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة رضي الله عنهم بُلفظ: «نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حُشُّ». أخرجه ابن عدي، قال العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أنه قال: «لا يصلى إلى الحش». وعن على رضي الله عنه قال: «لا يصلى تجاه حش». وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ثلاثة أشياء، فذكر منها الحش. وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء.

وأما الكنيسة، والبيعة، فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. وقد رويت الكراهة عن الحسن. ولم ير الشعبي، وعطاء بن أبي رباح بالصلاة في الكنيسة ، والبيعة بأساً. ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأساً. وصلى أبو موسى الأشعري، وعمر بن عبد العزيز في كنيسة. ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم، وصلحائهم مساجد، لأنها تصير جميع البيّع والكنائس مظنة لذلك.

وأما الصلاة إلى التماثيل، فلحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح أنه قال لها على : «أزيلي عني قرامك هذا، ف\_إنه لا تزال تصاويره تَعْرض لي في صلاتي». وكان لها ستر فيه تماثيل.

وأما الصلاة في دار العذاب فلما عند أبي داود من حديث على رضي الله عنه، قال: «نهاني حبِّي أن أصلي في أرض بابل، لأنها ملعونة». وفي إسناده ضعف.

وأما إلى النائم ، والمتحدث، فهو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، وابن ماجه، وفي إسناده من لم يسم.

وأما في بطن الوادي، فورد في بعض طرق حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواطن، بدل المقبرة. قال الحافظ: وهي زيادة باطلة، لا تعرف.

وأما الصلاة في الأرض المغصوبة، فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه.

وأما الصلاة في مسجد الضرار، فقال ابن حزم: إنه لا يجزئ أحداً الصلاة فيه، لقصة مسجد الضرار، وقوله: ﴿ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ [التوبة: ١٠٨]، فصح أنه ليس موضع صلاة.

وأما الصلاة إلى التَّنُور، فكرهها محمد بن سيرين، وقال: بيت نار. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وزاد ابن حزم، فقال: لا تجوز الصلاة في مسجد يُستَهزأ فيه بالله، أو برسوله، أو شيء من الدين، أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه.

وزادت الهادوية كراهة الصلاة إلى المحدث، والفاسق، والسراج.

وزاد الإمام يحيى: الجنب، والحائض، فيكون الجميع ستة وعشرين موضعاً.

واستدل على كراهة الصلاة إلى المحدث بحديث ذكره الإمام يحيى في «الانتصار» بلفظ: «لا صلاة إلى محدث، لا صلاة إلى جنب، لا صلاة إلى حائض».

وقيل في الاستدلال على كراهة الصلاة إليه القياس على الحائض، وقد ثبت أنها تقطع الصلاة. وأما الفاسق فإهانة له، كالنجاسة. وأما السراج فللفرار من التشبه بعبدة النار، والأولى عدم التخصيص بالسراج، ولا بالتنور، بل إطلاق الكراهة على استقبال النار، فيكون استقبال التنور والسراج وغيرهما من أنواع النار قسماً واحداً.

وأما الجنب، والحائض فللحديث الذي في الانتصار، ولما في الحائض من قطعها الصلاة.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث الذي ذكره صاحب «الانتصار»، لم يبين الشوكاني رحمه الله درجته، ولا أورده بسنده حتى ننظر فيه، فالله أعلم بصحته.

قال: واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن، أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديثها بأحاديث: «أينما أدركتك الصلاة فصل»، ونحوها، وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة. وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة، والحمام، ونحوهما خاصة، فتبنى العامة عليها. وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها ، لعدم التعبد بما لم يصح ، وكفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها ، لاسيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه ، وهذا متمسك صحيح ، لابد منه . اه «نيل الأوطار» ج ٢ ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥ .

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين بما قرره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى أن الصحيح صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض، إلا ما صح استثناء الشارع له، وقد تقدم من ذلك: أعطان الإبل، والمقبرة، والحَمَّام، وما عدا ذلك فهو باق على معنى حديث جابر رضي الله عنه: «جعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً، أينما أدرك رجلٌ من أمتي الصلاة صلى» وهو الحديث الآتي للمصنف في الباب التالي، وتقدم نحوه برقم ٢٦/ ٤٣٢.

والحاصل أن الصلاة تصح في كل مكان، إلا ما صح الدليل باستثنائه. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٤٢ – الرُّخْصَةُ فِي ذَلكَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على تسهيل الأمر في الصلاة في أعطان الإبل.

ووجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى للرخصة من حديث الباب تقديم العموم على الخصوص، لكن الأولى كما تقدم التقرير أن يكون بالعكس، فيقدم الخاص على العام، فيخص عموم حديث الباب بحديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، ونحوه. والله أعلم

٧٣٦ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الفَقير، عَنْ جَابِرِ هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الفَقير، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْد اللَّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّهُ : «جُعلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجداً وطَهُوراً، أَيْنَمَا أَدْرَكَ رَجُلٌ مِنْ أَمَّتِي الطَّلَاةَ صَلَّى».

# رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (الحسن بن إسماعيل بن سليمان) بن مجالد، أبو سعيد المجالدي المصيصي، ثقة توفي بعد سنة ٢٤٠، من [١٠]، أخرج له النسائي، تقدم في ٢٦/ ٤٣٢.

٢ - (هُشَيم) بن بَشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي توفي سنة ١٨٣، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٨٨/ ١٠٩.

٣ - (سيار) بن أبي سيار، وردكان، وقيل: غيره، أبو الحكم العَنزي الواسطي، ثقة توفي سنة ١٢٢، من [٦]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢٦/ ٤٣٢.

٤ - (يزيد الفقير)بن صُهيب الكوفي، أبو عثمان، ثقة، من
 [٤]، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه،
 تقدم في ٢٦/ ٢٣٤.

٥ - (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي
 رضي الله عنهما، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣١/ ٣٥. والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى.

ومنها: أن شيخه ممن انفرد به.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، غير شيخه، فممن انفرد به، ويزيد، فما أخرج له الترمذي.

ومنها: أن الفَقير لقب يزيد، وليس لفقره من المال، وإنما لكونه كان يشكو ألماً في فَقار ظهره.

ومنها: أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى ١٥٤٠ حديثاً. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عسن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما، أنه (قال: قال رسول الله عنهما، أنه (قال: قال رسول الله عنهما، أنه (قال: قال رسول الله عنه : جعلت لي الأرض مسجداً) هو طرف من حديث تقدم برقم ٢٦/ ٤٣٢ ونصه: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً، فأينما أدرك رجل من أمتي الصلاة يصلي، وأعطيت الشفاعة، ولم يعط نبي قبلي، وبعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة».

وقد تقدم أنه سقطت في رواية المصنف الخصلة الخامسة، وقد ثبتت في الصحيحين، وهي «وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي».

والمراد من كونها مسجدًا كونها صالحة للصلاة فيها بأن كانت على حالتها الأصلية، وإلا بأن تنجست بوقوع نجس، فليست صالحة لها.

(وطهورًا) ـ بفتح الطاء ـ أي مطهرة عن الأحداث، والمراد به جواز التيمم بها .

(أينما أدرك) «أينما» ظرف مكان، متضمن معنى الشرط، في محل نصب على الظرفية، متعلق بأدرك، وهو فعل الشرط (رجل)

بالرفع فاعل «أدرك» (من أمستي) متعلق بمحذوف صفة لرجل (الصلاة) بالنصب مفعول أدرك (صلى) جواب الشرط.

والمعنى أن أيّ رجل من أمته على أدرك وقت الصلاة في أي موضع من الأرض أدى فيه الصلاة، لكون الأرض مسجده، خصوصية للنبي على بخلاف الأنبياء السابقين، فكانوا لا يصلون إلا في كنائسهم، ونحوها.

وهذا محل الاستدلال للمصنف رحمه الله تعالى في دعواه الرخصة في الصلاة في أعطان الإبل، عملاً بعمومه، لكن قد عرفت في أول الباب أن الأصح تقييد عموم هذا الحديث بخصوص حديث الباب السابق، فتكون أعطان الإبل، ونحوها مما صح النص بالنهي عن الصلاة فيه مستثنى من عموم هذا الحديث، عملا بالنصين، إذ الجمع بين المتعارضين متعين إذا أمكن، كما هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وتمام شرح الحديث، وذكر متعلقاته تقدمت برقم ٢٦/ ٤٣٢ فراجعها تستفد. والله ولي التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٤٣ - الصَّلاةُ عَلَى العَصير

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الصلاة على الحصير.

الحصير - بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين - جمعه أحْصرة، وحُصر ابضمتين، وتسكن الصاد تخفيفًا. قال ابن منظور رحمه الله: والحصير: وجه الأرض، وسفيفة تُصنَع من بَرْديًّ، وأسل، ثم تُفْرشُ، سُمِّيَ بذلك لأنه يلي وجه الأرض، وقيل: الحصير المنسوج، سمي حصيراً لأنه حصرت طاقته بعضها مع بعض. اهدالسان» باختصار ج ٢ ص ٨٩٧.

وقوله: سَفيفَة بسين مفتوحة، ففاءين بينهما تحتانية ساكنة: أي منسوجة. والبَرْديّ بالفتح نبت معروف واحدته بَرْدية. والأسلُ بفتحتين: عيدان تنبت طوالاً دقاقاً مستوية، لا ورق لها، يعمل منها الحُصُر.

وهو: مُصلَّى كبير قدر طول الرجل، وأكثر، فإن كان صغيراً قدر ما يسجد عليه سمي خُمْرة وسيأتي في الباب التالي. إن شاء الله تعالى.

قال الحافظ رحمه الله تعالى: النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة، وغيره من طريق شُريْح بن هانئ أنه سأل عائشة

رضي الله عنها: «أكان النبي عَلَي يصلي على الحصير، والله يقول: 
﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨]؟ فقالت: لم يكن يصلي على الحصير» فكأنه لم يثبت عند المصنف، أو رآه شاذًا مردوداً، لعارضته ما هو أقوى منه، كحديث الباب، بل سيأتي عنه من طريق أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي عَلَي كان له حصير، يسطه، ويصلي عليه». وفي مسلم من حديث أبي سعيد «أنه رأى النبي يسطه، ويصلي عليه». وفي مسلم من حديث أبي سعيد «أنه رأى النبي على حصير». اهد «فتح» ج ٢ ص ٢٤. والله تعالى أعلم.

٧٣٧ - أخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدُ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة، عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ «أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ عَبْدُ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكَ «أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ سَأَلَتُ رَسُولَ الله عَلِيُّ أَنْ يَأْتِيهَا، فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهَا، فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهَا، فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهَا، فَتَحَدَدُهُ مُصَلِّي، فَأَتَاهَا، فَعَمَدَتْ إلى حَصيرٍ، فَنَضَحَتْهُ بِمَاءً. فَصَلَّى عَلَيْه، وصَلَّوْا مَعَهُ».

### رجال هذا الإسناد: خمسة

١- (سعيد بن يحيى بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد
 ابن العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو عثمان البغدادي، ثقة ربما
 أخطأ، من [١٠].

قال ابن المديني: هو أثبت من أبيه. وقال يعقوب بن سفيان: هما ثبتان، الأب والابن. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال صالح بن محمد: صدوق، إلا أنه كان يغلط. وذكره ابن حبان في الشقات، وقال: ربما أخطأ. قال محمد بن إسحاق السراج: مات للنصف من ذي القعدة سنة ٢٤٩ هـ، وكذا أرخه البخاري، وابن نافع، وغير واحد. ووهم أبو القاسم البغوي، فأرخه سنة ٥٩، وقد رد ذلك الخطيب. روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. وروى النسائي عنه أيضاً بواسطة.

٢ - (يحيى بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أبو أيوب الكوفي، نزيل بغداد، لقبه الجَمَل، صدوق يُغْرب، من كبار [٩].

قال الأثرم، عن أحمد: ما كنت أظن عنده هذا الحديث الكثير، فإذا هم يزعمون أن عنده عن الأعمش حديثاً كثيراً، وعن غيره، وقد كتبنا عنه، وكان له أخ، له قدر وعلم، يقال له: عبد الله بن سعيد، ولم يبين أمر يحيى في الحديث، كأنه يقول: يصدق، وليس بصاحب حديث. وقال المرُّوذي، عن أحمد: لم تكن له حركة في الحديث. وقال أبو داود، عن أحمد: ليس به بأس، عنده عن الأعمش غرائب. وقال أبو داود: ليس به بأس، ثقة. وقال يزيد بن الهيشم، عن ابن معين: هو من أهل الصدق، ليس به بأس. وقال الدوري، وغيره، عن

ابن معين: ثقة. وكذا قال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، والدارقطني. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وأورده العقيلي في الضعفاء، واستنكر له عن الأعمش، عن أبي واثل، عن عبد الله: «لا يزال المسروق متغيظاً، حتى يكون أعظم إثماً من السارق».

وقال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي: مات أبي سنة ١٩٤ في النصف من شوال، وبلغ ٨٠ سنة. أخرج له الجماعة.

٣ - (يحيى بن سعيد) الأنصاري أبو سعيد القاضي المدني، ثقة ثبت، توفي سنة ١٤٤، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢٢/٢٢.

٤ - (إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري، أبو يحيى المدني، ثقة حجة توفي سنة ١٣٢، من [٤]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٦٨/٥٤.

٥ - (أنس بن مالك) الصحابي الخادم الشهير رضي الله عنه،
 تقدم ٦/٦. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله موثقون، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وفيه رواية الراوي عن أبيه؛ سعيد، عن يحيى، ورواية الراوي عن عمه؛ إسحاق،

عن أنس، ورواية تابعي، عن تابعي؛ يحيى الأنصاري، عن إسحاق، وفيه أنس بن مالك رضي الله عنه، أحد المكثرين السبعة، روى ٢٢٨٦ حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة ٩٢، وقيل غيره. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن أنس بن مالك) الأنصاري رضي الله عنه (أن أم سليم) بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية، من الصحابيات الفاضلات. واسمها: سَهْلة، ويقال: رُمَيئة، ويقال: أنيفة، وقيل: مليكة. والدة أنس بن مالك، وأخت أم حرام بنت ملحان، وزوج أبي طلحة الأنصاري، يقال: إنها هي الغُميصاء، أو الرُّميْصاء. ثبت ذلك في صحيح البخاري في حديث ابن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي على قال: «دخلت الجنة، فإذا بالرميصاء امرأة أبي طلحة». وفي صحيح مسلم من حديث ثابت، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي على قال: «دخلت الجنة، فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ عن النبي على قال: «دخلت الجنة، فسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ من الرميصاء». وفي رواية «الرميصاء بنت ملحان، أم أنس بن مالك»، ورواه عبد بن حميد نحوه، إلا أنه قال: «الغميصاء».

وقال ابن عبد البر: كانت تحت مالك بن النضر في الجاهلية، فولدت له أنس بن مالك، فلما جاء الله بالإسلام أسلمت مع قومها، وعرضت الإسلام على زوجها، فغضب عليها، وخرج إلى الشام، فهلك هناك، ثم خَلَفَ عليها بعده أبو طلحة الأنصاري خطبها مشركاً، فلما علم أنه لا سبيل له عليها إلا بالإسلام أسلم، وتزوجها، وحسن إسلامه، فولد له منها غلام كان قد أعجب به، فمات صغيراً، فأسف عليه، ويقال: إنه أبو عُمير صاحب النُّغير، ثم ولَدَت له عبد الله بن أبي طلحة، فبورك فيه، وهو والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه، وإخوته، وكانوا عشرة كلهم حُمل عنه العلم. وروي عن أم سليم أنها قالت: لقد دعا لي رسول الله على عنه العلم. وروي عن أم سليم أنها مشهورة. روى لها الجماعة، سوى ابن ماجه.

(سألت رسول الله عَلَى أن يأتيها) أي يجيء إليها (فيصلي في بيتها، فتتخذه) أي المكان الذي صلى فيه النبي على ، تبركاً بأثره (فأتاها، فعمدت) أي قصدت أم سليم رضي الله عنها، يقال: عَمَدت للشيء، عمداً من باب ضرب، وعمدت إليه: قصدت، وتعمدته: قصدت إليه. قاله في المصباح (إلى حصير) متعلق بعمدت، أي إلى إصلاح حصير، وتقدم معنى الحصير في أول الباب (فنضحته) أي رشته (بماء) قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون النضح لتلين الحصير، أو لتنظيفه، أو لتطهيره، ولا يصح الجزم بالأخير، بل المتبادر غيره، لأن الأصل الطهارة. اهد ح ٢ ص ٤٥.

(فصلى عليه) أي صلى النبي على ذلك الحصير الذي نضحته

أم سليم (وصلوا معه) أي صلى القوم الحاضرون معه على جماعة. والحديث يدل على أنه على على الحصير.

فإن قلت: أخرج أبو يعلى الموصلي عن عائشة رضي الله عنها، بسند؛ قال العراقي: رجاله ثقات: «أنها سئلت أكان رسول الله علله يصلي على الحصير؟ قالت لم يكن يصلي عليه». فكيف الجمع بين الحديثين؟

قلت: يجاب بأنها إنما نَفَتْ علمها، والمثبت مقدم على النافي، ومن حَفظ حجة على من لم يحفظ. وأيضاً فإن حديثها، وإن كان رجاله ثقات، فإن فيه شذوذاً، ونكارة، كما قال العراقي، رحمه الله تعالى. أفاده في «نيل الأوطار» ج ٢ ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨. والله أعلم.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس رضي الله عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا (٧٣٧/٤٣)، و «الكبرى» (٨١٦/٤٣) بالسند المذكور.

المسألة الثانية: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الصلاة على الحصير.

ومنها: بيان فضل أم سليم رضي الله عنها، وما كانت عليه من شدة محبتها للنبي عَلى ، واقتفائها آثاره.

ومنها : بيان ما كان عليه النبي عَلَيْ ، من عظيم الخلق، حيث كان يقضي رغبة من رغب إليه، ولو كانت امرأة، فهو كما وصفه الله تعالى في محكم كتابه، حيث قال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

ومنها: بيان تواضعه على ، حيث كان يصلي على الحصير الذي يفترشه الرجال، والنساء، والأطفال، ويَدُوسُونَه بأقدامهم.

ومنها: مشروعية الجماعة في التطوع. والله سبحانه وتعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في مذاهب العلماء في الصلاة على الحصير، ونحوه:

ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز الصلاة على الحصير. ومثله ما في معناه، مما يفرش، سواء كان من حيوان، أو نبات. وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، من الصحابة، ومن بعدهم، وهو قول أحمد، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وجمهور الفقهاء.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: قال العراقي: وقد ذهب إلى استحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم، كما قال الترمذي. قال: إلا أن قوماً من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحباباً. انتهى. وقد روي عن زيد بن ثابت، وأبي ذر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، ومكحول، وغيرهما من

التابعين استحباب الصلاة على الحصير. وصرح ابن المسيب بأنها سنة. اهـ «نيل» جـ ٢ ص ٢٢٨.

وذهب جماعة من التابعين إلى كراهة الصلاة على غير الأرض. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين أن الصلاة على الطنفسة ـ وهي البساط الذي تحته خمل ـ محدثة.

وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض.

قال الشوكاني رحمه الله: وإلى الكراهة ذهب الهادي، ومالك. ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض. وكره مالك أيضاً الصلاة على ما كان من نبات الأرض، فدخلته صناعة أخرى، كالكتان، والقطن.

قال ابن العربي رحمه الله: وإنما كرهه من جهه الزخرفة. واستدل الهادي على كراهه ما ليس من الأرض بحديث «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» بناء على أن لفظ الأرض لا يشمل ذلك.

قال في ضوء النهار: وهو وهم ؛ لأن المراد بالأرض في الحديث التراب، بدليل «وطهوراً» وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض. انتهى.

قال الشوكاني: وأقول: بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب، بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ: «وتربتها طهوراً» وإلا لزم صحة إضافة الشيء إلى نفسه، وهي باطلة بالاتفاق. ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث: إن التنصيص على كون الأرض مسجداً لا ينفي كون غيرها مسجداً بعد تسليم عدم صدق مسمى الأرض على البسط، على أن السجود على البسط، ونحوها سجود على البسط، ونحوها الفرس: راكب على الفرس، وقد صح: «أن رسول الله على صلى على البسط»، وهو لا يفعل المكروه. اهد «نيل الأوطار» ج ٢ ص ٢٢٦ - ٢٢٧.

وقال في «النيل» أيضاً جـ ٢ ص ٢٢٨: وممن اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ فروى الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ولا يسجد إلا على الأرض. وعن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير، ويسجد على الأرض.

قال الجامع عفا الله عنه: هذه الأقوال ليس عليها حجة، من كتاب، ولا سنة، بل الذي ثبت عن النبي الله خلافها، فقد صح عنه الله على على الحصير، كما في حديث الباب، وصلى على الخمرة، كما في الحديث الآتي في الباب التالي، وصلى على البساط، كما في الحديث الآتي في الباب التالي، وصلى على البساط، كما في الحديث المتفق عليه، عن أنس رضي الله عنه قال: «ونُضِح بساط لنا، فصلًى عليه». فالصواب ما قاله الجمهور، من جواز الصلاة

والسجود على الحصير، ونحوه والله سبحانه وتعالى أعلم.

# المسألة الرابعة:

حديث أنس رضي الله عنه هذا غير حديثه الآتي برقم ١٠٨ و ٢٠٨ فإن ذلك وقع لجدته مُلَيْكة، رضي الله عنها، «دعت رسول الله الطعام قد صنعته له، فأكل منه، ثم قال: «قوموا، فلأصلي لكم»، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله على ، وصففت أنا، واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف». متفق عليه.

فالداعية في حديث الباب أم سليم، أم أنس، دعته ليصلي في بيتها، لتتخذه مصلًى، وهناك الداعية مليكة جدة أنس، دعته لطعام صنعته له، ولكنه، صلى لها في بيتها، مكافأة على إحسانها.

وإنما نبهت عليه، وإن كان واضحاً، لأنه ربما يلتبس على بعض الناس، لتقارب القصتين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٤٤ - الصَّلاةُ عَلَى الفُهْرَة

أي هذا باب في ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة على الخمرة.

و «الخمرة» - بضم الخاء، وسكون الميم - : وزان غُرُفة : يأتي تفسيرها قريباً، إن شاء الله تعالى .

# رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَري أبو مسعود البصري، ثقة، توفي سنة ٢٤٨، من [١٠]، أخسرج له النسائي، تقدم في ٤٧/٤٢.

٢ - (خالد) بن الحارث الهُجَيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت توفي سنة ١٨٦ هـ، من [٨]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٧/٤٢.

٣- (شعبة) بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، الإمام الحجة الشبت، توفي سنة ١٦٠، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في

. 77/78

٤ - (سليمان) بن أبي سليمان، فيروز، أبو إسحاق الشيباني الكوفي ثقة، توفي في حدود سنة ١٤٠هـ، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢٦٧/١٧٢.

٥ - (عبد الله بن شداد) بن الهاد، واسم الهاد: أسامة بن عمرو ابن عبد الله بن جابر، وقيل: خالد بن بشر بن عَتوارة بن عامر بن مالك ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار الليثي، أبو الوليد المدني، كان يأتي الكوفة، وأمه سلمى بنت عميس الخثعمية، أخت أسماء بن عميس.

قال الميموني: سئل أحمد، أسمع عبد الله بن شداد من النبي على شيئا؟ قال: لا. وقال ابن المديني: شهد مع علي يوم النهروان. وقال العجلي، والخطيب: هو من كبار التابعين، وثقاتهم. وقال أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: كان عثمانيا، ثقة في الحديث، توفي في ولاية الحجاج على العراق. وقال الواقدي: خرج مع القراء أيام ابن الأشعث على الحجاج، فقتل يوم دُجينل، وكان ثقة فقيها، كثير الحديث، متشيعاً. وقال ابن غير: قتل بدجيل سنة ٨١. وقال يحيى بن بكير، وغير واحد: فُقد ليلة دجيل سنة ٨١. وقال الثوري: فقد ابن شداد، وابن أبي ليلى با جَماجم. وكذا قال العجلي، وزاد: اقتحم بهما فرساهما الماء، فذهبا. وقال ابن حبان في الثقات: غَرقَ بدُجيل. وقال

ابن عبد البر في الاستيعاب: ولد على عهد النبي على . وقال يعقوب ابن شيبة في مسند عمر: كان يتشيع. قال الحافظ: وما تقدم عن ابن سعد: كان عثمانياً. فيه نظر. أخرج له الجماعة. وفي «ت» مات بالكوفة مقتولاً سنة ٨١، وقيل بعدها.

7 - (ميمونة) بنت الحارث الهلالية، زوج النبي الله ، قيل: اسمها برة، فسماها النبي الله ميمونة، تزوجها بسرف سنة ٧، وماتت به، ودفنت سنة ٥١، على الصحيح، أخرج لها الجماعة. تقدمت في ٢٣٦/١٤. والله تعالى أعلم.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها : أن رواته كلهم ثقات، من رجال الجماعة، إلا شيخه، فمن أفراده.

ومنها: أنهم ما بين بصريين، وهم الثلاثة الأولون، وكوفي، وهو سليمان، ومدنيين، وهما عبد الله بن شداد، وميمونة.

ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي؛ سليمان، عن عبد الله بن شداد.

### شرح المديث

(عن ميمونة) أم المؤمنين رضي الله عنها (أن رسول الله عَلَى كان يصلي على الخمرة) هذا الحديث مختصر، ولفظه عند البخاري: «كان رسول الله على يصلي، وأنا حذاءه، وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، قالت: وكان يصلي على الخمرة».

والخُمْرة - بضم الخاء المعجمة ، وسكون الميم - : قال الطبري : هو مصلًى صغير يعمل من سَعَف النخل ، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها ، فإن كانت كبيرة سميت حصيراً . وكذا قال الأزهري في تهذيبه ، وصاحبه أبو عبيد الهروي ، وجماعة بعدهم . قاله في الفتح . ج ١ ص ٥٧٢ .

وقال ابن منظور: الخُمْرة: حَصيرة أو سَجَّادة صغيرة، تُنْسَج من سَعَف النخل (۱) وتُرَمَّل (۲) بالخيوط. وقيل: حَصيرة أصغر من المُصلَّى. وقيل: الخمرة: الحصير الصغير الذي يُسجَدُ عليه. قال الزجاج: سميت خمرة لأنها تستر الوجه من الأرض. لسان. جـ ٢ ص ١٢٦١.

وقال ابن الأثير رحمه الله: هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه

<sup>(</sup>١) السَّعَف بفتحتين أغصان النخل ما دامت بالخوص، فإن زال الخوص عنها قيل : جَريد، الواحدة سَعَفَة، مشل قَصَب، وقَصَبَة. والخسوص بالضم: ورق النخل، الواحدة خُوصة. اهدالمصباح.

<sup>(</sup>٢) قبوله: «يُرَمَّل»، يقال: رَمَّلَ النَّسْجَ: رقَّقَه، كأرملة، والسريرَ، أو الحصيرَ: زيَّنه بالجوهر، ونحوه. اهد ق».

في سجوده من حصير، أو نسيج خُوص، ونحوه، من النبات، قال: ولا تكون خُمْرة إلا في هذا المقدار، وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها. وقد تكررت في الحديث، . هكذا فسرت. وقد جاء في سنن أبي داود، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «جاءت فأرة، فأخذت تَجُرُّ الفَتيلة، فجاءت بها، فألقتها بين يدي رسول الله على الخمرة التي كان قاعداً عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم». وهذا صريح في إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. اه «نهاية». ج ٢ ص ٧٧-٧٨.

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن المراد هنا الكبيرة، إذ لو كانت صغيرة لقالت: «كان يسجد على الخمرة».

وفي «المنهل»: أن الخمرة يجعلها المصلي تحت جبهته، لتَقيه من الحر، والبرد، وتطلق أيضاً على الكبير من نوعها، وهو المراد في الحديث. اه. جـ ٥ ص ٤٦.

وفيه دلالة على جواز الصلاة على الخمرة. قال ابن بطال: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة، إلا ما روي عن عمر ابن عبد العزيز أنه كان يؤتى بالتراب، فيوضع على الخمرة، فيسجد عليه. ولعله كان يفعله على جهة المبالغة في التواضع، والخشوع، فلا يكون فيه مخالفة للجماعة. اه.

قال الجامع عفا الله عنه: مثل هذا الفعل لا ينبغي الاقتداء به، وإن كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عَمل به مبالغة في التواضع، فالنبي عَلَي أشد تواضعاً منه، وهو القدوة الحسنة، قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] فلا ينبغي العدول عما ثبت عنه، لأن الله تعالى ضمن الهداية في اتباعه فقط، قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقال: ﴿ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: ٥٤].

# مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ميمونة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا (٤٤/ ٧٣٨)، و«الكبرى» (٤٤/ ٨١٧) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه.

فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي الوليد، عن شعبة، بلفظ المصنف. وفي «الطهارة» مطولاً عن الحسن بن مدرك، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الشيباني، به بلفظ «أنها كانت تكون حائضاً، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله على الخمرة وهو يصلي على الخمرة فإذا سجد أصابني بعض ثوبه». وفي «الصلاة» عن مسدد؛ باللفظ

المتقدم في شرح الحديث. وقال في موضع آخر تعليقاً: وزاد مسدد، عن خالد ابن عبد الله وعن عمرو بن زُرارة، عن هُشيم وعن أبي النعمان، عن عبد الواحد . ثلاثتهم عن الشيباني، به.

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى، عن خالد، به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عباد بن عباد، عن الشيباني، به.

وأخرجه أبو داود فيه عن عمرو بن عون، عن خالد، به.

وأخرجه ابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، به.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٥٤ - الصَّلاةُ عَلَى المَنْبَر

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة على المنبر.

والمنبرُ ـ بكسر الميم، وسكون النون، وفتح الباء، آخره راء ـ : مرْقاة الخاطب، سمي منبراً لارتفاعه، وعُلُوه . وانْتَبَرَ الأمير : ارتفع فوق المنبر . اهدلسان جـ ٦ ص ٤٣٢٣ .

وفي المصباح: وكلُّ شيء رُفعَ: فقد نُبرَ، ومنه: المنبر، لارتفاعه، وكسرت الميم على التشبيه بالآلَة. اهـ.

٧٣٩ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَن، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنِ دِينَار، أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْد السَّاعِدي، وَقَد امْتَرَوْا فِي المنبر مَمَّ عُودُهُ، فَسَألُوهُ عَنْ ذَٰلِك؟ فَقَالَ: وَالله إنِّي لأَعْرِفُ مَمَّ هُو؟ ولَقَدْ رَأَيْتُهُ أُولًا يَوْمٍ وَضِعَ، وَأُولًا يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ الْمَعْقَلَ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مَسَمًا هَا سَهْلٌ، أَنْ أَرْسَلَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ إلى فُلانَة، امْرأة سَمَّاها سَهْلٌ، أَنْ مُرِي غُلامَك النَّجَّار أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا، أَجْلسُ عَلَيْهِنَ مُمْ لِي أَعْوَادًا، أَجْلسُ عَلَيْهِنَ إِلَى فُلانَة، أَمْرأة سَمَّاها سَهْلٌ، أَنْ مُرِي غُلامَك النَّجَّار أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا، أَجْلسُ عَلَيْهِنَ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمَلَها مِنْ طَرْفَاء الغَابَة، ثُمَّ

جَاءَ بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَمَرَ بِهَا، فَوَضِعَتْ هَهُنا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ رَقِيَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ، وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ رَكَعَ، وَهُوَ عَلَيْهَا، ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ المنبَر، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لَتَأْتَمُوا بِي، وَلَتَعَلَّمُوا صَلاتِي».

# رجال هذا الإسناد: أربعة

١ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، أبو رجاء الثقفي، ثقة ثبت، من
 ١٠]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١/١.

٢ - (يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله بن عبد، القاريُّ، المدني، نزيل الإسكندرية، حليف بني زهرة، ثقة، توفي سنة ١٨١، من [٨].

قال الدوري، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. قال أحمد: ثقة. أخرج له الجماعة، إلا ابن ماجه.

٣ - (أبو حازم بن دينار) سلمة الأعرج، التمار المدني القاص، مولى الأسود بن سفيان، ثقة عابد، توفي في خلافة المنصور، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٤/٤٠.

٤ - (سهل بن سعد الساعدي) الأنصاري رضي الله عنهما،
 تقدم قبل أربعة أبواب، أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه (٤١) من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، من رجال الجماعة، إلا يعقوب، فما أخرج له ابن ماجه.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني.

ومنها: أنه مسلسل بالإخبار، والتحديث. والله تعالى أعلم.

# شرج المديث

قال (أبو حازم) سلمة (بن دينار: أن رجالاً) قال الحافظ رحمه الله لم أقف على أسمائهم (أتوا سهل بن سعد الساعدي) نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخَزْرج بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة الأنصاري (وقد امتروا) جملة في محل نصب على الحال، أي حال كونهم ممترين. وهو افتعال، من المرية. قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: المرية: التردد في الأمر، وهي أخص من الشك. قال تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُ اللَّهِ بِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْه ﴾ [الحج: ٥٥] والامتراء، تعالى: ﴿ وَلا يَزَالُ اللَّهِ بِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْه ﴾ [الحج: ٥٥] والامتراء،

والمماراة: المجادلة فيما فيه مرية. قال تعالى: ﴿ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيسِهِ يَمْتَرُونَ ﴾ [مريم: ٣٤]. وأصله من مَرَيْتُ الناقة: إذا مَسَحْت ضرعها. اهـ باختصار، ص ٧٦٦.

(في المنبر) متعلق بما قبله، وقد تقدم ضبطه، ومعناه أول الباب (مم عُوده) أي من أي شيء عود ذلك المنبر. فما استفهامية حذفت ألفها لكونها مجرورة، كما في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [النبأ: ١] قال ابن مالك:

وَمَا فِي الْاسْتِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذِفْ الفُهَا وَأُولِهَا الْهَا إِنْ تَقِفْ وَلَيْسَ حَتْمًا فِي سِوَى مَا انْخَفَضا بِاسْم كَقَوْلِكَ: اقْتِضَاء مَا اقْتَضَى

(فسألوه عن ذلك؟) أي سأل الرجال الذين امتروا سهل بن سعد عن عود المنبر، النبوي (فقال) سهل: (والله إني لأعرف مم هو؟) أي

من أيّ شيء عوده، وإنما أتى بالقسم مؤكدًا بالجملة الاسمية، وبكلمة «إن» التي للتحقيق، وبلام التأكيد في الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله السامع. قاله في «العمدة».

(ولقد رأيته أول يوم وضع) أي لقد رأيت المنبر في أول يوم وُضع في موضعه. وهو زيادة على السؤال، وكذا قوله (وأول يوم جلس عليه رسول الله عَلِي ).

قال في «العمدة» ج 7 ص ٢١٥: وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام، وكلمة «قد» الإعلام بقوة معرفته بما سألوه. وقوله (أرسل رسول الله على الله الحره شرح جوابه لهم، وبيانه، فلذا فصكه عما قبله، ولم يذكره بعطف (إلى فلانة) كناية عن اسم المرأة، ممنوع من الصرف لوجود علتين فيه، العلمية، والتأنيث. قال ابن منظور: فلان، وفلانة: كناية عن أسماء الآدميين. والفلان، والفلانة بالألف واللام: كناية عن غير الآدميين. تقول العرب: ركبت الفلان، وحلبت الفلانة. وقال السراج: فلان: كناية عن اسم، سمي به المحدث عنه، خاص غالب. اه «لسان» ج ٥ ص ٣٤٦٨.

(امرأة) بالجربدل عن «فلانة»، ويحتمل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هي امرأة، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أعني امرأة (سماها سهل) قال في «الفتح»: لا يعرف اسمها، لكنها أنصارية. ونقل ابن التين، عن مالك: أن النَّجَّار كان مولى لسعد بن عبادة، فيحتمل أن يكون في الأصل مولى امرأته، ونسب إليه مجازاً،

واسم امرأته فُكَيهة بنت عبيد بن دليم، وهي ابنة عمه، أسلمت، وبايعت، فيحتمل أن تكون هي المرادة. لكن رواه إسحاق بن راهويه في مسنده عن ابن عيينة، فقال: مولى لبني بياضة. وأما ما وقع في الدلائل لأبي موسى المديني نقلاً عن جعفر المستغفري أنه قال: في أسماء النساء من الصحابيات: علاثة ـ بالعين المهملة، وبالمثلثة ـ ثم ساق هذا الحديث من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، قال: وفيه أرسل إلى علاثة، امرأة، قد سماها سهل. فقد قال أبو موسى: صحف فيه جعفر، أو شيخه، وإنما هو: «فلانة» انتهى. ووقع عند الكرماني: قيل اسمها عائشة، فقال الحافظ: وأظنه صحف المصحف، ولو ذكر مستنده في ذلك لكان أولى. ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن رسول الله على كان يصلى إلى سارية في المسجد، ويخطب إليها، ويعتمد عليها، فأمرت عائشة، فصنعت له منبره هذا. فذكر الحديث، وإسناده ضعيف، ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل هذا إلا بتعسف. والله أعلم. اهد «فتح». ج٧ ص ٤٠ ـ ٤٠ .

وجملة «سماها سهل» في محل جر صفة «امرأة».

(أن مري) «أن» تفسيرية، لما في الإرسال من معنى القول. قاله السندي.

قال الجامع: ويحتمل كونها مصدرية، و «مري» فعل أمر، من

أمر، يَأمُرُ، من باب نصر، وأصله «اؤمري» على وزن «افعُلي»، فاجتمعت همزتان، فثقلتا، فحذفت الثانية، واستغني عن همزة الوصل، فصار «مُري» على وزن عُلي» بحذف فاء الفعل. والفعل في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياساً، كما قال في الخلاصة:

وَعَدِّ لازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ نَعْدُو فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ نَعْلاً وَفِي «أَنَّ» و «أَنْ» يَطُرِدُ مَعْ أَمْنِ لَبْسِ كَعَجبْتُ أَنْ يَدُو

والجار والمجرور متعلق بأرسل، أي أرسل إليها بأمر غلامها.

(غلامك) بالنصب على المفعولية. وسماه عباس بن سهل، عن أبيه، فيما أخرجه قاسم بن أصبغ، وأبو سعد في «شرف المصطفى» جميعاً من طريق يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة: حدثني عُمارة بن غَزيَّة، عنه، ولفظه: «كان رسول الله على يخطب إلى خشبة، فلما كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت منبراً. قال: وكان بالمدينة نَجَّار واحد، يقال له: ميمون»، فذكر الحديث. وأخرجه ابن سعد من رواية سعيد بن سعد الأنصاري، عن ابن عباس، نحو هذا السياق، ولكن لم يسمه. وفي الطبراني من طريق أبي عبد الله الغفاري: سمعت سهل بن سعد، يقول: كنت جالساً مع خال لي من الأنصار، فقال له النبي على الخديث.

وجاء في صانع المنبر أقوال أخرى:

أحدها: أن اسمه إبراهيم. أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق أبي نضرة، عن جابر، وفي إسناده العلاء بن مسلمة الرَّوَّاس، وهو متروك.

ثانيها: بَاقُول ـ بموحدة، وقاف مضمومة ـ رواه عبد الرزاق بإسناد ضعيف منقطع، ووصله أبو نعيم في المعرفة، لكن قال: باقوم ـ آخره ميم ـ وإسناده ضعيف أيضاً.

ثالثها: صُبَاح ـ بضم المهملة بعدها موحدة خفيفة، وآخره مهملة أيضاً. ذكره ابن بشكوال بإسناد مرسل.

رابعها: كلاب مولى العباس. روى ابن سعد في الطبقات من حديث أبي هريرة: أن النبي على كان يخطب، وهو مستند إلى جذع، فقال: "إن القيام قد شق علي» فقال له تميم الداري: ألا أعمل لك منبراً، كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبي على المسلمين في ذلك، فرأو أن يتخذه، فقال العباس بن عبد المطلب: إن لي غلاماً يقال له: كلاب أعْمَلُ الناس، فقال: "مره أن يعمل». الحديث، ورجاله ثقات إلا الواقدي.

خامسها: تميم الداري. رواه أبو داود مختصراً، والحسن بن سفيان، والبيهقي، من طريق أبي عاصم، عن عبد العزيز بن أبي رواًد، عن نافع، عن ابن عمر: أن تميماً الداري قال لرسول الله على لما كثر لحمه: ألا نتخذ لك منبراً يحمل عظامك؟ قال: "بلى»، فاتخذ له

منبراً. الحديث، وإسناده جيد.

سادسها: ميناء. ذكره ابن بشكوال عن الزبير بن بكار: حدثني إسماعيل، هو ابن أبي أويس، عن أبيه، قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار، من بني سلمة، أو من بني ساعدة، أو امرأة لرجل منهم، يقال له: ميناء. انتهى. قال الحافظ رحمه الله: وهذا يحتمل أن يعود الضمير فيه على الأقرب، فيكون ميناء اسم زوج المرأة، وهو بخلاف ما حكيناه عن ابن التين أن المنبر عمله غلام سعد بن عبادة، وجوزنا أن تكون المرأة زوج سعد.

وليس في جميع الروايات التي سُمِّي فيها النجارُ شيء قوي السند، إلا حديث ابن عمر، وليس فيه التصريح بأن الذي اتخذ المنبر تميم الداري، بل قد تبين من رواية ابن سعد أن تميماً لم يعمله، وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمون، لكون الإسناد من طريق سهل بن سعد أيضاً، وأما الأقوال الأخرى فلا اعتداد بها لوهائها، ويبعد جداً أن يُجْمَع بينها بأن النجار كانت له أسماء متعددة، وأما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله، فيمنع منه قوله في كثير من الروايات: "لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد"، إلا إن كان يحمل على أن المراد بالواحد الماهر في صناعته، والبقية أعوانه، فيمكن. والله أعلم.

ووقع عند الترمذي، وابن خزيمة، وصححاه من طريق عكرمة بن

عمار، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس: «كان النبي على يقوم يوم الجمعة، فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد، يخطب، فجاء إليه رومي، فقال: ألا نصنع لك منبرا». الحديث، ولم يسمه، فيحتمل أن يكون المراد بالرومي تميم الداري، لأنه كان كثير السفر إلى أرض الروم. وقد عرفت مما تقدم سبب عمل المنبر.

وجزم ابن سعد بأن ذلك كان في السنة السابعة. وفيه نظر لذكر العباس، وتميم فيه، وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخر سنة ثمان، وقدوم تميم سنة تسع. وجزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان. وفيه نظر أيضاً، لما ورد في حديث الإفك في «الصحيحين» عن عائشة، قالت: «فثار الحيان، الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلون، ورسول الله على المنبر، فنزل، فخفضهم، حتى سكتوا». فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر، وإلا فهو أصح مما مضى.

وحكى بعض أهل السير أنه على كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر من خشب، ويعكر عليه أن في الأحاديث الصحيحة أنه كان يستند إلى الجذع إذا خطب.

ولم يزل المنبر على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات من أسفله، وكان سبب ذلك ما حكاه الزبير بن بكار في أخبار المدينة بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: بعث معاوية إلى مروان، وهو عامله على المدينة أن يحمل إليه

المنبر، فأمر به، فقُلِع ، فأظلمت المدينة، فخرج مروان، فخطب، وقال: إنما أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه، فدعا نجاراً وكان ثلاث درجات، فزاد فيه الزيادة التي هو عليها اليوم. ورواه من وجه آخر، قال: «فكسفت الشمس حتى رأينا النجوم، وقال: فزاد فيه ست درجات، وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس.

قال ابن النجار، وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة، فاحترق، ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست وخمسين منبراً، ثم أرسل الظاهر بيبرس بعد عشر سنين منبراً، فأزيل منبر المظفر، فلم يزل إلى هذا العصر، فأرسل الملك المؤيد سنة عشرين وثماغائة منبراً جديداً، وكان أرسل في سنة ثماني عشرة منبراً جديداً إلى مكة أيضاً، شكر الله له صالح عمله آمين. اهد هنتح » ج ٣ ص ٥٩ - ٢١.

وقال في «العمدة» جـ 7 ص ٢١٦: فإن قلت: رَوَى أبو داود عن ابن عمر: «أن النبي عَلَيْهُ لما بَدَّنَ (١) قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبراً يا رسول الله، يَجْمَع ـ أو يَحْمل ـ عظامك؟ قال: «بلى» فاتخذ له منبراً مرقاتين». أي اتخذ له منبراً درجتين، فبينه وبين ما ثبت في

<sup>(</sup>۱) قوله: بدن: يقال: بَدَنَ، بُدُوناً، من باب قَعَدَ: عظم بدنه بكثرة لحمه، فهو بَادن، يشترك فيه المذكر، والمؤنث، والجمع: بُدَّن، مثل راكع ورُكَّع، وبَدَّن، تبديناً: كَبِرَ، وأسنَّ. اهـ مصباح. جـ ١ ص ٤.

الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة. قلت: الذي قال: مرقاتين لم يعتبر الدرجة التي كان يجلس عليها على الهد.

(النّجَّار) بالنصب صفة لغلام. قال الفيومي رحمه الله: نَجَرْتُ الخشبة، نَجْراً، من باب قتل، والفاعل نَجَّار، والنّجارة، مثل الصّنَاعة. اه. وفي اللسان: النّجْرُ: نَحْتُ الخشبة، نَجَرَهَا، ينجُرها، نَجْراً: نَحْتَهَا. ونُجَارة العُود: ما انتُحتَ منه عند النّجْر. اه. ج٦ ص ٤٣٥٠.

(أن يعمل لي أعوادًا) أي يجمعها، ويصورها، ويرتبها على وجه يمكن الجلوس عليها. قاله السندي رحمه الله تعالى. و «أن» مصدرية، والمصدر المؤول مجرور بحرف جر مقدر، كما سبق تقريره في قوله: «أنْ مُري». وفي الكبرى «يعمل لي» بحذف «أن» فيحتمل الرفع على الاستئناف، والجزم على أنه جواب الأمر. والله أعلم.

(أجلس علي هن إذا كلمت الناس) برفع «أجلس» على الاستئناف، ولا يحتاج إلى تقدير «وأنا أجلس»، كما قدره العيني في العمدة. وجَزْمه على أنه جواب الأمر.

(فأمرته، فعملها من طرفاء الغابة) وفي رواية سفيان عن أبي حازم: «من أثل الغابة».

والطَّرْفَاء ـ بفتح الطاء، وسكون الراء المهملتين، وبعد الراء فاء

عدودة ـ قال سيبويه: الطرفاء: واحدً ، وجمعً ، والطرفاء: اسم للجمع . وقيل: واحدتها: طرفاءة . وقال ابن سيده: والطرفة : شجرة ، وهي الطرف ، والطرفاء: جماعة الطرفة ، وبها سمي طرفة بن العبد . والطرف ، والطرفاء: جماعة على طرفاء ، وقلما يستعمل في الكلام إلا في الشعر ، والواحدة طرفة ، وقياسه قصبة ، وقصب ، وقصباء وشجرة ، وشجر ، وشجراء . اه «لسان» بتصرف .

والأثلُ بفتح، فسكون : شجر يشبه الطَّرفاء، إلا أنه أعظم منه، وأكرم، وأجود عوداً، تسوَّى به الأقداح الصُّفْر الجياد. وفي الصحاح: هو نوع من الطرفاء. والأثلُ: أصول غليظة، يسوَّى منها الأبواب، وغيرها، وورَقُهُ عَبْلٌ (١) كورَق الطرْفاء.

وقال أبو حنيفة: قال أبو زياد: من العضاة: الأثلُ، وهو طُوال في السماء، مستطيل الخشب، وخشبه جيد يُحمل إلى القرى، فتُبنى عليه بيوتُ المَدر، وورَقُه هَدَبٌ طوال دُقَاق، وليس له شوك، ومنه تُصنع القصاع والجفان، وله ثمر حمراء، كأنها أُبنة يعني عُقْدة الرِّشاء واحدته أثْلَة، وجمعه: أُثُول، كتمر، وتمور. اه لسان جراص ٢٨.

والغابة ـ بالغين المعجمة، وبعد الألف باء موحدة ـ : هي أرض علي تسعة أميال من المدينة، كانت بها إبل النبي على مُقيمة بها للمَرْعَى، وبها وقعت قصة العُرنيين الذين أغاروا على سَرْحه. وقال ياقوت : بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقال الزمخشري : العابة بريد من المدينة، من

<sup>(</sup>١) أي: ضَخْمٌ.

طريق الشام. وفي الجامع: كل شجر مُلْتَفَّ فهو غابة. وفي المحكم: الغابة: الأجَمَة التي طالت، ولها أطراف مرتفعة باسقة. وقال أبو حنيفة: هي أجَمَة القصب، قال: وقد جُعلَت جماعة الشجر غاباً، مأخوذاً من الغيابة، والجمع غابات، وغاب. أه «عمدة القاري» جـ 7 ص ٢١٦.

والأجَمُ: الشجر المُلْتَفُّ، جمعه أجم، كقصبة، وقصب، والآجام جمع الجمع. قاله في المصباح.

(ثم جاء بها) أي جاء الغلام بتلك الأعواد المعمولة منبراً إلى بيت المرأة الآمرة له (فأرسلت) أي المرأة (إلى رسول الله عَلَيُهُ) تعلمه بأنه فرغ من عملها (فأمر بها) أي أمر بوضع تلك الأعواد بعد أن جيء بها إليه (فوضعت هنا) أي في محلها التي هي فيه حينما حَدَّثَ سهل بالحديث، ولا زال موضعها إلى الآن (ثم رأيت رسول الله عَلَيْ رقي) من باب تَعب، ومصدره رُقيّ، على وزن فُعُول، ورَقْيٌ، كفَلْس. قاله في المصباح (فصلًى عليها) أي على تلك الأعواد، وكانت صلاته على الدَّرَجَة العليا من المنبر. قاله في «الفتح» جـ ٣ ص ٢١.

(وكبر وهو عليها، ثم ركع، وهو عليها، ثم نزل القهقرى) أي نزل من المنبر نزولاً إلى جهة ورائه.

والقَهْقرى: الرجوع إلى خَلْف، فإذا قلت: رَجَعتُ القَهْقرى، فكأنك قلت: رَجَعتُ القَهْقرى، فكأنك قلت: رجعت الرجوعَ الذي يُعرفُ بهذا الاسم، لأن القهقرى ضرب من الرجوع، وقَهْقرَ الرجلُ في مشيته: فَعَلَ ذلك. وتقهقر: تراجع على قفاه. والقَهْقرى: مصدر قَهْقرَ: إذا رجع على عقبيه. قاله

في اللسان. ج٥ ص ٣٧٦٥.

وقال في العمدة جـ ٦ ص ٢١٦: قيل: يقال: رجع القهقرى، ولا يقال: نزل القهقرى، لأنه نوع من الرجوع، لا من النزول. وأجيب بأنه لما كان النزول رجوعاً من فوق إلى تحت صح ذلك.

قال الجامع عفا الله عه: هذا الذي ذكره العيني لا حاجة إليه، لأن معنى القهقرى موجود في حال النزول، إذ هو الرجوع إلى خلف ونزول النبي عَلَي كان إلى جهة خلفه، وإنما فعل ذلك محافظة على استقبال القبلة. فتبصر. والله أعلم.

قال الحافظ: لم يذكر القيام بعد الركوع في هذه الرواية، وكذا لم يذكر القراءة بعد التكبيرة، وقد تبين ذلك في رواية سفيان، عن أبي حازم، ولفظه: «كبر، فقرأ، وركع، ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى». وفي رواية هشام بن سعد، عن أبي حازم، عند الطبراني: «فخطب الناس عليه، ثم أقيمت الصلاة، فكبر، وهو على المنبر». فأفادت هذه الرواية تقدم الخطبة على الصلاة. اهد «فتح» جسم ٢٢.

(فسجد في أصل المنبر) أي على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه (ثم عاد) زاد مسلم من رواية عبد العزيز: «حتى فرغ من صلاته»، يعني أنه على رجع إلى درجات المنبر بعد القيام من السجدة الثانية، ثم فعل هكذا إلى أن انتهى من تلك الصلاة.

قال السندي رحمه الله: وهذا العمل القليل لا يبطل الصلاة، وقد فعله عَلَي له ليان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل، فلا إشكال، ويفهم منه

أن نظر المقتدي إلى إمامه جائز (فلما فرغ) من صلاته (أقبل على الناس، فقال: ياأيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي) - بكسر اللام: أي لتقتدوا بأفعالي (ولتعلّموا صلاتي) - بكسر اللام، وفتح التاء المثناة من فوق، وتشديد اللام - وأصله لتتعلموا، فحذفت إحدى التاءين، تخفيفاً لتوالي المثلين، كما قال ابن مالك:

وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ فِي فِي عَلَى تَا كَتَبَيَّنُ الْعِبَرْ وَعَطَفَ جَمِلَة «لتعلموا» على ما قبله للتأكيد.

يعني أنه إنما صلى على المنبر ليرى من قد يخفى عليه رؤية صلاته إذا صلى على الأرض.

وقال ابن حزم: وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد، والشافعي، والليث، وأهل الظاهر. ومالك، وأبو حنيفة لا يجيزانها. وقد رد العيني هذا على ابن حزم، وقال: هذا غير صحيح، بل مذهب أبي حنيفة الجواز مع الكراهة. وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له خاصة. اه «عمدة» ج م ٢١٦.

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الخصوصية غير صحيحة، فالصواب جواز ذلك لكل من احتاج التعليم لمن لا يعلم كيفية الصلاة. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٥٥/ ٧٣٩)، و«الكبرى» (٨١٨/٤٥) بالسند المذكور."

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبوداود في «الصلاة» كلهم بسند المصنف. وأخرجه البخاري أيضًا في «البيوع» به. وفي «الصلاة»، عن علي ابن المديني، عن ابن عيينة، عن أبي حازم، به.

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ـ وزهير بن حرب ـ وابن أبي عمر ـ . وابن ماجه فيه عن أحمد بن ثابت الجحدري، كلهم عن ابن عينة به . وأخرجه الحميدي ـ برقم ٩٢٦ ـ وأحمد ٥/ ٣٣٠ و ٣٣٩ و والدارمي ١٢٦١ . والله تعالى أعلم .

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز الصلاة على المنبر، وقد علل النبي على صلاته عليه، وارتفاعه على المأمومين بالاتباع له، والتعليم، فإذا ارتفع الإمام على المأموم لغير حاجة كمثل هذا كره، وبه قال الشافعي، وأحمد، والليث. وعن مالك، والشافعي، المنع، وبه قال الأوزاعي.

ومنها: جواز اختلاف موقف الإمام والمأموم في العلو والسفل. قال البخاري في صحيحه: قال علي بن عبد الله ـ يعني المديني ـ:

سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث؟ قال: إنما أردت أن النبي علله كان أعلى من الناس، فلابأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث؟ قال: فقلت: إن سفيان بن عيينة كان يُسأل عن هذا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا. اه.

ولابن دقيق العيد في ذلك بحث، فإنه قال: من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم؛ لأن اللفظ لا يتناوله، ولانفراد الأصل بوصف معتبر، تقتضي المناسبةُ اعتباره، فلابد منه.

ومنها : جواز العمل اليسير في الصلاة، وكذا الكثير إن تفرق.

ومنها: جواز الصلاة على الخشب، وكره ذلك الحسن، وابن سيرين. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما. وأخرج أيضاً عن ابن مسعود، وابن عمر نحوه. وعن مسروق أنه كان يحمل لبنة ليسجد عليها إذا ركب السفينة. وعن ابن سيرين نحوه. قال الحافظ: والقول بالجواز هو المعتمد.

ومنها: جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، وأن ذلك لا يقدح في صلاته.

ومنها: أن من فعل شيئاً يخالف العادة يبين حكمته لأصحابه.

ومنها: استحباب اتخاذ المنبر لكل خطيب؛ خليفة كان، أو غيره، لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب، والسماع منه.

وقال ابن بطال: إن كان الخطيب هو الخليفة، فسنته أن يخطب على

المنبر، وإن كان غيره يخير بين أن يقوم على المنبر، أو على الأرض. وتعقبه الزين ابن المنير بأن هذا خارج عن مقصود الترجمة، ولأنه إخبار عن شيء أحدثه بعض الخلفاء، فإن كان من الخلفاء الراشدين، فهو سنة متبعة، وإن كان من غيرهم، فهو بالبدعة أشبه منه بالسنة.

قال الحافظ: قلت: ولعل هذا هو حكمة هذه الترجمة ـ يعني ترجمة البخاري بقوله: «باب الخطبة على المنبر» ـ أشار بها إلى أن هذا التفصيل غير مستحب، ولعل مراد من استحبه أن الأصل أن لا يرتفع الإمام عن المأمومين، ولا يلزم من مشروعية ذلك للنبي على ، ثم لمن ولي الخلافة أن يشرع لمن جاء بعدهم. وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين، وتعليمهم بعض أمور الدين.

ومنها: استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد، إما شكراً، وإما تبركاً.

ومنها: جواز نظر المأموم إلى إمامه في الصلاة، ليتعلم منه، وأن ذلك لاينافي الخشوع. والله ولي التوفيق. ذكر معظم هذه الفوائد في الفتح جـ ٢ ص ٤١، جـ ٣ ص ٦٢.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٤٦ - الصَّلاةُ عَلَى العمَار

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة على الحمار.

والحمار ـ بكسر الحاء المهملة، وتخفيف الميم ـ : الذكر، والأنثى أتَانُ، وحمارة بالهاء نادر، والجمع حَمير، وحُمُر ـ بضمتين ـ وأحمرة . أفاده في «المصباح» . والله تعالى أعلم .

٧٤٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بُن سَعِيد، عَن مَالِك، عَن ، عَمْرِو بْن يَحْبَرَ اللهِ عَنْ سَعِيد بْنِ يَسَار، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى حَمَارٍ ، وَهُوَ مُتَوجّةٌ إلى خَيْبَرَ».

#### رجال هذا الإسناد: غمسة

- ١ (قتيبة) بن سعيد) تقدم في الباب الماضي.
- ٢ (مالك) بن أنس الإمام الحجة المدني، من [٧]، تقدم في ٧/٧.
- ٣ (عمرو بن يحيى) بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني ثقة ،
   من [٦] ، تقدم في ٨٠/ ٩٧ .
- ٤ (سعيد بن يسار) أبو الحُباب بضم المهملة، وموحدتين ـ

المدني، مولى ميمونة، وقيل: مولى شُقْران، أو مولى الحسن بن علي، وقيل: مولى بني النجار، والصحيح أنه غير سعيد بن مرجانة. ثقة متقن، من [٣].

وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: مدني ثقة. وقال ابن عبد البر: لا يختلفون في توثيقه. وقال الواقدي: مات سنة ١١٦، وقيل: ١١٧، وهو ابن ٨٠ سنة. وقال ابن حبان في الثقات: مات بالمدينة سنة ١١٧، وفي نسخة أخرى ١٢٠، أخرج له الجماعة.

٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما، تقدم في ١٢/١٢. والله أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، من رجال الجماعة.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبلخي، والظاهر أنه دخل المدينة.

ومنها: أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، روى ٢٦٣٠ حديثاً. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عسن ابسن عسمسر) رضى الله عنهما، أنه (قال: رأيست

رسول الله على على حمار) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. وظاهره يشمل الفرض، لكنه وقع الإجماع على المنع من صلاة الفرض على الدابة بغير عذر، فوجب حمله على النافلة. وتقدم عام البحث في هذا في أوائل كتاب الصلاة برقم ٢٣/ ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢. فراجعه تستفد. والله ولى التوفيق.

(وهو متوجه) أي ذاهب. وفي رواية مسلم «مُو جَهُ»، وهو بمعنى «متوجه». والجملة في محل نصب عطفاً على الحال الأولى، أو حال من فاعل «يصلي» (إلى خيبر) بلد في الشمال الشرقي من المدينة، على ثلاثة أيام منها، والمدينة واقعة بين مكة وخيبر، فمستقبل خيبر مستدبر للكعبة. قيل: أول من سكنها رجل إسرائيلي اسمه خيبر، فسميت باسمه. وهي ممنوعة من الصرف للعلمية، والتأنيث المعنوي، باعتبار البقعة.

دل الحديث على ما ترجم له المصنف، وهو جواز الصلاة على الحمار، ومثله سائر الدواب كالجمل ونحوه وعلى طهارة عرقه، لأن التحرز منه متعذر مع ملامسته، ولاسيما إذا طال زمن الركوب.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صحيح أخرجه المصنف هنا (٧٤٠/٤٦)، و «الكبرى» (٨١٩/٤٦)، عن قتيبة، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عنه. وتكلم فيه

المصنف، وسيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى مع الجواب عنه. وأخرجه مسلم في «كتاب صلاة المسافرين» عن يحيى بن يحيى، وأبو داود فيه عن القعنبي ـ كلاهما عن مالك، به. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٤١ – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْس، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَجْدُلاَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ أَنْس بْنِ مَالك: ﴿ اللّهُ عَلْكَ عَنْ يَصَلّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُو رَاكِبٌ رَأَى رَسُولَ اللّه عَلْكَ ، يُصَلّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُو رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ، وَالقبْلَةُ خَلْفَهُ ﴾.

قَالَ أَبُو عَبْدَ الرَّحْمَنِ: لاَنَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى عَلَى حَمَار ». وَحَديثُ يَحْيَى بْن عَلَى حَمَار ». وَحَديثُ يَحْيَى بْن سَعيبَ لَهُ مَوْقُوفٌ. وَاللَّهُ سَعيبَ لَهُ مَوْقُوفٌ. وَاللَّهُ سَبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

### رجال هذا الإسناد: ستة

۱ - (محمد بن منصور) بن داود بن إبراهيم الطوسي، نزيل بغداد، أبو جعفر العابد، ثقة من صغار [۱۰].

سئل عنه أحمد، فقال: لا أعلم إلا خيرًا، صاحب صلاة. وقال النسائي: ثقة، وقال في موضع آخر: لا بأس به. وقال ابن أبي داود:

كان من الأخيار. ووثقه مسلمة، وابن حبان. وقال أبو بكر الخلال: كان يشبه في صلاته بمعروف الكرخي. وقال السراج: مات سنة ٢٥٤ عن ٨٠ سنة. وقال البغوي: مات سنة ٢٦٥. روى عنه أبو داود، والنسائي.

٢ - (إسماعيل بن عمر) أبو المنذر الواسطي، نزيل بغداد، ثقة،
 من [٩].

قال أحمد بن منصور: قلت: لأحمد: عمن أكتب من المشيخة؟ قال: أبو المنذر إسماعيل بن عمر. قال: وكان عابدًا. وقال ابن معين: من تجار أهل واسط، ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه ابن المديني، وأبو بكر الخطيب. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات بعد سنة ٢٠٠. أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

٣ - (داود بن قيس) الفَرَّاء الدَّبَّاغ، أبو سليمان القرشي مولاهم المدني، ثقة، فاضل، من [٥]، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة. تقدم في ٩٦ / ١٢٠.

٤ - (محمد بن عجلان) المدني صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من [٥]، توفي سنة ١٤٨، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، والأربعة. تقدم في ٣٦/٣٦.

٥ - (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني، ثقة ثبت، من [٥] تقدم في ٢٢/ ٢٢.

٦ - (أنس بن مالك) الأنصاري الصحابي الشهير، رضي الله
 عنه، تقدم في ٦/٦. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، ورجاله كلهم ثقات، غير ابن عجلان، فصدوق، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض؛ داود، وابن عجلان، ويحيى بن سعيد، وهو من رواية الأقران، فكلهم من الطبقة الخامسة.

وشرح الحديث واضح من شرح الحديث الماضي.

قال الجامع عفا الله عنه: حديث أنس بن مالك هذا صحيح. أخرجه المصنف هنا (٧٤١/٤٦)، و «الكبرى» (٢٦/ ٨٢٠)، وهو من أفراده، لم يخرجه غيره من أصحاب الأصول. كما أشار إليه الحافظ المزي في «تحفته» ج ١ ص ٤٢٩.

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله تعالى: ( لا نعلم أحدًا تابع عمرو بن يحيى على قوله: « يصلي على حمار »). هكذا نسخ «المجتبى» بتأخير هذا الكلام إلى هنا، والذي في «الكبرى» تقديمه مع حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو الأولى لأنه مرتبط به.

وغرض المصنف بهذا أن عمرو بن يحيى المازني خالف الجماعة في قوله: «على حمار»، فإنهم رووه بلفظ: «على راحلته» و «على دابته». وقد تقدمت رواية الجماعة برقم ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩١ وتقدم الكلام عليها مستوفى هناك، فراجعه تستفد.

وكذا اعترض الدارقطني على مسلم في رواية عمرو هذه.

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال الدارقطني، وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني، قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي على راحلته، وعلى البعير، والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس، كما ذكره مسلم بعد هذا، ولهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو. هذا كلام الدارقطني، ومتابعيه.

وفي الحكم بتغليط عمرو نظر، لأنه نقل شيئًا محتملاً، فلعله كان الحمار مرة، والبعير مرة، والشاذ مردود، وهو المخالف للجماعة. والله أعلم. اهـ كلام النووي جـ ٥ ص ٢١١ – ٢١٢.

قال الجامع عفا الله عنه: أول كلام النووي هو الصواب، فالحديث صحيح، كما صححه مسلم، فزيادة عمرو مقبولة، لعدم منافاتها لما رواه الجماعة؛ إذ أمكن الجمع بحمل روايته على وقت، وروايتهم على وقت، أو أوقات. ويشهد لذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي بعده.

وقال الحافظ رحمه الله في الفتح جـ ٣ ص ٢٨٨: وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد، عن أنس رضي الله عنه «أنه رأى النبي على على حمار، وهو ذاهب إلى خيبر». وإسناده حسن، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عـمـر: « رأيت النبي على حمار، وهو متوجه إلى خيبر». اهـ.

فدل كلام الحافظ رحمه الله على أن الحديثين صحيحان، يشهد أحدهما للآخر. وهذا هو الراجح عندي. وأما الشذوذ الذي ذكره النووي في كلامه السابق، على خلاف عادته، فإنه كان يدافع عن مسلم في مثله إذا اعترض الدارقطني وغيره بالشذوذ؛ فيجيب عنه بأنه من زيادات الثقات. فيجاب عنه هنا بما يجيب هو به في غير هذا المحل، ولاسيما مع وجود الشاهد المذكور. والله سبحانه، وتعالى أعلم.

(وحديث يحيى بن سعيد، عن أنس، الصواب أنه موقوف. والله سبحانه، وتعالى أعلم).

غرض المصنف رحمه الله تعالى بهذا تضعيف رواية يحيى بن سعيد المرفوعة، وأن صوابها الوقف على أنس رضي الله عنه من فعله.

وذلك لمخالفة غيره؛ فقد رواه الشيخان من طريق همام بن يحيى، عن أنس بن سيرين، فجعله من فعله، ولفظه عند البخاري: «قال استقبلنا أنساً حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التَّمْر، فرأيته يصلي على

حمار، ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال: لولا أني رأيت رسول الله تلله فعله، لم أفعله».

والجواب عنه ما تقدم من أن المرفوع لا ينافي الموقوف، فأنس بن سيرين روى فعله، ويحيى بن سعيد روى قوله، ولقوله شاهد من حديث ابن عمر المتقدم، كما تقدم في كلام الحافظ رحمه الله تعالى.

والحاصل أن الحديثين صحيحان. والله سبحانه، وتعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب .

# ٩ - كِتَابُ الْقِبْلَةِ

أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على أحكام القبلة.

اعلم أن أبواب القبلة المذكورة هنا تقدمت بأسانيدها، وأحاديثها، في أوائل كتاب الصلاة، قبيل كتاب المواقيت، برقم (٢٢ / ٤٨٨، في أوائل كتاب (٢٣ / ٤٩٨).

والظاهر أنه ذكرها هناك استطراداً، لمناسبة فرض الصلاة، ولذا ترجم هناك بقوله: «باب فرض القبلة»، وأما ذكرها هنا فهو أصل وضعها المناسب. وذكرها في الكبرى بعد كتاب الإمامة، وما هنا أحسن؛ إذ ترتيبها المناسب تقديم بيان فرض الصلاة، وما يتبع ذلك، ثم الأوقات، ثم الأذان، ثم المساجد، ثم القبلة.

وذلك لأن المكلف يحتاج أن يعرف أولاً فرض الصلاة، وأحكامها، ثم مواقيتها، ليؤديها في الأوقات المطلوبة لها، ثم إنه ربما يكون مشغولاً بحوائجه، كما هو حال أكثر الناس، فيحتاج إلى التنبيه بدخول وقت الصلاة، فلذا شرع له الأذان، إذ هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ثم يحتاج إلى مكان يؤدي فيه الصلاة، وهو المسجد، ونحوه، ثم بعد أن يدخل مكان الصلاة يحتاج إلى معرفة الجهة التي يتوجه إليها في أداء الصلاة، وهي القبلة.

فرتبها المصنف - رحمه الله تعالى - هكذا؛ فذكر أوَّلاً فرض الصلاة ،

وما يتبع ذلك، ثم المواقيت، ثم الأذان، ثم المساجد، ثم القبلة. وهكذا ترتيباً متناسباً، فما خالف ذلك يعتبر استطراداً لمناسبة ماً.

وقد تقدم البحث عن أحاديث هذه الأبواب الثلاثة، وما يتعلق بذلك مستوفى بالأرقام المذكورة، فأقتصر هنا على حل بعض الغوامض، من الأسانيد، والمتون، وأحيل تمام البحث إلى الأرقام المذكورة، إن شاء الله تعالى.

# ١ - بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

٧٤٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْراهِيم، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفُ الأَزْرَقُ ، عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زَائدَة ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: «قَدَمَ رَسُولُ اللّه عَلَيُّ الْمَدينَة ، فَصَلّى نَحْوَ بَيْت المقدس ستَّة عَشَرَ شَهْراً ، ثُمَّ وُجِّه إِلَى الْكَعْبَة ، فَمَرَّ رَجُلٌ ، قَدْ صَلّى مَعَ النّبِيِّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ مَلًى رَسُولَ اللّه عَلَيْ قَدْ وُجِّه إِلَى الْكَعْبَة ، فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَة » .

#### رجال هذا الإسناد : غمسة

١ - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) الأسدي المعروف أبوه بابن علية ، البصري نزيل دمشق ، وقاضيها ، ثقة ، مات سنة ٢٦٤ من
 [١٠] ، أخرج له النسائي ، تقدم في ٢٢/ ٤٨٩ .

٢ - (إسحاق بن يوسف الأزرق) الواسطي، ثقة، مات سنة
 ١٩٥، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢٢ / ٤٨٩.

٣ - (زكريا بن أبى زائدة) خالد، وقيل: غيره، أبو يحيى

الكوفي، ثقة، يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخره، من [٦]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٩٣/ ١١٥.

٤ - (أبو إسحاق) السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني
 الكوفي، ثقة عابد اختلط بآخره، من [٣]، تقدم في ٣٨/ ٤٢.

٥ - (البراء بن عازب) أبو عمارة الصحابي ابن الصحابي
 رضي الله عنهما، تقدم في ٨٦/ ١٠٥. والله تعالى أعلم.

#### شرح المديث

(عن البراء بن عازب) رضي الله عنهما، أنه (قال: قدم) - بكسر الدال - (رسول الله عَلَي المدينة، فصلى نحو) أي جهة (بيت المقدس) فيه لغتان: إحداهما: فتح الميم، وسكون القاف، وكسر الدال، ومعناه: محل الطهارة من الذنوب. والثانية: بوزن محمد، ومعناها: المطهر. وتقدم البحث فيه مستوفى بالرقم المتقدم.

(ستة عشر شهراً) وتقدم «ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً» بالشك، ووجه الجمع فيه أن من قال: «ستة عشر» ألغى الكسر من شهر القدوم، وشهر التحويل، ومن قال: «سبعة عشر» عدهما معاً (ثم وجه) بالبناء للمجهول، أي أمره الله تعالى بالتوجه (إلى الكعبة) حيث قال له ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنستُمْ فَولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٤٤] الآية .

(فمر رجل) هو عباد بن بشر بن قَيْظيّ، وقيل: عبّاد بن نَهيك (قد صلى مع النبي عَلَيْ ) جملة في محل جر صفة لرجل (على قوم من الأنصار) متعلق بَرّ، وهم بنو سكمة (فقال: أشهد أن رسول الله عَلَيْ قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة) بصيغة الماضي أي تحول القوم إلى جهة الكعبة، بأن تحول الإمام من مقدم المسجد إلى مؤخره، وتحول الرجال، فصاروا خلفه، وتحولت النساء، فصرْنَ خلف الرجال.

ويحتمل أن يكون بصيغة الأمر، أي أمرهم ذلك الرجل بالانحراف، إليها. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم تمام البحث في شرح الحديث، والمسائل المتعلقة به بالرقم المذكور، فلا نطيل الكتاب بإعادتها، فراجعها تستفد. والله ولي التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

# ٢ – بَابُ الْمَالِ الَّتِي يَجُوزُ مَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ فَيْرِ الْقِبْلَةِ

وقد تقدم برقم (٢٣/ ٤٩٠) بلفظ «يجوز فيها»، وهي واضحة، فتكون «على» هنا، بمعنى «في». والله أعلم.

٧٤٣ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنَس ، عَنْ عَبْد الله بْنِ دَرَ مَالِكَ بْنِ أَنَس ، عَنْ عَبْد الله عَلَيْ يُصلِّي دينَار، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : «كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُصلِّي عَلَى رَاحلَته في السَّفَر ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ».

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَكَ .

### رجال هذا الإسناد : أربعة

- ۱ (قتيبة) بن سعيد، تقدم قبل باب،
- ٢ (مالك بن أنس) الإمام الحجة المدني ، تقدم قبل باب.
- ٣ (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني، ثقة، من [٤]، تقدم في ١٦٧/ ٢٦٠.
- ٤ (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، تقدم قبل
   باب.

والإسناد من رباعيات المصنف، وهو (٤٢) من رباعيات الكتاب، ورجاله مدنيون ، غير قتيبة ، فبغلاني. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما ، أنه قال (كان رسول الله عَلَيْهُ يصلي على راحلته في السفر) والمراد به التطوع ، لا الفريضة ، كما تقدم تحقيقه بالرقم المذكور (حيثما توجهت) إليه.

(قال مالك) بن أنس (قال عبد الله بن دينار: وكان) عبد الله (ابن عمر) رضي الله عنهما (يفعل ذلك) أي المذكور من الصلاة على الراحلة في السفر، اقتداء بالنبي على الراحلة في السفر،

قال الجامع عفا الله عنه: المسائل المتعلقة بهذا الحديث تقدمت بالرقم المتقدم، فراجعها تستفد. وبالله التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

## ٣ - بَابُ اسْتبَانَة الْفَطَأ بَعْدَ الاجْتهَاد

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم اتضاح الخطأ في القبلة بعد أداء الصلاة إليها بالاجتهاد.

ومحل الاستدلال قوله: «وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة». وذلك لأن الشام غير قبلة حينئذ، إلا أنهم ما علموا بذلك، واعتمدوا على الدليل المنسوخ الذي هو دليل ظاهراً، وليس بدليل عند التحقيق، فكل من خفي عليه جهة القبلة، فصلى إلى جهة أخرى اعتماداً على الظن والاجتهاد، فحكمه حكم هؤلاء يستدير إلى القبلة إذا علم بها، وما صلى قبل العلم فهو صحيح. والله أعلم.

٧٤٥ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالك، عَنْ عَبْد الله بْن دينَار، عَن ابْنِ عَمْمُ عُمْرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاء في صَلاة الصَّبْحِ جَاءَهُمْ أَت ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّلَهَ عَلِيْهِ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَة قُرْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَة قُرْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ القبْلَة ، فَاسْتَقْبِلُوهَا ، وكَانَت وُجُوهُهُمْ إلَى الشَّام ، فَاسْتَدَارُوا إلَى الكَعْبَة .

قال الجامع عفا الله عنه: هذا السند هو السند الذي مر في الباب الماضي، وهو (٤٣) من رباعيات الكتاب، وشرح الحديث يعلم من شرح حديث البراء رضي الله عنه الذي قبل باب. وأيضاً قد مر شرحه

مستوفى في أوائل الصلاة برقم (٢٤/ ٤٩٣). فراجعه تستفد. والله سبحانه ولي التوفيق.

وقوله: (فاستقبلوها) يحتمل أن يكون بكسر الباء على أنه صيغة أمر، وهو من كلام الرجل الآتي، ويحتمل أن يكون بفتحها فعلاً ماضياً، وهو حكاية لحالهم. والأول هو الظاهر؛ لأن الثاني يغني عنه قوله: «فاستداروا إلى الكعبة». والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلتُ، وإليه أنيب.

# ٤ - مُتُّرَةُ الْمُصَلِّي

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على مشروعية اتخاذ السترة للمصلى.

اعلم أنه كان الأولى للمصنف رحمه الله تعالى أن يجعل لأبواب السترة كتاباً خاصاً، ولا يذكرها تحت كتاب القبلة، وأحسن من هذا صنيعه في «الكبرى»، حيث ترجم بقوله: «أبواب السترة»، ثم قال: «سترة المصلي». وهو قريب من صنيع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث قال: «أبواب سترة المصلي»، ثم قال: «بابٌ سترة المصلى سترة من خلفه».

والسُّتُرَةُ بضم المهملة، وسكون المثناة من فوق ـ: ما استُتر به، من شيء كائناً ما كان. قال الفيومي رحمه الله تعالى: السُّتر ـ يعني بكسر، فسكون ـ: ما يُسْتَر به، وجمعه: ستور. والسُّترة ـ بالضم ـ مثله. قال ابن فارس: والسُّترة: ما استترت به، كائناً ما كان، والسُّتارة ـ بالكسر ـ مثله، والسُّتار بحذف الهاء لغة. وسترت الشيء سَتْراً، من باب قتل.

ويقال لما يَنصبه المصلي قُدَّامه علامة لمصلاه، من عصا، وتَسنيم تراب، وغيره: سُتُّرَةٌ، لأنه يستر المار من المرور، أي يحجبه.

وفي «اللسان»: ستر الشيء، يستره بضم التاء ويستره بكسرها مستراً بفتح فسكون وستراً بفتحتين فأفاد أن فعله من بابي

قتل، وضرب.

#### تنبيه:

حكم اتخاذ السترة الوجوب على الراجح، وقيل باستحبابه، وهو رأي الجمهور. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل الآتية، إن شاء الله تعالى.

٧٤٦ - أخْبَرَنَا العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّد الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنِ أَبِي ابْنُ يُزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنِ أَبِي الْأَسْوَد ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَلِي غَزْوَة تَبُوكَ عَنْ سُتْرَة قَالَتْ: «مثلُ رَسُولُ الله عَلِي غَزْوَة تَبُوكَ عَنْ سُتْرَة المُصلي؟ فَقَالَ : «مثلُ مُؤْخرَة الرَّحْل».

## رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (العباس بن محمد الدوري) أبو الفضل البغدادي ،
 خُوارَزْمي الأصل ، ثقة حافظ، من [١١] توفي سنة ٢٧١، وقد بلغ ٨٨ سنة ، أخرج له الأربعة ، تقدم في ١٠٢/ ١٣٥ .

و «الدُّورِيّ» - بضم الدال المهملة، بعدها راء مهملة - : نسبة إلى دُور، محلة ببغداد، أو إلى بيع الدُّور، أو إلى دُور سُرَّ مَنْ رَأَى، أو إلى محلة بنيسابور. أفاده في «اللب». جـ ١ ص ٣٢٦.

٢ - (عبد الله بن يزيد) أبو عبد الرحمن المقرئ المكي، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقة فاضل، من [٩].

قال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة. وقال الخليلي: ثقة، حديثه عن الثقات يحتج به، ويتفرد بأحاديث. وقال أبو سعد الصفار، عن جده، عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ: كان ابن المبارك إذا سئل عن أبي؟ قال: زرزده، يعني ذهباً مضروباً خالصاً.

وقال محمد بن عاصم الأصبهاني: سمعت المقرئ يقول: أنا ما بين التسعين إلى المائة، وأقرأت القرآن بالبصرة ستاً وثلاثين سنة، وهاهنا عكة خمساً وثلاثين سنة.

وقال البخاري: مات بمكة سنة ٢٣٢، وفيها أرخه ابن سعد، وزاد: في رجب، قال: وكان كثير الحديث وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن قانع: مكي ثقة.

وذكر أبو العرب الحافظ أن ابن وهب روى عنه مع تقدمه، قال الحافظ: فلئن كان كذلك، فبين وفاته، ووفاة بشر بن موسى نيف وتسعون سنة. وفي «الزهرة»: روى عنه البخاري اثني عشر حديثاً. أخرج له الجماعة.

٣ - (حيوة بن شريح) - بفتح أول حيوة، وسكون التحتانية، وفتح الواو، وتصغير شريح - بن صفوان بن مالك، التُّجِيبي، أبو زرعة المصرى، ثقة ثبت، فقيه زاهد، من [٧].

قال عبد الله بن أحمد: قيل لأبي: حيوة بن شريح، وعمرو بن الحارث، فقال: جميعاً، كأنه سوى بينهما. وقال حرب، عن أحمد: ثقة ثقة. وقال ابن معين: ثقة. وقال ابن يونس: كانت له عبادة وفضل.

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي، وسئل عن حيوة، ويحيى بن أبوب، وسعيد بن أبي أبوب؟ فقال: حيوة أعلى القوم، وهو ثقة، وأحب إلي من المفضل بن فضالة.

وقال ابن وهب: ما رأيت أشد استخفافاً بعمله من حيوة، وكان يعرف بالإجابة.

وقال ابن المبارك: ما وصف لي أحد، ورأيته، إلا كانت رؤيته دون صفته، إلا حيوة، فإن رؤيته كانت أكبر من صفته.

وقال يعقوب بن سفيان: ثنا المقرئ، ثنا حيوة بن شريح، وهو كندي شريف عدل رضى ثقة، توفي سنة ١٥٨، وأرخه الكلاباذي سنة ٥٩، ووثقه العجلى، ومسلمة.

وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان مستجاب الدعوة، يقال: إن الحصاة كانت تتحول في يده تمرة بدعائه، وقال: مات سنة ٨ أو ٩، وأرخه ابن يونس نقلاً عن ابن بكير ٨.

وقال ابن سعد: مات في آخر خلافة المنصور، وكان ثقة. وقال ابن

وضاح: بلغني أن رجلاً كان يطوف، ويقول: اللهم اقض عني الدين، فرأى في المنام: إن كنت تريد وفاء الدين، فائت حَيْوة بن شُرَيْح، يدعو لك، فأتى الإسكندرية بعد العصريوم الجمعة، قال: فأقمت حتى صار ما حوله دنانير، فقال لي: اتق الله، ولا تأخذ إلا قدر دينك، فأخذت ثلاثمائة.

وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل»: كتب إلي عبد الله بن أحمد، قال: سمعت أبي يقول: لم يسمع حيوة من الزهري، ولا من بكير بن الأشج، ولا من خالد بن أبي عمران. أخرج له الجماعة.

٤ - (أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي، المدني، يتيم عروة؛
 لأن أباه كان أوصى إليه، وكان جده الأسود من مهاجري الحبشة، ثقة، من [٦] توفي سنة بضع و١٣٠.

قال ابن لهيعة: قدم مصر سنة ست وثلاثين. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: ثقة، قيل له: يقوم مقام الزهري، وهشام بن عروة؟ فقال: ثقة. وقال النسائي: ثقة. وقال الواقدي: مات في آخر سلطان بني أمية.

وذكره ابن حبان في الثقات، وزعم أنه توفي سنة سبع عشرة ومائة، قال الحافظ: وهذا وهم لا مرية فيه، والأشبه أن يكون من سقم النسخة، وكأنها كانت سنة سبع وثلاثين. وقال القراب: مات

سنة ٣١، وقال ابن سعد بعد ذكر وفاته عن الواقدي: ليس له عقب. وكان كثير الحديث، ثقة. وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح: هو ثبت، له شأن، وذكر. وقال ابن البرقي: لا يعلم له رواية عن أحد من الصحابة، مع أن سنه يحتمل ذلك. أخرج له الجماعة.

٥ - (عروة) بن الزبير بن العوام المدني الفقيه، ثقة، من [٣]، تقدم في ٤٠ / ٤٤.

٦ - (عائشة) رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥. والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، من رجال الجماعة، إلا شيخه فمن رجال الأربعة، وشيخه بغدادي، وعبد الله بن يزيد مكي، وحيوة مصري، والباقون مدنيون. وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة من المكثرين السبعة، روت ٢٢١٠ أحاديث. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عن عائد رضي الله عنها) أنها (قالت: سئل رسول الله عنها) منها (قالت: سئل رسول الله عنها) أنها يعزوة تبوك، عن سترة المصلي؟) أي مقدار ما يستر المصلي عما يقطع صلاته (فقال: «مثل مؤخرة الرحل) برفع «مثل»، بتقدير مبتدأ؛ أي هي مثل مؤخرة الرحل، أو مبتدأ حذف خبره؛ أي مثل

مؤخرة الرحل يكفي في الستر.

ومُؤْخِرَة الرحل، ومُؤَخَّرَتُهُ، وآخِرته، وآخِره: خلاف قادمَته، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، من كُور البَعير. أفاده في اللسان.

وعبارة "ق" وشرحه: والآخرة من الرَّعْل: خلاف قادمته، وكذا من السرج، وهي التي يستند إليها الراكب، والجمع الأواَخر، وهذه أفصح اللغات، كما في المصباح، كآخره، من غير تاء، ومُؤخّره، كمعظم، ومُؤخّرته، بزيادة التاء، وتكسر خاؤهما، مخففة، ومشددة، أما المؤخر، كمؤمن، لغة قليلة، وقد جاء في بعض روايات الحديث، وقد منع منها بعضهم، والتشديد مع الكسر أنكره ابن السّكِيّت، وجعله في المصباح من اللحن. اه. "ق" مع شرحه "تاج". ج٣ ص٩.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصل مما تقدم أن لآخرة الرحل ثماني لغات، آخرة؛ كقائمة، وآخر؛ كقائم، ومؤخّر، ومؤخّرة؛ كمعظّم، ومعَظّمة؛ بصيغة اسم المفعول المضعف، ومؤخّر، ومؤخّرة؛ كمعُلّم، ومعَلّمة؛ بصيغة اسم الفاعل المضعف، ومؤخر، ومؤخرة؛ كمُؤْمن، ومؤمنة؛ بصيغة اسم الفاعل المخفف. وأفصحها آخرة.

والمؤخرة: هي العود الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب، من كور البعير. وهي - كما قال النووي رحمه الله - قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتملق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ هذا أخرجه مسلم في «الصلاة»، عن محمد بن عبد الله بن غير، عن عبد الله بن يزيد، به . وعن زهير بن حرب، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أيوب ـ كلاهما، عن أبي الأسود، به . والله أعلم .

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٤/ ٧٤٦)، و «الكبرى» (١/ ٨٢١) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة : قال النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» ج٤ ص ٢١٦ ـ ٢١٧ :

في هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل. وهي قدر عظم الذراع، وهو نحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا وشرط مالك رحمه الله تعالى أن يكون في غلظ الرمح.

قال الجامع: قوله: «التدب إلى السترة» سيأتي أن الراجح القول بالوجوب، لقوة دليله.

قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بقربه.

واستدل القاضي عياض رحمه الله بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي، قال: وإن كان قد جاء به حديث، وأخذ به أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فهو ضعيف. واختلف فيه، فقيل: يكون مقوساً كهيئة المحراب. وقيل: قائماً بين يدي المصلي إلى القبلة. وقيل: من جهة يمينه إلى شماله. قال: ولم ير مالك رحمه الله تعالى، ولا عامة الفقهاء الخط.

قال النووي رحمه الله تعالى: وحديث الخط رواه أبو داود، وفيه ضعف، واضطراب، واختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى فيه، فاستحبه في سنن حرملة، وفي القديم، ونفاه في البويطي. وقال جمهور أصحابنا باستحبابه، وليس في حديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط. والله أعلم. ا. ه.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى من أن الخط لا يكفي في السترة؛ لأن النبي عَلَى بَيَّنَ أقل مقدار السترة لمَّا سئل عنها، فلو كان يكفي أقل من ذلك لبينه، فاتضح بذلك أن ما كان أقل من مؤخرة الرحل لا يعتبر ساتراً للمصلي. والله أعلم.

#### تنبيه:

حديث الخط المذكور هو ما أخرجه أبو داود في «سننه»، فقال: حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا إسماعيل بن أمية، حدثني أبو عمرو بن

محمد بن حريث، أنه سمع جده حريثاً، يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْ قال: «إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطاً، ثم لا يضره ما مر أمامه». وأخرجه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان في «صحيحه»، والبيهقي.

وذكر أبو داود عن ابن عيينة أنه قال: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه.

فهو حديث ضعيف؛ لاضطرابه، ولجهالة أبي محمد بن عمرو بن حريث، وجده. وقد ضعفه سفيان بن عيينة، والشافعي، والبغوي، وغيرهم. انظر: «التلخيص الحبير» جـ ١ ص ٢٨٦ ـ فلا يصلح للاحتجاج به.

وقد حقق الكلام فيه العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على «مسند أحمد» رحمه الله تعالى جـ ١٣ ـ ص ١٢٦ ـ ١٢٦ . قال رحمه الله تعالى تحت حديث رقم ٧٣٨٦ ما نصه:

إسناد ضعيف؛ الضطرابه، ولجهالة حال راويه، كما سنبين في التخريج، إن شاء الله.

فقد رواه أحمد هنا عن ابن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري ، عن جده . وحكى أحمد أن سفيان قال مرة أخرى : عن أبي عمرو بن محمد بن حريث ، عن جده ـ يعني أن

سفيان رواه عن إسماعيل، ثم اضطرب قوله في شيخ إسماعيل، بين أبي محمد بن عمرو بن حريث، وبين أبي عمرو بن محمد بن حريث.

ثم ذكر أحمد اختلافاً ثالثاً في رواية ابن عيينة نفسه ـ فرواه عقبة ٢٣٨٧ عن سفيان، عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه . وكان يمكن الجواب عن هذه الرواية الأخيرة: أنه نسب أبا عمرو إلى جده، وسماه في الرواية أباه، ومثل هذا في الرواية كثير ـ لولا الاضطراب بعد ذلك على سفيان، وعلى إسماعيل بن أمية .

ثم ذكر رواية رابعة، عقب تيك: ٧٣٨٨ عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، كلاهما عن إسماعيل، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه، مثل رواية ابن عينة الأخيرة. وستأتي هذه الرواية ـ رواية عبد الرزاق ـ مرتين أخريين في «المسند»: ٧٦٠٤، ٧٦٠٤.

ورواه أبو داود. ٦٩٠: (٢٥٥ ـ ٢٥٦ ـ بنسخة «عون المعبود» عن محمد بن يحيى بن فارس، عن ابن المديني، عن ابن عيينة، مثل رواية ابن عيينة التي هنا: ٧٣٨٦ ـ بإسنادها الأول.

ورواه قبل ذلك: ٦٨٩ ـ عن مسدد، عن بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده. فهي مثل رواية ابن عيينة التي هنا، بإسنادها الثاني.

ورواه ابن ماجه ٩٤٣ بإسنادين معاً: عن أبي بكر بن خلف، عن حميد بن الأسود وعن عمار بن خالد، عن ابن عيينة - كلاهما عن

إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم.

ورواه ابن حبان في «الثقات» في ترجمة حريث بن عمارة، من بني عذرة، ص ١٦٩ ـ ١٧٠، عن أبي يعلى، عن أبي خيثمة؛ وهو زهير بن حرب، عن سفيان؛ وهو ابن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده.

وللحديث أسانيد أخر من هذا الوجه، توافق بعض هذه الروايات، أو تخالفها، وكلها تدل على الاضطراب، وعلى جهالة هذا الشيخ الذي يروي عنه إسماعيل بن أمية.

وقد ذكر البيهقي بعضها في «السنن الكبرى» جـ ٢ ص ٢٧٠ ـ ٢٧١، وأشار البخاري في الكبير إليها كلها، أو إلى أكثرها، في ترجمة حريث، من بني عذرة، ٢/ ١/ ٦٦ ـ ٢٧. وذكر ابن أبي حاتم بعضها، في كتاب العلل، رقم ٥٣٤.

وعلماء الاصطلاح ضربوا هذا الحديث مثلاً للحديث المضطرب الإسناد. ومنهم من تكلف، فحاول ترجيح بعض الأسانيد على بعض. ولو ذهبنا ننقل أقاويلهم، أو نذكر ملخصها طال الكلام جداً. ويكفي الإشارة إلى أماكنها لمن شاء أن يستوعب:

فانظر «التهذيب»: (٢/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و(١١/ ١٨٠، ١٨١، ٢٣٣). و «الإصابة»: (٤/٢). و «التلخيص الحبير»: ١١١. وشرح العراقي لمقدمة

ابن الصلاح: (۱۰۶ـ۲۰۱). وشرح العراقي أيضاً لألفيته: (۱/۱۱)، وشرح العراقي أيضاً لألفيته: (۱/۱۱)، وشرح السخاوي عليها: (۹۹، ۹۹). وتدريب الراوي: (۹۳، ۹۶).

وابن عيينة نفسه كان يدرك الاضطراب في هذا الحديث من عند نفسه، بل لعله من عند شيخه إسماعيل بن أمية أيضاً، فقد روى عنه على بن المديني ما يدل على ذلك:

ففي الكبير - بعد رواية إسناد علي بن المديني - قال سفيان : جاءنا بصري عتبة أبو معاذ، قال : لقيت هذا الشيخ الذي روى عنه إسماعيل، فسألته، فخلط علي، وكان إسماعيل إذا حدث بهذا يقول : عندكم شيء تشدونه؟!

وروى هذا أيضاً أبو داود عقب رواية الحديث من طريق ابن المديني عن سفيان: 79، بأوضح من ذلك: قال سفيان: لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث! ولم يجئ إلا من هذا الوجه! قال (القائل ابن المديني): قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه؟ فتفكر ساعة، ثم قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو، قال سفيان: قدم هاهنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد، حتى وجده، فسأله عنه، فخلط عليه!!

ثم قد رواه البيهقي (٢/ ٢٧١) مفصلاً بأكثر من هذا، من طريق عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت علياً ـ يعني ابن عبد الله بن المديني ـ يقول: قال سفيان في حديث إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن

عمرو... (فأشار إلى هذا الحديث) قال علي: قلت لسفيان: إنهم يختلفون فيه؛ بعضهم يقول: أبو عمرو بن محمد، وبعضهم يقول: أبو محمد بن عمرو؟ فسكت سفيان ساعة، ثم قال: ما أحفظه إلا أبا محمد بن عمرو. قلت لسفيان: فابن جريج يقول: أبو عمرو بن محمد؟ فسكت سفيان ساعة، ثم قال: أبو محمد بن عمرو، أو أبو عمرو بن محمد! ثم قال سفيان: كنت أراه أخا لعمرو بن حريث. قال مرة: العذري.

قال علي: قال سفيان: كان جاءنا إنسان بصري لكم؛ عتبة، ذاك أبو معاذ، فقال: إني لقيت هذا الرجل الذي روى عنه إسماعيل، قال علي: ذلك بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ، حتى وجده، قال عتبة: فسألته عنه، فخلطه عليّ. قال سفيان: ولم نجد شيئاً يُشُد هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه.

قال سفيان: وكان إسماعيل إذا حدث بهذا الحديث يقول: عندكم شيء تشدونه به؟. وعتبة أبو معاذ الذي يحكي سفيان أنه لقي ذاك الشيخ: ـ أبا عمرو بن حريث، أو أبا محمد بن عمرو ـ هو عتبة بن حميد الضبي البصري، ضعفه أحمد، وذكره ابن حبان في الثقات، وسأل ابن أبي حاتم عنه أباه؟، فقال: كان بصري الأصل، كان جوّالة في طلب الحديث، وهو صالح الحديث. انظر ترجمته في: التهذيب (٧/ ٩٦)، وفي الجرح والتعديل (٣/ ١/ ٣٧٠). اهد. ما حققه العلامة أحمد محمد

شاكر رحمه الله تعالى فيما كتبه على مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: يستفاد من هذا التحقيق أن حديث الخط ضعيف، ولا يوجد له تابع، ولا شاهد يقويه، وأما ما رد به الحافظ قول ابن عيينة: «لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث» إلخ، في نكته على ابن الصلاح ج ٢ ص ٧٧٣ ـ من أن الطبراني رواه من طريق أبي موسى الأشعري، وفي إسناده أبو هارون العبدي، وهو ضعيف. اهـ فلا يلتفت إليه؛ لأن أبا هارون هذا لا يعتبر به؛ ففي «التقريب»: عُمارة ابن جُوين ـ مصغراً ـ أبو هارون العبدي مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة. فكيف يرد بمثله على قول ابن عيينة: لم نجد شيئاً نشد به إلخ؟ إن هذا لشيء غريب من مثل الحافظ رحمه الله نعد وكذا تحسينه له في «بلوغ المرام»، ليس مما ينبغي. فتبصر.

والحاصل أن حديث الخط لا يثبت، وأن من صححه، أو حسنه، لم يأت بشيء يشد به وهنه، فلا ينبغي الالتفات إليه. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة : اتخاذ السترة واجب - كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى - لصحة الأمر به .

ولْيَدْنُ منها». حديث صحيح.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على: «لا تصل إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله؛ فإنما هو شيطان». رواه ابنا خزيمة، وحبان في «صحيحيهما».

وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه مرفوعاً: «ليستر أحدكم صلاته، ولو بسهم». أخرجه الحاكم، وقال على شرط مسلم.

وحمله جمهور الفقهاء على الاستحباب، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: أقبلت راكباً على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله على يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد». متفق عليه.

قال الشافعي رحمه الله تعالى: المراد بقوله: "إلى غير جدار" إلى غير سترة. قال الحافظ رحمه الله: وسياق الكلام يدل على ذلك؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. ويؤيده رواية البزار بلفظ: "والنبي عَلَيْهُ يصلي المكتوبة، ليس لشيء يستره". اه «فتح». ج ١ ص ٢٣١.

قال الجامع: حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يصلح لصرف الأمر إلى الاستحباب؛ لأن التفسير المذكور غير متفق عليه، حيث إن

بعض أهل العلم فسره بأنه صلى إلى سترة غير جدار، وهو الذي يدل عليه عمل البخاري حيث استدل بالحديث على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وقد تبعه النووي فقال في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث: «فيه أن سترة الإمام سترة لمن خلفه».

وعندي أن حمل قول ابن عباس رضي الله عنهما: "إلى غير جدار" على ظاهره ـ كما فهمه البخاري ـ هو المتعين، فيكون المراد أنه صلى إلى سترة غير جدار، ولا تنافيه رواية البزار "إلى غير سترة" لإمكان حملها على سترة عريضة تستر الصفوف، أو هي رواية بمعنى ما فهمه الراوي.

والحاصل أنه أراد بذلك أن سترته غير كافية للصفوف؛ إذ لو صلى إلى جدار لستره، وستر الصفوف، فالظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه لا يرى سترة الإمام سترة لمن خلفه.

وجملة الأمر أن الاستدلال بهذا الحديث على صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب غير صحيح. والله أعلم.

وأما قول الشوكاني في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «صلى رسول الله على في فضاء ليس بين يديه شيء» وفيه ضعف ما نصه: «فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب، فيكون قرينة لصرف الأمر إلى الندب، ولكنه تقرر في الأصول أن فعله على لا يعارض القول الخاص بنا، وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة، فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها»، فغير صحيح؛ إذ هذه القاعدة التي ذكرها ليست محل إجماع، بل فيها خلاف، والراجح قول من يقول: إن فعله ليست محل إجماع، بل فيها خلاف، والراجح قول من يقول: إن فعله

غير الخاص به مثل قوله، فيصلح لما يصلح له القول، فيُخص به العام، ويقيد به المطلق، ونحو ذلك. وقد أشبعت الكلام فيه في غير هذا المحل. والله أعلم.

والحاصل أن اتخاذ السترة واجب، لظاهر الأمر الوارد في النصوص المتقدمة؛ إذ لم يوجد لها صارف. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٤٧ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ عُبَيْد الله، قَالَ: أَنْبَأَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا، قَالَ: «كَانَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ، ثُمَّ يُصَلِّي إِلَيْهَا».

## رجال هذا الإسناد : خمسة

١ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قدامة السرخسي، ثقة مأمون
 سني، من [١٠]، تقدم في ١٥/ ١٥.

٢ - (يحيي) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة، من [٩]، تقدم في ٤/٤.

٣ - (عبيد الله) بن عمر العمري المدني، ثقة ثبت، من [٥]، تقدم في ١٥/ ١٥.

٤ - (نافع) العدوي مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه، من

[٣]، تقدم في ١٢/ ١٢.

٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله عنهما، تقدم في ١٢/١٢.
 ولطائف الإسناد واضحة مما تقدم غير مرة، والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (عن النبي عَلَيْكُ ، قال) هكذا نسخ المجتبى بزيادة «قال». وفي الكبرى «أنه كان يركز الحربة» إلخ وهو واضح، والأول أيضاً له وجه، فيعود الضمير المستتر في «قال» إلى ابن عمر.

(يركز الحربة) يقال: ركزت الرمح ركزاً، من باب قتل: أثبته بالأرض، والمركز وزان مسجد: موضع الثبوت. قاله الفيومي. وقال ابن منظور: الرَّكز: غَرْزك شَيئاً منتصباً، كالرمح، ونحوه، ترْكُزُه، ركْزاً في مَرْكزه بفتح الكاف. وقد ركزه يركُزُه، ويركزُهُ ركْزاً، وركزّه: غرزه في الأرض. اه. فأفاد أن فعله من بابي قتل، وضرب، وأن المَرْكز فيه فتح الكاف.

والحَرْبة ـ بفتح الحاء المهملة، وسكون الراء ـ : دون الرمح عريضة النصل.

ومعنى «يركز الحربة»: يأمر بغرزها له. ففي رواية الشيخين من طريق عبد الله بن غير، عن عبيد الله: «أن رسول الله على كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها. . . » الحديث.

ويحتمل أنه يركزها بنفسه في بعض الأحيان. والله أعلم.

(فيصلي إليها) يصلي إلى الحربة، مستتراً بها عمن يمر بين يديه، وفيه مشروعية اتخاذ السترة للمصلي. وفي تعبيره بـ «كان» دلالة على أنه كان يلازم ذلك. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٤/ ٧٤٧) و «الكبرى» (٢/ ٨٢٢) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن مسدد، عن يحيي القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عنه، ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن غير، كلاهما عن محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله به.

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».

# ٥ – الأَمْرُ بِالدُّنُوُّ مِنَ السُّتْرَةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على أمر المصلي أن يقرب من السترة التي نصبها لتحجبه عن المار بين يديه .

٧٤٨ - أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: "إِذَا صَلَّى أَجِي حَثْمَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَ يَقْطَعُ السَّيْطَانُ صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَ يَقْطَعُ السَّيْطَانُ صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لاَ يَقْطَعُ السَّيْطَانُ صَلَّى مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

## رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (علي بن حجر) السعدي المروزي، ثقة حافظ، من صغار
 [٩]، تقدم في ١٣/ ١٣.

٢ - (إسحاق بن منصور) الكوسج المروزي، ثقة ثبت، من
 ١١]، تقدم في ٧٢/ ٨٨.

٣ - (سفيان) بن عيينة، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة، ثبت حجة، من [٨]، تقدم في ١/١.

٤٠ - (صفوان بن سليم) المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم،

ثقة مفت عابد رمي بالقدر، توفي سنة ١٣٢، عن ٧٧ سنة، من [٤]، تقدم في  $\sqrt[8]{2}$  ٥٩.

٥ - (نافع بن جُبير) بن مُطْعم النوفلي، أبو محمد، أو أبو عبد الله، المدني، ثقة فاضل، توفي سنة ٩٩، من [٣]، تقدم في ١٢٤/٩٦، أخرج له الجماعة.

7 - (سهل بن أبي حشمة) - بفتح الحاء المهملة، وسكون المثلثة - واسمه عبد الله، وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عَدي بن جُشَم بن مَجْدَعَة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو يحيى، ويقال: أبو محمد، المدني صاحب رسول الله على .

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي عَلَي لله أحد، وشهد المشاهد كلها، إلا بدراً. قال عبد الرحمن سمعت رجلاً من ولده سأله أبى عن ذلك؟ فأخبره به.

وقال الواقدي: مات النبي على وهو ابن ثمان سنين، وحفظ عنه. قال ابن منده: قول الواقدي أصح. وكذا جزم به ابن حبان، وأبو جعفر الطبري، وابن السكن، والحاكم أبو أحمد، وغيرهم. ومنهم من عين مولده سنة ثلاث من الهجرة.

وقال ابن القطان: قول أبي حاتم لا يصح عندهم البتة، والغلط فيه من هذا الرجل الذي لا يُدرَى مَنْ هو؟ وإنما الذي بعثه النبي عَلَيْهُ خارصًا: أبوه، أبو حثمة، وهو الذي كان دليل النبي عَلَيْهُ إلى أحد، كذا ذكره ابن

جرير، وغيره. وتوفي في أول خلافة معاوية، وهكذا ذكر ابن عبد البر.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه اشتبه بسهل ابن الحنظلية، فإنه مذكور بهذا الوصف، وقرأت بخط الذهبي: أظن سهلاً مات زمن معاوية. قال الحافظ: ويقويه حكمهم على رواية الزهري بالإرسال. لكن الذي جزم به الطبري أن الذي مات في خلافة معاوية هو أبوه، أبو حثمة. والله أعلم. أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، من رجال الجماعة، إلا شيخه علياً، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وإسحاق، فما أخرج له أبو داود. وأنهم مدنيون، إلا شيخيه فمروزيان، وسفيان فكوفي ثم مكي، وفيه رواية تابعي، عن تابعي. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن سهل بن أبي حثمة) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها) أمر من الدنو، وهو القرب. أي ليقرب من تلك السترة. والظاهر أن الأمر فيه للوجوب-كما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لظاهر الأمر. وسيأتي مقدار الدنو في الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

قال في «المنهل» جـ ٥ ص ٨٧: فيه إشارة إلى أن اتخاذ السترة

للمصلي محقق، حيث عبر به إذا» ويؤيده ما جاء من الأحاديث التي فيها الأمر باتخاذها، وليس المراد أنه مخير في اتخاذ السترة، وعدمه، كما قد يتوهم من العبارة. اه.

قال الجامع: ما قاله في «المنهل» حسن جداً، كما تقدم تحقيقه. والله سبحانه، وتعالى أعلم.

(لا يقطع الشيطان صلاته) برفع «يقطع» على أن الجملة مستأنفة ، في قوة التعليل، أي لئلا يقطع الشيطان صلاته ، بأن يحمل من يمر بين يديه ، فيقطع صلاته عليه حقيقة ، كالمرأة ، والحمار ، والكلب ، عند قوم ، أو يقطع عليه خشوعه ، عند آخرين . وسيأتي تمام الكلام على ذلك ، إن شاء الله تعالى . ويحتمل أن المراد بالشيطان الكلب ، أو المار ، فقد جاء في الحديث إطلاق الشيطان على كل منهما ، كما سيأتي ، إن شاء الله تعالى .

والحديث يدل على مشروعية القرب من السترة، وعلى أن القرب منها يحفظ على المصلي صلاته، والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتملق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما هذا صحيح. أخرجه المصنف هنا (٥/ ٧٤٨)، و «الكبرى» (٤/ ٨٢٤)، بالسند المذكور.

المسألة الثانية: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن محمد بن الصباح، وعثمان بن أبي شيبة، وحامد بن يحيى، وابن أبي السرح، كلهم عن سفيان بن عينة، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، يبلغ به النبي عَلَيْهُ، قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة...» الحديث.

## المسألة الثالثة : أنه وقع اختلاف في هذا الحديث :

قال أبو داود بعد إخراجه له: ورواه واقد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن سهل، عن النبي عَلَيْهُ. عن محمد بن سهل، عن النبي عَلَيْهُ. وقد قال بعضهم: عن نافع بن جبير، عن سهل بن سعد، واختلف في إسناده. اه.

وأخرجه البيهقي ج ٢ ص ٢٧٢، من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، أنه سمع صفوان يحدث عن محمد ابن سهل، عن النبي عَلَيْه . وأخرجه من ابن سهل، عن أبيه، أو عن محمد بن سهل، عن النبي عَلَيْه . وأخرجه من طريق ابن وهب، عن داود بن قيس المدني، عن نافع بن جبير بن مطعم، أن رسول الله عَلَيْه قال: . . . الحديث . مرسلاً . قال البيهقي رحمه الله تعالى: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة ، وهو حافظ حجة . ا ه .

وأخرجه البغوي رقم ٥٣٧ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن داود ابن قيس، عن نافع بن جبير، عن سهل ولم ينسبه عن رسول الله على .

قال الجامع عفا الله عنه: القول قول البيهقي رحمه الله تعالى حيث رجح رواية سفيان بن عيينة، لكونه حافظاً حجة، فيكون الحكم

للوصل لأنه زيادة ثقة ثبت. فالحديث صحيح. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

## ٢ - مِثْدَار ذَلكَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مقدار القرب من السترة. فاسم الإشارة راجع إلى قوله: «الدنو من السترة» في الترجمة السابقة.

واستدلال المصنف رحمه الله تعالى على مقدار الدنو بحديث الباب واضح من قوله: «وجعل بينه، وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع». فإن فعله على هذا يفسر ما أجمله قوله في الحديث السابق: «فليدن منها».

فإن قلت: أخرج مسلم في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، قال: «كان بين مُصلَّى رسول الله عَلَيْهُ، وبين الجدار ممر الشاة».

والمراد بالمصلى موضع السجود. كما قاله النووي في شرحه. جـ ٤ ص ٢٢٥ فكيف يُوَفَّقُ بينه، وبين حديث الباب؟

أجيب بأن حديث الباب يكون بياناً لأقصى الدنو"، وحديث سهل بيان لأدنى الدنو.

هذا إذا قلنا: إن الأذرع الثلاثة تبدأ من موضع السجود، وأما إذا قلنا: إنها تبدأ من موضع القيام فلا تخالف بين الحديثين. والله أعلم.

٧٤٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، والْحَارِثُ بْنُ مسْكَين، قراءَةً عَلَيْه، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «حَدَّثَنِي عَلَيْه، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: «حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّه مَالِكُ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّه

عَلَىٰ دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْد، وَبِلاَلٌ، وَعُثْمَانُ ابْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقَهَا عَلَيْه، قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ، مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ الله عُنْ عَنْ عَمْرَ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ، مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ الله عَمْرَ: فَسَأَلْتُ بِلاَلاً حِينَ خَرَجَ، مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ الله عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى الله عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى الله وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِه، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينه، وَثَلاثَةَ أَعْمَدَة وَرَاءَهُ، وكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئذَ عَلَى سَتَّة أَعْمَدَة، ثُمَّ صَلَّى، وَجَعَلَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْواً مَنْ ثَلَاثَةً أَذْرُعَ».

## رجال هذا الإسناد : ستة

- ١ (محمد بن سلمة) المرادي الجَمَلي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، من [١١]، تقدم في ١٩/ ٢٠.
- ٢ (الحارث بن مسكين) القاضي المصري أبو عمرو الفقيه، ثقة،
   من [١٠]، تقدم في ٩/٩.
- ٣ (ابن القاسم) عبد الرحمن أبو عبد الله المصري، ثقة فقيه، من كبار [١٠]، تقدم في ١٩/ ٢٠.
- ٤ (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة الثبت الفقيه، من كبار
   [٧]، تقدم في ٧/٧.
- والباقيان تقدما قبل باب، وكذا لطائف الإسناد واضحة حيث تكررت غير مرة. والله تعالى أعلم.

## شرح المديث

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله عَلَيْكُ دخل الكعبة) وتقدم برقم ٥/ ٦٩٢ أن ذلك كان في عام الفتح (هو، وأسامة بن زيد) بن حارثة، وهو، وأبوه، وجده صحابيون، رضي الله عنهم، مات بالمدينة سنة ٥٤ وهو ابن ٥٧ سنة، وتقدمت ترجمته برقم ١٢٠ /٩٦.

(وبلال) بن رباح أبو عبد الله المؤذن، مولى أبي بكر رضي الله عنهما، مات سنة ١٧، وقيل: غير ذلك. وتقدمت ترجمته برقم ١٠٤/٨٦.

(وعثمان بن طلحة) بن أبي طلحة (الحجبي) بفتحتين: نسبة إلى حجابة الكعبة، مات رضي الله عنه سنة ٤٢، وقيل غير ذلك. وتقدمت ترجمته برقم ٥/ ٢٩٢. وتقدم وجه حكمة إدخال هؤلاء الثلاثة فقط، بالرقم المذكور، فراجعه، تستفد.

(فأغلقها عليه) أي أغلق عشمان الكعبة على النبي على النبي على النبي عليه يجتمع عليه الناس، ويزدحموا، فينالهم بذلك ضرر، ويتشوش عليه الحال بسبب لغطهم.

(قال عبد الله بن عمر) رضي الله عنه ما (فسألت بلالاً حين خرج، ماذا صنع رسول الله عَلَيْ ؟) أيْ أيْ شيء صنع داخل الكعبة (قال) بلال رضي الله عنه (جعل) عَلَيْ (عموداً عن يساره، وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه) هذه رواية البخاري، عن إسماعيل بن

أبي أويس، وهي أصح الروايات. وفي رواية للبخاري «جعل عموداً عن يساره، وعموداً عن يمينه». وفي رواية لمسلم «عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه».

وقال في «الفتح» عند قوله: «بين العمودين المقدمين» ما نصه: كذا في هذه الرواية، وفي رواية مالك التي تليها: «جعل عموداً عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه».

وليس بين الروايتين مخالفة، لكن قوله في رواية مالك: «وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» مشكل؛ لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو يساره كان اثنين، ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها: «عمودين عن يمين». ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثُنِّي أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي عَلَيْهُ، وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك، ويرشد إلى ذلك قوله: «وكان البيت يومئذ»؛ لأن فيه إشعاراً بأنه تغير عن هيئته الأولى.

وقال الكرماني: لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين، فهو مجمل بينته رواية «عمودين». ويحتمل أن يقال: لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد، بل اثنان على سمت، والثالث على غير سمتهما، ولفظ «المقدمين» في الحديث السابق مشعر به. والله أعلم.

قال الحافظ: ويؤيده أيضاً رواية مجاهد عن ابن عمر فإن فيها «بين الساريتين اللتين على يسار الداخل». وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار، وأنه صلى بينهما، فيحتمل أنه كان ثَمَّ عمود آخر

عن اليمين، لكنه بعيد، أو على غير سَمْت العمودين، فيصح قول من قال: «جعل عموداً عن يمينه».

وجوز الكرماني احتمالاً آخر، وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة، فصلى إلى جنب الأوسط، فمن قال: «جعل عموداً عن يمينه، وعموداً عن يساره» لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه، ومن قال: «عمودين» اعتبره.

قال الحافظ: ثم وجدته مسبوقاً بهذا الاحتمال. وأَبْعَدُ منه من قال: انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان، ولا تبطل الصلاة بذلك؛ لقلته. والله أعلم. اهد «فتح» جـ ٢ ص ١٦٠.

وقد تقدم الكلام في اختلاف الروايات، وبيان التوفيق بينها مستوفى في شرح حديث (٥/ ٦٩٢) فراجعه تستفد.

(وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة) فيه إشعار بأن البيت تغير عما كان عليه في عهد النبي عَلَيْه ، فقد هُدم، وبُني في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما. كما أفاده في «الفتح».

(ثم صلى، وجعل بينه، وبين الجدار) الذي أمامه (نحواً من ثلاثة أذرع) أي مقدارها. وهذه الرواية توافق ما في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه، وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع صلى،

يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي على صلى فيه. قال: «وليس على أحد بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء».

وفي تاريخ مكة للأزرقي أن معاوية سأل ابن عمر رضي الله عنهم أين صلى رسول الله على عام دخلها؟ قال: بين العمودين المقدمين، اجعل بينك، وبين الجدار ذراعين، أو ثلاثة.

وفي رواية أبي داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك «ثم صلى، وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع». وذكر ابن عبد البر أن ابن عفير، وابن وهب، وشبابة بن سوار، رووها عن مالك كذلك.

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: وينبغي تحري هذه البقعة للصلاة فيها، وقد يقال بأن الصلاة فيها أفضل من غيرها من بقاع الكعبة للاتباع. وقد يقال: إنما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك اتفاقاً، لا أنه مقصود، فيكون كالأمور الجبلية. والله أعلم.

وقال والدي رحمه الله في «إحياء القلب الميت»: ينبغي أن لا يجعل بينه وبين الجدار أقل من ثلاثة أذرع، فإما أن يصادف مصلاه، أو يقع وجهه، وذراعاه في مكان قدميه، فهو أولى من التقدم عنه. اه. طرح ح ص ١٣٧ ـ ١٣٨.

قال الجامع عفا الله عنه: قول ولي الدين رحمه الله: «فيكون كالأمور الجبلية»؛ فيه أن الأمور الجبلية ليست محل تأسم، وهذا خلاف الصواب، بل الصواب أن أفعاله على محل تأسم، إلا أن تكون خصوصية

له. وقد أشبعت الكلام في هذا في غير هذا المحل. فتنبه. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية نافع متفق عليه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٦/ ٧٤٩)، و «الكبرى» (٥/ ٨٢٥)، عن محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به. قال: وقال لنا إسماعيل: حدثني مالك، فقال: «عمودين عن يمينه». ومسلم في «الحج» عن يحيى بن يحيى. وأبو داود في «المناسك» عن القعنبي - وعن عبد الله بن محمد الأذرمي، عن عبد الرحمن بن مهدي - كلهم عن مالك به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو مقدار القرب من السترة، فقد أفاد الحديث أن المسافة التي تكون بين المصلي، وبين السترة لا تزيد عن ثلاثة أذرع، وأما ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، أنه قال: «كان بين مصلى رسول الله على وبين الجدار ممر الشاة». فيحمل على أقل المسافة. وقال بعضهم: الأول في حال القيام والقعود، والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح رحمه الله: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع. قال الحافظ رحمه الله ولا يخفى ما فيه.

وقال البغوي رحمه الله تعالى: استحب أهل العلم الدنو من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها.

وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو حديث سهل بن أبي حثمة المذكور في الباب الماضي.

قال الجامع عفا الله عنه: تقدم أن الظاهر وجوب الدنو لظاهر الأمر، فتنبه. والله أعلم.

ومنها: جواز الصلاة في داخل الكعبة.

ومنها : حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على اتباع أفعال النبي عَلِيَّةً .

ومنها : جواز غلق أبواب المساجد للحاجة.

وقد تقدم تمام ما يتعلق بالحديث مستوفى (٥/ ٦٩٢) فراجعه تستفد. والله ولي التوفيق.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

## ٧ - ذكْرُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَمَا لاَ يَقْطَعُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الأشياء التي تقطع صلاة المصلي، والتي لا تقطعها إذا لم تكن بين يديه سترة.

قُلْتُ : مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ ، مِنَ الأَحْمَرِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ مَنَ الأَحْمَرِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ مَنَ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " (الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .

#### رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (عمرو بن على) الفلاس البصري ، ثقة حافظ، من [١٠]،

تقدم في ٤/٤.

٢ - (يزيد) بن زريع، أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، توفي سنة
 ١٨٢، من [٨]، تقدم في ٥/٥.

٣ - (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري ثقة
 ثبت فاضل ورع، توفي سنة ١٣٩، من [٥]، تقدم في ٨٨/ ١٠٩.

٤ - (حميد بن هلال) العدوي، أبو نصر البصري، ثقة عالم،
 توقف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان، من [٣]، تقدم في
 ٤/٤.

٥ – (عبد الله بن الصامت) الغفاري البصري ابن أخي أبي ذر رضي الله عنه، ثقة، توفي بعد ٧٠ سنة، من [٣]، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم والأربعة.

روى عن عمه أبي ذر، وعمر، وعشمان، والحكم ورافع ابني عمرو، وحذيفة، وابن عمر، وعائشة. وعنه حميد بن هلال، وأبو العالية البرَّاء، وأبو عمران الجوني، وسوادة بن عاصم، ومحمد بن واسع، والمشعث بن طريف، وأبو عبد الله الحربي، وأبو نعامة السعدي، وغيرهم.

قال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: يكنى أبا النضر، وكان ثقة، وله أحاديث. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وذكره البخاري في الأوسط في فصل

من مات ما بين السبعين إلى الثمانين. ونقل الذهبي أن بعضهم قال: ليس بحجة. علق عنه البخاري، وأخرج له الباقون.

٦ - (أبو ذر) جندب بن جُنَادة الغفاري الصحابي المشهور
 رضي الله عنه، تقدم في ٢٠٣/ ٣٢٢. والله تعالى أعلم.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأنه مسلسل بالبصريين إلى الصحابي، وأن شيخه أحد مشايخ الستة، وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين، بعضهم عن بعض، يونس، عن حميد، عن عبد الله بن الصامت. ورواية حميد، عن عبد الله بن الصامت من رواية الأقران. وفيه رواية الراوي عن عمه، عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم.

## شرح المديث

(يصلي) جملة فعلية في محل نصب خبر لـ «كان» بعد الخبر، أو حال (فإنه) الضمير لأجد، ويحتمل أن يكون ضمير شأن، أي إن

الأمر والشأن (يستره) عما يقطع صلاته (إذا كان بين يديه مثلُ آخرة الرحل) الظرف خبر «كان» مقدماً، و«مثل» اسمها مؤخراً.

و «آخرة الرحل» ـ بالمد ـ: الخشبة التي يستند إليها الراكب، من كور البعير . وهي خلاف قادمته . وتقدم أن لها ثماني لغات ، وهذه أفصحها ، في شرح حديث عائشة رضي الله عنها (٤/ ٧٤٦) ، والرَّحْل : \_بفتح ، فسكون : مَرْكب للبعير ، أو الناقة ، جمعه : أرْحُل ، ورحال (فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحِل فإنه) الضمير كسابقه (يقطع صلاته) أي يبطلها ، أو يقلل ثوابها ، على خلاف بين العلماء في ذلك ، سنحققه في المسائل الآتية ، إن شاء الله تعالى .

(المرأة) بالرفع فاعل مؤخر لـ «يقطع»، ومفعوله «صلاته» مقدماً، أي مرور المرأة.

(والحمار، والكلب الأسود) يعني أن مرور هذه الأشياء قدام المصلي يقطع صلاته، إن لم يكن له سترة، مثل مؤخرة الرحل.

قال عبد الله بن الصامت: (قلت) لأبي ذر رضي الله عنه: (ما بال الأسود؟) «ما» استفهامية مبتدأ، و «بال» خبره. و «البال»: الحال، والشأن. أي ما شأن الكلب الأسود يقطع الصلاة؟.

(من الأصفر) متعلق بحال مقدر من «الأسود»، على حذف مضاف، أي حال كونه كائناً من دون الكلب الأصفر. وقوله: (من الأحمر) بدل إضراب من الجار والمجرور قبله. ويحتمل أن يكون

معطوفاً عليه بعاطف مقدر، أي ومن الأحمر.

فقد ذكر العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في «مغني اللبيب» جـ ٢ ص ١٧٠: أنه حَكَى أبو زيد: أكلت خبزاً، لحماً، تمراً، فقيل: على حذف الواو، وقيل: بدل الإضراب. وحكى أبو الحسن: «أعطه درهماً، درهمين، ثلاثة». وخُرِّج على إضمار «أو» ويحتمل البدل المذكور. اه.

(قال) أبو ذر رضي الله عنه (سألت رسول الله على ، كما سألتني؟) أي من مخالفة حكم الكلب الأسود لحكم غيره من الكلاب، حيث قطع الصلاة بجروره بين يدي المصلي، ولم يقطع غيره (فقال) على: (الكلب الأسود شيطان) حمله بعضهم على ظاهره، وقال: إن الشيطان يتصور بصور الكلاب السود. وقيل: سمي شيطانا لأنه أشد ضرراً من غيره. وبهذا علمت الحكمة في كون الكلب يقطع الصلاة. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي ذر رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٧/ ٧٥٠) و «الكبرى» (٦/ ٨٢٦) عن عمرو بن علي

الفَلاَّس، عن يزيد بن زُريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عنه. والله أعلم.

## المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن شيبان بن فَرُّوخ، عن سليمان بن المغيرة ـ وعن أبي بكر ابن أبي شيبة، وزهير بن حرب، كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن يونس ابن عبيد ـ وعن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر، عن شعبة ـ وعن إسحاق بن إبراهيم، عن وهب بن جرير، عن أبيه ـ وعن إسحاق، عن المعتمر بن سليمان، عن سلم بن أبي الذيّال ـ وعن يوسف بن حماد المعنيّ، عن زياد بن عبد الله البكّائي، عن عاصم الأحول ـ ستتهم عن حميد بن هلال به .

و أبو داود فيه عن حفص بن عمر ، عن شعبة به . وعن عبد السلام ابن مُطَهَّر ، ومحمد بن كثير العبدي ، كلاهما عن سليمان بن المغيرة به .

والترمذي فيه عن أحمد بن منيع، عن هشيم، عن يونس بن عبيد، ومنصور بن زاذان، كلاهما عن حميد بن هلال بمعناه. وقال: حسن صحيح.

وابن ماجه فيه عن بندار، عن غندر به. وفي «الصيد» عن عمرو بن عبد الله، عن وكيع، عن سليمان بن المغيرة ـ ببعضه: «سألت عن

الكلب». والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان الأشياء التي تقطع الصلاة عند عدم السترة، وهي المرأة، والحمار، والكلب الأسود، وسيأتي تحقيق أقوال العلماء في معنى القطع في المسألة السادسة، إن شاء الله تعالى.

ومنها: تأكيد الأمر باتخاذ السترة محافظة على الصلاة.

ومنها: الحث على ابتعاد المصلي عما يخل بالخشوع في حال صلاته.

ومنها: التنفير عن الكلب الأسود؛ لكونه شيطاناً. والله أعلم. المسألة الخامسة: وردت أحاديث بمعنى حديث أبى ذر رضى الله

٤ عنه

فمنها: ما أخرجه مسلم، وأحمد، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «يقطع الصلاة المرأة، والكلب، والحمار». زاد مسلم في روايته: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل».

ومنها: ما أخرجه البزار عن أنس رضي الله عنه بإسناد رجاله ثقات

- كما قال العراقي - ولفظه: «يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة».

ومنها: ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً «يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض». وفي رواية ابن ماجه: «والكلب الأسود». ورواه الأكثرون موقوفاً على ابن عباس. وذكر أبو داود أن شعبة رفعه، وأوقفه سعيد ـ يعني ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى على ابن عباس رضي الله عنهما.

ومنها: ما أخرجه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: أحسبه عن رسول الله على ألله عنهما أيضاً سترة، فإنه يقطع صلاته الكلب، والحمار، والخنزير، واليهودي، والمجوسي، والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قَذْفَة بحجر».

وصرح أبو داود بأن زيادة الخنزير، والمجوسي، والقَذْفَة بالحجر وَهُمَّ مِن شَيخه محمد بن إسماعيل بن أبي سَمينَةَ، لتفرده بذلك.

لكن في نسبة الوهم إليه نظر؛ لأنه ثقة، ومع ذلك لم يتفرد به، فقد تابعه المُقَدَّمي عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار»، ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض، والكلب، والحمار، واليهودي، والنصراني، والخنزير، يكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك».

وتابعه أيضاً علي بن بحر القطان عند البيهقي، ولفظه: «يقطع

الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة الحائض، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والخنزير». قال: «ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا صلاتك». والله أعلم.

ومنها: ما أخرجه أحمد في «مسنده»، بإسناد رجاله ثقات، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن مع رسول الله على ببعض أعلى الوادي، يريد أن يصلي قد قام، وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب أبي دُبِّ؛ شعب أبي موسى، فأمسك النبي على الله يعقوب بن زَمْعَة حتى رده».

ومنها: ما أخرجه أحمد عن عائشة رضي الله عنها بإسناد رجاله ثقات ـ كما قال العراقي ـ قالت: قال رسول الله على : «لا يقطع صلاة المسلم شيء، إلا الحمار، والكافر، والكلب، والمرأة، لقد قرنا بدواب السوء». والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: في مذاهب العلماء في حكم مرور هذه الأشياء بين يدي المصلي، إذا لم تكن له سترة:

ذهب جماعة من الصحابة، والتابعين إلى بطلان الصلاة بمرور المرأة، والحمار والكلب الأسود. وممن قال بهذا: أبو هريرة، وأنس، وابن عباس في رواية عنه. وحكي أيضاً عن أبي ذر، وابن عمر، رضي الله عنهم. وجاء عن ابن عمر أنه قال به في الكلب. وقال به الحكم بن عمرو الغفاري في الحمار.

وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة المذكورة: الحسنُ البصري، وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود، ومن الأئمة: أحمد بن حنبل، فيما حكاه عنه ابن حزم الظاهري. وحكى الترمذي عنه أنه يخصص بالكلب الأسود، ويتوقف في الحمار، والمرأة. قال ابن دقيق العيد: وهو أجود عما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع: المرأة، والحمار.

وذهب أهل الظاهر أيضاً إلى قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة، إذا كان الكلب، والحمار بين يديه، سواء كان الكلب، والحمار ماراً، أم غير مار، وصغيراً، أم كبيراً، حيّاً، أم ميتاً، وكون المرأة بين يدي الرجل مارة، أم غير مارة، صغيرة، أم كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة.

وذهب إلى أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض: ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح. واستدلا بالحديث السابق عند أبي داود، وابن ماجه بلفظ: «يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض».

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ولا عذر لمن يحمل المطلق على المقيد من ذلك؛ وهم الجمهور. وأما من يعمل بالمطلق، وهم الحنفية، وأهل الظاهر، فلا يلزمهم ذلك.

وقال ابن العربي: إنه لا حجة لمن قيد بالحائض؛ لأن الحديث ضعيف. وقال: وليست حيضة المرأة في يدها، ولا بطنها، ولا

رجلها. قال العراقي: إن أراد بضعفه ضعف رواته، فليس كذلك، فإن جميعهم ثقات. وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس، فقد رفعه شعبة، ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه، وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول، وعلوم الحديث. انتهى.

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلب، والحمار، والسنور، دون المرأة. ولعل دليلها على ذلك ما روته من اعتراضها بين يدي النبي على . وفيه أن الاعتراض غير المرور، كما سيأتي، إن شاء الله تعالى.

قال الشوكاني رحمه الله: وقد تقدم عنها أنها روت عن النبي عَلَى : «أن المرأة تقطع الصلاة» فهي محجوجة بما روت. ويمكن الاستدلال بما أخرجه أحمد، وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي عَلَى كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله، أو عمر، فقال بيده هكذا، فرجع، فمرت ابنة أم سلمة، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله عَلَى ، قال: «هن أغلب».

لكن الحديث لا يصح؛ لأن في سنده قيساً المدني، وهو مجهول. وذهب إسحاق بن راهويه إلى أنه يقطعها الكلب الأسود فقط. وحكاه ابن المنذر عن عائشة.

ودليل هذا القول أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي أخرج الحمار، وحديث أم سلمة رضي الله عنها المذكور، وحديث عائشة

رضي الله عنها الآتي أخرجا المرأة، والتقييد بالأسود أخرج ما عداه من الكلاب.

وذهب مالك، والشافعي، وحكاه النووي عن جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء. قال النووي رحمه الله تعالى: وتأول هؤلاء حديث أبي ذر رضي الله عنه على أن المراد بالقطع نقص الصلاة، لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي النسخ بالحديث الآخر: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم». قال: وهذا غير مرضي؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، وتأويلها، وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ، ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه، مع أن حديث: «لا يقطع صلاة المرء شيء». ضعيف. والله أعلم. اه. شرح مسلم ج ٤ ص ٢٢٧.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: وروي القول بالنسخ عن الطحاوي، وابن عبد البر، واستدل على تأخير تاريخ حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأنه في حجة الوداع، وهي في سنة عشر، وفي آخر حياة النبي على وعلى تأخير حديث عائشة، وحديث أم سلمة، بأن ما حكاه زوجاته عنه يعلم تأخره لكون صلاته بالليل عندهن، ولم يزل على ذلك حتى مات، خصوصاً مع عائشة، مع تكرار قيامه في كل ليلة، فلو حدث شيء مما يخالف ذلك لعلمن به.

قال الشوكاني رحمه الله: وعلى تسليم صحة هذا الاستدلال على التأخر لا يتم به المطلوب من النسخ. أما أوَّلاً، فقد عرفت أن حديث عائشة، وميمونة خارجان عن محل النزاع. وحديث أم سلمة أخص من المتنازع فيه؛ لأن الذي فيه مرور الصغيرة بين يديه على . وحديث ابن عباس ليس فيه إلا مرور الأتان، فهو أخص من الدعوى.

وأما ثانياً فالخاص بهذه الأمور لا يصلح لنسخ ما اشتمل عليه زيادة عليها، لما تقرر من وجوب بناء الخاص على العام مطلقاً.

وأما ثالثاً فقد أمكن الجمع بما تقدم.

وأما رابعاً فيمكن الجمع أيضاً بأن يحمل حديث عائشة، وميمونة، وأم سلمة، على صلاة النفل، وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض، على أنه لم ينقل أنه اجتزأ بتلك الصلاة. أو يحمل على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض، والحكم بقطع المرأة للصلاة إنما هو إذا كانت حائضاً، كما تقدم. وأيضاً قد عرفت أن وقوع ثوبه على ميمونة لا يستلزم أنها بين يديه، فضلاً عن أن يستلزم المرور، وكذلك اعتراض عائشة لا يستلزم المرور.

ويحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن صلاته ﷺ كانت إلى سترة، ومع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة، كما يدل على ذلك قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل».

وقوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه: «ويستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل». ولا يلزم من نفي الجدار نفي سترة أخرى من حربة ، أو غيرها، كما ذكره العراقي. ويدل على هذا أن البخاري بوب على هذا الحديث «باب سترة الإمام سترة لمن خلفه»، فاقتضى ذلك أنه على كان يصلي إلى سترة ، لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزار بإسناد صحيح ، بلفظ: «ليس شيء يستره ، يحول بيننا وبينه» ؛ لأنا نقول: لم ينف السترة مطلقاً ، إنما السترة التي تحول بينهم وبينه ، كالجدار المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهما ، وقد صرح بمثل ذلك العراقي .

ولوسلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقاً لأمكن الجمع بوجه آخر، ذكره ابن دقيق العيد، وهو أن قول ابن عباس: «ولم ينكر ذلك على أن المرور على أحد»، ولم يقل: ولم ينكر النبي عَلَي ذلك، يدل على أن المرور كان بين يدي بعض الصف، ولا يلزم من ذلك اطلاع النبي عَلَي بجواز أن يكون الصف ممتداً، ولا يطلع عليه.

لا يقال: إن قوله «أحد» يشمل النبي عَلى الأنه لا معنى للاستدلال بعدم الإنكار من غير النبي عَلى مع حضرته، ولو سلم اطلاعه على ذلك، كما ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ: «فلم ينكر ذلك علي»، بالبناء للمجهول، لم يكن ذلك دليلاً على الجواز؛ لأن ترك الإنكار إنما جعل أن الإمام سترة للمؤتمين، ولا قطع مع السترة، لما عرفت، ولو سلم صحة الاستدلال بهذا الحديث على الجواز، وخلوصه

من شوائب هذه الاحتمالات لكان غايته أن الحمار لا يقطع الصلاة، ويبقى ما عداه.

وأما الاستدلال بحديث: «لا يقطع الصلاة شيء»، فلا يتم، لعدم انتهاضه للاحتجاج به، ولو سلم انتهاضه، فهو عام مخصص بهذه الأحاديث. أما عند من يقول: إنه يبنى العام على الخاص مطلقاً فظاهر، وأما عند من يقول: إن العام المتأخر ناسخ، فلا تأخر لعدم العلم بالتاريخ، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص، عند الجمهور. وقد ادعى أبو الحسين الإجماع على ذلك. وأما على القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ، كما هو مذهب جمهور الزيدية، والحنفية، والقاضي عبد الجبار، والباقلاني، فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام.

إذا تقرر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود، والمرأة الحائض يقطعان الصلاة، ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك معارض، إلا ذلك العموم على المذهب الثاني، وقد عرفت أنه مرجوح. وكذلك يقطع الصلاة الخنزير، والمجوسي، واليهودي، إن صح الحديث الوارد بذلك، وقد تقدم ما يؤيده، ويبقى النزاع في الحمار، وقد أسلفنا لك ما فيه الكفاية. وأما المرأة غير الحائض، والكلب الذي ليس بأسود، فقد عرفت الكلام فيهما. أفاده في «نيل الأوطار» جـ ٣ ص ٢٦٣ ـ ٢٦٧.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه العلامة الشوكاني

رحمه الله تعالى هو الذي لا يتجه عندي غيره.

والحاصل أن بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار، هو الراجح لصحة دليله، وما ذكروه من المعارض ليس مقنعاً حتى نترك به النص الصريح. وأما الخنزير، والمجوسي، واليهودي فلو صح الحديث قلنا به، وقد تقدم ما يدل على صحته، فينبغي القول به. والله الهادي إلى سواء السبيل.

ثم بعد كتابتي ما تقدم رأيت الحافظ أبا بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى حقق هذا الموضوع في «صحيحه» جـ ٢ ص ٢٦ ـ ٢٨، وقريب منه ما ذكره تلميذه ابن حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه» جـ ٦ ص ١٤١ ـ ما ذكره تلميذه ابن حبان رحمه الله تعالى في «صحيحه» جـ ٦ ص ١٥١ . مما يؤيد ما سبق تقريره. فدونك خلاصة ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى :

(باب) ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار، وأعلم أنها تقطع الصلاة الحائضُ دون الطاهر، وهذا من ألفاظ المفسر، كما فسر خبر أبي هريرة، وعبد الله ابن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر، فأجمل ذكر الكلب في خبر أبي هريرة، وعبد الله بن مغفل، فقال: «يقطع الصلاة الكلب، والحمار، والمرأة» وبين في خبر أبي ذر أن الكلب الذي يقطع الصلاة هو الأسود دون غيره، وكذلك بين في خبر ابن عباس أن المرأة الحائض هي التي تقطع الصلاة، دون غيره، دون غيرها. ثم قال:

(باب) ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي النبي على ، قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي على : «يقطع الصلاة الحمار ، والكلب، والمرأة» .

ثم أخرج بسنده حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور هنا، ثم قال:

قال أبو بكر: وليس في هذا الخبر أن النبي عَلَى رأى الأتان تمر ، وترتع بين يدي الصفوف، ولا أن النبي عَلَى أعلم بذلك، فلم يأمر من مرت الأتان بين يديه بإعادة الصلاة، والخبر ثابت صحيح عن النبي عَلَى أن الكلب الأسود، والمرأة الحائض، والحمار يقطع الصلاة، وما لم يثبت خبر عن النبي عَلى بضد ذلك لم يجز القول والفتيا بخلاف ما ثبت عن النبي عَلى .

وقد روى شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجَزّار، عن صهيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «جئت أنا، وغلام من بني هاشم على حمار، أو حمارين، فمررت بين يدي رسول الله على فلم ينصرف، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب، فأخذتا بركبتي رسول الله على ففرعَ - أو فرق - بينهما، ولم ينصرف».

قال أبو بكر: وليس في هذا الخبر أن الحمار مرّ بين يدي رسول الله عَلَيْهُ، وهذه اللفظة تدلّ أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي رسول الله عَلَيْهُ، وهو يصلي.

إلا أن عبيد الله بن موسى رواه عن شعبة، قال: فمررنا بين يديه، ثم نزلنا، فدخلنا معه في الصلاة.

قال: والحكم لعبيد الله بن موسى على محمد بن جعفر محال، لاسيما في حديث شعبة، ولو خالف محمد بن جعفر عدد مثل عبيد الله في حديث شعبة لكان الحكم لمحمد بن جعفر عليهم.

وقد روى هذا الخبر منصور بن المعتمر، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء وهو صهيب قال: كنا عند ابن عباس، فذكرنا ما يقطع الصلاة، فقالوا: الحمار، والمرأة. فقال ابن عباس: لقد جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب مرتدفين على حمار، ورسول الله على يصلي بالناس في أرض خلاء، فتركنا الحمار بين أيديهم، ثم جئنا حتى دخلنا بين أيديهم، فما بالى ذلك، ولقد كان رسول الله على يصلي، فجاءت بين أيديهم، فما بالى ذلك، ولقد كان رسول الله على يصلي، فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا، فأخذهما رسول الله على فنزع باحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك.

قال أبو بكر: وهذا الخبر ظاهره كخبر عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أن الحمار إنما مر بين يدي أصحاب النبي على ، لا بين يدي النبي على ، وليس فيه أن النبي على علم بذلك، فإن كان في الخبر أن النبي على علم عرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه، فجائز أن تكون سترة النبي على كانت سترة لمن خلفه؛ إذ النبي على قد كان يستتر بالحربة إذا صلى بالمصلى ، ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه

لاحتاج كل مأموم أن يستتر بحربة، كاستتار النبي عَلَيْ بها، فحمل العنزة للنبي عَلَيْ يستتر بها دون أن يأمر المأمومين بالاستتار خلفه، كالدال على أن سترة الإمام تكون سترة لمن خلفه.

وقد روى ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم أن مجاهداً أخبره عن ابن عباس، قال: جئت أنا والفضل على أتان، فمررنا بين يدي رسول الله على بعرفة، وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه.

قال أبو بكر: وغير جائز أن يحتج بعبد الكريم عن مجاهد، على الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله. وهذه اللفظة قد رويت عن ابن عباس خلاف هذا المعنى، ثم أخرج بسنده عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «ركزت العنزة بين يدي رسول الله عنها، فصلى إليها، والحمار من وراء العنزة».

قال أبو بكر: فهذا الخبر مضاد خبر عبد الكريم (يعني ابن مالك الجزري) عن مجاهد؛ لأن في هذا الخبر أن الحمار إنما كان وراء العنزة، وقد ركز النبي على العنزة بين يديه بعرفة، فصلى إليها. وفي خبر عبد الكريم، عن مجاهد، قال: «وهو يصلي المكتوبة، ليس شيء يستره، يحول بيننا وبينه».

وخبر عبد الكريم، وخبر الحكم بن أَبانَ قريب من جهة النقل؛ لأن

عبد الكريم قد تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره، وكذلك خبر الحكم بن أبان تؤيده أخبار عن النبي على صحاح من جهة النقل، وخبر عبد الكريم، عن مجاهد يدفعه أخبار صحاح من جهة النقل عن النبي على .

وهذا الفعل الذي ذكره عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عباس قد ثبت عن النبي على أنه قد زجر عن مثل هذا الفعل في خبر سهل بن أبي حَثْمة أن النبي على ، قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته».

وفي خبر عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: «أن النبي على ركز عنزة، فجعل يصلي إليها، يمر من ورائها الكلب، والمرأة، والحمار». وفي خبر الربيع بن سبرة الجهني، عن النبي على: «استتروا في صلاتكم، ولو بسهم». وفي خبر أبي سعيد الخدري، عن النبي على: «إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها».

قال أبو بكر: فهذه الأخبار كلها صحاح، قد أمر النبي الله المصلي أن يستتر في صلاته. وزعم عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي الله على صلى إلى غير سترة، وهو في فضاء؛ لأن عرفات لم يكن بها بناء على عهد رسول الله الله يستتر به النبي الله وقد زجر الله يصلى المصلي إلا إلى سترة.

وفي خبر صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول

قال رسول الله عَلَيْكَ : «لا تصلوا إلا إلى سترة». وقد زجر عَلَيْكَ أن يصلي المصلى إلا إلى سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه عَلِيْكَ .

وفي (١) خبر موسى بن طلحة ، عن أبيه ، كالدال على أن الحمار إذا مر بين يدي المصلي ، ولا سترة بين يديه ، ضره مرور الحمار بين يديه .

قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، حدثنا عمر ابن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: كنا نصلي، والدواب تمر بين أيدينا، فسألنا النبي عَلَيْه؟ فقال: «مثل آخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم، فلا يضره ما مر بين يديه».

حدثنا أبو موسى، حدثنا عبد الرحمن، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، عن النبي عَلَيْه، قال: «ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ثم لا يضره ما مر بين يديه».

قال أبو بكر: ففي قوله ﷺ: «مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه» دلالة واضحة، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ضره مرور الدواب بين يديه.

والدواب التي تنضر مرورها بين يديه هي الدواب التي أعلم النبي على أنها تقطع الصلاة، وهو الحمار، والكلب الأسود على ما

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة «صحيح ابن خزيمة»، ولعل الصواب: «وخبر موسى» بحذف لفظة «في».

أعلم المصطفى ﷺ، لا غيرهما من الدواب التي لا تقطع الصلاة. اهـ كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في «صحيحه».

قال الجامع عفا الله عنه: قد تحصل من مجموع ما ذكرناه من الأدلة، ومن كلام هؤلاء الأعلام أن اتخاذ السترة واجب، وأن من صلى بدون سترة يفسد صلاته مرور المرأة الحائض، والكلب الأسود، والحمار، وأن ما ورد من مرور بعض هذه الأشياء بين يديه على، وهو يصلي محمول على ما وراء السترة، وأن رواية «ليس شيء يستره» لا تصح، لمخالفتها للأحاديث الصحاح الكثيرة، كما أشار إليه ابن خزية رحمه الله تعالى، أو تحمل على نفي سترة طويلة كالجدار ونحوه كما أشار إليه غيره، ويؤيد هذا ما في الرواية الأخرى: «يصلي إلى غير جدار». هذا ما ظهر لي. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٥١ - أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد، قَالَ : قُلْتُ قَالَ : قُلْتُ قَالَ : قُلْتُ لَا تَعْبَقُ ، وهشامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَتُ لَجَابِر بْنِ زَيْد : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ لَجَابِر بْنِ زَيْد : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ : «اللَرْأَةُ الحَائِضُ ، والكلّب» قَالَ يَحْيَى : رَفَعَهُ شُعْنَة .

### رجال الإسناد : خمسة

- ١ (عمرو بن علي) الفلاس المتقدم في السند الماضي.
- ٢ (يحيى بن سعيد) القطان البصري ثقة حجة، من [٩]، تقدم في ٤/٤.
- ٣ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة، من [٧]، تقدم في ٢٦/٢٤.
- ٤ (هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي البصري، ثقة حجة من
   كبار [٧]، تقدم في ٣٠/ ٣٤.
- ٥ (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة حجة مدلس من كبار [٤]، تقدم في ٣٠/ ٣٤.
- ٦ (جابر بن زید) أبو الشعثاء الأزدي البصري، ثقة فقیه، من
   ٣]، تقدم في ٤٤/ ٥٨٩.
- ٧ (ابن عباس) رضي الله عنهما، تقدم في ٢٧/ ٣١. والله أعلم.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين، وفيه عمرو بن علي ممن اتفق الجماعة بالرواية عنه بلا واسطة، كما تقدم غير مرة، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه ابن

عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة، وأحد المفتين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله أعلم.

### شرج المديث

(عن قتادة) بن دعامة السدوسي، أنه (قال: قلت لجابر بن زيد) أبي الشعثاء البصري (ما يقطع الصلاة؟) «ما» استفهامية، أي أي شيء يقطع صلاة الرجل؟

(قال) جابر بن زيد: (كان ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول:) يقطع الصلاة (المرأة الحائض، والكلب) وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء؛ قالا: لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة الحائض، والكلب، أي الأسود، كما صرح به في رواية ابن ماجه.

(قال يحيى) بن سعيد القطان الراوي عن شعبة، وهشام (رفعه شعبة) أي رفع شعبة في روايته هذا الحديث إلى النبي عَلَيْكَ، ولم يرفعه هشام الدستوائي.

وحاصل المعنى أن هذا الحديث اختلف الرواة عن قتادة في رفعه، ووقفه؛ فرفعه شعبة، ووقفه غيره على ابن عباس، منهم هشام، كما قال المصنف، وسعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى العودي، كما قال أبو داود.

ونصه في سننه: «حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة،

قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، رفعه شعبة، قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب.

قال أبو داود: أوقفه سعيد، وهشام، وهمام عن قتادة، عن جابر أبن زيد على ابن عباس. اه.

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح عندي ـ كما تقدم عن الحافظ العراقي ـ صحة الرفع؛ لأنه زيادة ثقة حافظ، فإن شعبة إمام حجة ثبت، فلا يضر مخالفة غيره له، وأيضاً فلا تخالف بين الرفع، والوقف؛ لأن من رفع نقل الحديث، ومن وقف نقل الفتوى، فابن عباس رضي الله عنهما روى الحديث، وأفتى بموافقة ما رواه. والله أعلم.

والحديث أخرجه المصنف أيضاً في «الكبرى» (٦/ ٨٢٧) بالسند المذكور.

وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى، عن شعبة، به.

قال الحافظ المزي رحمه الله في «تحفته» ج ٤ ص ٣٧٢: رواه بهز، وعفان، عن همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس. اه.

وأخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» جـ ٢ ص ٢٧٤، من طريق ابن المديني، عن يحيى بن سعيد، قال: شعبة، عن قتادة، قال: سمعت

جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْ ، قال: «يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب».

قال يحيى ـ هو القطان ـ : لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير ُ شعبة . قال يحيى : وأنا أَفْرَقُهُ ، قال : ورواه ابن أبي عروبة ، وهشام ، عن قتادة ـ يعني موقوفاً ـ . قال يحيى : وبلغني أن همام يدخل بين قتادة وبين جابر بن زيد أبا الخليل ، قال علي : ولم يرفع همام الحديث .

قال البيهقي رحمه الله: والثابت عن ابن عباس أن شيئاً من ذلك لا يفسد الصلاة، ولكن يكره، وذلك يدل مع قوله: «يقطع» على أن المراد بالقطع غير الإفساد. اه.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم بيان ما يتعلق بالحديث من بيان مذاهب أهل العلم، وذكر أدلته، وترجيح الراجح بدليله، وغير ذلك، مستوفى في الحديث السابق فلا حاجة إلى إعادته. وبالله التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٥٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّه ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس ، الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّه ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : «جَئْتُ أَنَا ، وَالْفَضْلُ ، عَلَى أَتَانَ لَنَا ، وَرَسُولُ اللَّه قَالَ : «جَئْتُ أَنَا ، وَالْفَضْلُ ، عَلَى أَتَانَ لَنَا ، وَرَسُولُ اللَّه عَلَى اللَّهُ يُصَلِّي باللَّيْ باللَّه اللَّه ، ثُمَّ ذَكَرَ كُلَمَةً مَعْنَاهَا فَمَرَرْنَا

عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْنَا ، وَتَركَنَاهَا تَرْتَعُ ، فَلَمْ يَقُلُ لَنَا رَسُولُ اللَّه عَلِيَّة شَيْعًا».

### رجال هذا الإسناد : خمسة

١ - (محمد بن منصور) بن ثابت الخُزاعي الجَوَّاز المكي ، ثقة ،
 توفي سنة ٢٥٢ ، من [١٠] ، تقدم في ٢٠/ ٢١ .

٢ - (سفيان) بن عيينة أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة ثبت حجة، توفي سنة ١٩٨، من [٨]، تقدم في ١/١.

٣ - (الزهري) محمد بن مسلم أبو بكر المدني، الإمام الحجة الثبت، توفي سنة ١٢٥، من [٤]، تقدم في ١/١.

٤ - (عبيد الله) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو
 عبد الله المدني، ثقة ثبت، فقيه، توفي سنة ٩٤، من [٣]، تقدم في
 ٥٦/٤٥.

٥ - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر، رضي الله عنه، تقدم في ٢٧/ ٣١. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسياته، وأن رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فمن أفراده، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أحد الفقهاء السبعة؛ عبيد الله، وفيه ابن عباس أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، وآخر من مات بالطائف من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين. و الله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما، أنه (قال: جئت أنا) أتى بالضمير المنفصل؛ لأنه إذا عطف على ضمير الرفع المتصل وجب الفصل بينه وبين ما عطف عليه بشيء، إلا في الشعر، والغالب كون الفصل بالضمير المنفصل، كما في قوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةَ ﴾ [الأعراف: ١٩] قال ابن مالك رحمه الله تعالى:

وَإِنْ عَلَى صَمِيرِ رَفْسِعٍ مُتَّصِلٌ عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ وَإِنْ عَلَى صَمِيرِ الْمُنْفَصِلْ وَوَلَّا فَصَلَّ لَيُرِدُ فَاصِلْ مَا وَبِلاَ فَصْلَ يَرِدُ فِي النَّظْمِ فَاشِياً وَصُعْفَهُ اعْتَقِدْ

(والفضل) بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي شقيق عبد الله، وأكبر أولاد العباس، أبو عبد الله، ويقال: أبو العباس، ويقال: أبو محمد المدني، وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية.

أردفه رسول الله ﷺ في حجة الوداع، وحضر غسل رسول الله ﷺ.

روى عن النبي على وعنه أخواه: عبد الله، وقُثُم، وابن أخيه عباس بن عبيد الله بن عباس، وابن عمه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وعمير مولى أم الفضل، وأبو معبد وكريب، موليا ابن عباس، وأبو هريرة، وسليمان بن يسار، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وقيل: إنه لم يسمع منه سوى أخيه عبد الله، وأبي هريرة، ورواية من ذكرنا هنا عنه مرسلة.

قال الحافظ رحمه الله: رواية ربيعة بن الحارث عنه ممكنة، لا أعلم من نص على أنه لم يسمع منه، وأما رواية الباقين عنه، فظاهرة الإرسال، لقدم موته.

قال عباس الدوري عن ابن معين: قتل يوم اليرموك، وعليه درع النبي على . وقال أبو داود: قتل بدمشق. وقال الواقدي: مات بطاعون عمواس سنة ثمان عشرة. وقال ابن سعد: كان أسن أولاد العباس، وثبت يوم حنين، ومات بناحية الأردن في خلافة عمر رضي الله عنه. أخرج له الجماعة.

(على أتان لنا) - بفتحتين - الأنثى من الحمير. قال ابن السكيّت: ولا يقال: أتانة، وجمع القلة آتُن مثل عَنَاق وأعننُق، وجمع الكثرة أتُن - بضمتين - قاله الفيّومي. وقال المجد: «الأتان»: الحمارة، والأتانة قليلة، والجمع آتُن، وأتُن، وأتْن.

وعند الشيخين «على حمار أتان». قال الحافظ رحمه الله تعالى: «حمار» اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، كقولك: بعير. وقد شذ حمارة في الأنثى، حكاه في الصحاح. وأتان بفتح الهمزة، وشذ كسرها كما حكاه الصغاني: هي الأنثى من الحمير، وربما قالوا للأنثى: أتانة. حكاه يونس، وأنكره غيره. فجاء في الرواية على اللغة الفصحى.

وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت، أو البدل، وروي بالإضافة. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة؛ لأنهن أشرف. وهو قياس صحيح من حيث النظر، إلا أن الخبر الصحيح لا يُدفَع بمثله. اه «فتح» جـ ١ ص ٢٣١.

والجار والمجرور الأول متعلق بحال مقدر من الفاعل، أي حال كوننا راكبين على أتان. والثاني متعلق بصفة «أتان»، أي كائنة لنا.

وزاد في العلم من «الكبرى» جـ ٣ ص ٤٣٨ : «وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام». وهي رواية الشيخين أيضاً. ومعنى «ناهزت»: قاربت. وهو يؤيد ـ كما قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله ـ قول مَن قال: إن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقول من قال: إن النبي على مات، وابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة، خلافاً لمن قال غير ذلك، عما

لا يقارب البلوغ. اه. «إحكام» جـ ٢ ص ٤٥٧.

(ورسول الله عَلَيْ يصلي) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل أيضاً (بالناس) متعلق به «يصلي» (بعرفة) متعلق به «يصلي» أيضاً، وتكون الباء بمعنى «في» لئلا يتحد الجاران المتعلقان بفعل واحد، أو الباء الأولى بمعنى اللام، أو «بعرفة» متعلق بحال محذوف، أي حال كونه كائناً بعرفة.

هكذا الرواية عند المصنف من رواية ابن عيينة «بعرفة»، وكذا وقع عند مسلم من روايته.

ووقع في «الكبرى» للمصنف وهو الذي عند الشيخين من رواية مالك «بمنى»، وكذا هو عند أكثر أصحاب الزهري. قال الحافظ رحمه الله: قال النووي رحمه الله: يحمل ذلك على أنهما قضيتان. وتعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولاسيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق أن قول ابن عيينة: «بعرفة» شاذ.

قال الجامع: عندي أن ما قاله النووي رحمه الله من الحمل على تعدد الواقعة أولى من تغليط إمام حافظ، والسيما ابن عيينة، ومما يؤيد هذا أن في رواية ابن عيينة «قال: جئت أنا، والفضل على أتان»، فكأن

<sup>(؟)</sup> انظر: تهذيب التهذيب. ج ٨ ص ٢٨٠.

ابن عباس كان راكباً مع الفضل، وفي رواية مالك «قال: أقبلت راكباً على حمار»، فالظاهر أنه وحده. ولا يضر اتحاد المخرج في مثل هذا، فكم من أحاديث يجمع بينها بهذا الطريق. والله أعلم.

ووقع عند مسلم أيضاً من رواية معمر، عن الزهري: «وذلك في حجة الوداع، أو الفتح» وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. اهـ «فتح» جـ ٢ ص ١٥١.

ورواية البخاري: «يصلي إلى غير جدار»، أي يصلي إلى سترة غير جدار، وقيل: يصلي إلى غير سترة، ونسب هذا التفسير إلى الشافعي رحمه الله تعالى: وسياق الكلام يدل على ذلك؛ لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ: «والنبي يصلي المكتوبة ليس شيء يستره». اهد «فتح» جدا ص ٢٣١.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن التفسير الأول هو الأولى، كما جنح إليه البخاري رحمه الله في «صحيحه»، حيث استدل به على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وهو الذي مال إليه النووي رحمه الله في شرح مسلم ج ٤ ص ٢٢٢ حيث قال عند ذكر فوائد الحديث ما نصه: وفي هذا الحديث أن صلاة الصبي صحيحة، وأن سترة الإمام بنفسها سترة لمن خلفه. اه.

(ثم ذكر) الظاهر أن الفاعل ضمير ابن عباس، أي ذكر ابن عباس

رضي الله تعالى عنهما (كلمة معناها: فمررنا على بعض الصف) ولفظ البخاري: «فمررت بين يدي بعض الصف» (فنزلنا) أي عن الأتان، (وتركناها ترتع) أي تأكل ما تشاء؛ من رَتَعَت الماشية تَرْتَعُ رَتْعاً، من باب نفع، ورُتُوعاً: رَعَت كيف شاءت. قاله الفيومي. وقال في الفتح: وقيل: تسرع في المشي. وجاء أيضاً بكسر العين، على وزن تفتعل، من الرَّعْي، وأصله ترتعي، لكن حذفت الياء تخفيفاً، والأول أصوب، ويدل عليه رواية البخاري في الحج: «نزلت عنها، فرتعت». اه.

(فلم يقل لنا رسول الله عَلَي شيئاً)؛ أي لم ينكر علينا في ذلك.

قال العلامة السندي رحمه الله تعالى: ولا دلالة في الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع، لما تقرر أن سترة الإمام سترة القوم، فلا يتحقق المرور المضر في حق الإمام والقوم، إلا إذا مرت بين يدي الإمام ما بينه وبين السترة، ولا دلالة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما على ذلك. اه. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث ابن عباس رضي الله عنهما متفق عليه.

# المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٧/ ٧٥٢)، و «الكبرى» (٦/ ٨٢٨)، بالسند المذكور، وفي العلم منه (١٧/ ٥٨٦٤)، عن محمد بن سلمة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، به. والله أعلم.

## المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه:

فأخرجه البخاري في «العلم» عن إسماعيل بن أبي أويس، وفي «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف، والقعنبي - فرقهما - ثلاثتهم عن مالك، وفي الحج عن إسحاق، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، وفي المغازي تعليقاً. وقال الليث: حدثني يونس، وعن يحيى ابن قَزَعَةَ، عن مالك.

ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وعن يحيى ابن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم - ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، وعن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، وعن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر - خمستهم عنه به.

وأبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة، عن سفيان به. وعن

\_\_\_\_

القعنبي، عن مالك به.

والترمذي فيه عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، عن يزيد ابن زريع، عن معمر نحوه، وقال: حسن صحيح.

وابن ماجه فيه عن هشام بن عمار ، عن سفيان به . والله تعالى أعلم .

# المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو عدم قطع الصلاة بمرور الحمار وراء السترة، والظاهر أنه يحمل مرور ابن عباس والفضل على الحمار وراء السترة، وهذا هو الذي يترجح عندي كما مر تقريره.

ومنها: أن فيه دليلاً على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، حيث قال: «باب سترة الإمام سترة من خلفه».

وأورده الطبراني في الأوسط حديثاً، من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عاصم، عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «سترة الإمام سترة لمن خلفه». وقال: تفرد به سويد، عن عاصم. اه. وسويد ضعيف عندهم. وورد أيضاً في حديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، أخرجه عبد الرزاق.

قيل: واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون

ناسخاً لحديث أبي ذر رضي الله عنه ـ الذي تقدم أول الباب رقم ٧٥٠ في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة، والكلب الأسود. وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس رضي الله عنهما، وهو راكبه، وقد تقدم أن ذلك لا يضر؛ لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: حديث ابن عباس هذا يخصص حديث أبي سعيد: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحداً عربين يديه»، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره مَنْ مربين يديه، لحديث ابن عباس هذا. قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا، هل سترتهم سترة الإمام، أم سترتهم الإمام نفسه. اه.

قال الجامع: وفي دعوى الاتفاق - كما قال الحافظ - نظر، لما رواه عبد الرزاق، عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي رضي الله عنه، أنه صلى بأصحابه في سفر، وبين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه، فأعاد بهم الصلاة. وفي رواية له أنه قال لهم: إنها لم تقطع صلاتي، ولكن قطعت صلاتكم، فإن هذا يعكر على ما نقل من الاتفاق.

قال في «الفتح» جـ ٢ ص ١٥٢: ويظهر أثر الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مر بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول: إن سترة الإمام سترة من خلفه، يضر صلاته، وصلاتهم معاً، وعلى قول من يقول: إن الإمام نفسه سترة من خلفه يضر صلاته، ولا يضر صلاتهم. اهـ.

قال الجامع: القول الأول عندي هو الأولى. والله أعلم.

ومنها : جواز الارتداف على الدابة إذا كانت مطيقة لذلك.

ومنها: أنه إذا فعل بين يدي النبي عَلَيْ شيء، ولم ينكره، فهو حجة.

ومنها: أن في قول ابن عباس: «وأنا يومئذ قد ناهزت البلوغ» جواز سماع الصغير، وضبطه السنن، إذا كان مميزاً، وأن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء.

وقد بوب البخاري رحمه الله في "صحيحه" في كتاب "العلم" على هذا، حيث قال: "باب متى يصح سماع الصغير"، ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث محمود بن الربيع، قال: "عقلت من النبي عَلَيْهُ مَجَّها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين، من دلو". ومثل الصبى في ذلك: الفاسق، والكافر.

وإلى ذلك أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»

### حيث قال:

وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِباً قَدْ حَمَلاً أَوْ فِسْقِهِ ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلاً يَقْبَسِلُهُ الْجُمْهُورُ وَالْمُشْتَهِرُ لاَ سِنَّ لِلْحَمْلُ بَلِ الْمُعْتَبَرُ يَقْهُمَ الْحُطَابَا قَدْ ضَبَطُوا وَرَدُّهُ الْحَوَابَا تَمْ يَعِيْرُهُ أَنْ يَفْهَمَ الْحُطَابَا قَدْ ضَبَطُوا وَرَدُّهُ الْحَوَابَا والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٥٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ السَرَّحْمَنِ بْنُ خَالِد ، قَالَ : ( حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِي ، عَنْ الْفَضْلُ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ الْفَضْلُ بْنِ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : زَارَ رَسُولُ السَلَّهُ صَلَّى السَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : زَارَ رَسُولُ السَلَّهُ صَلَّى السَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسِ ، قَالَ : زَارَ رَسُولُ السَلَّهُ صَلَّى السَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَصْلُ السَّلَةُ ، وَحَمَارَةٌ ، تَرْعَى ، عَبَّاسَلَ ، في بَادِيَة لَنَا ، وَلَنَا كُلَيْبَةٌ ، وَحَمَارَةٌ ، تَرْعَى ، فَصَلَّى النَّبِي عَلِي الْعَصْرَ ، وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَمْ يُزْجَرَا ، وَلَمْ يُؤْخَرًا » وَلَمْ يُؤْخَرًا ».

### رجال الإسناد : ستة

١ - (عبد الرحمن بن خالد) بن يزيد القطان الواسطي، ثم
 الرَّقِيَّ، صدوق، من [١١].

قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: هو الواسطي، دخل الشام، وحدث بها. قال أبو علي الحراني: مات سنة ٢٥١.

روى عنه أبو داود، والمصنف.

٢ - (حجاج) بن محمد الأعور، أبو محمد المصيصي، ترمذي الأصل، نزيل بغداد، ثم المصيصة، ثقة ثبت اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد، توفي سنة ٢٠٦، من [٩]. أخرج له الجماعة، تقدم في /٢٨

٣ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، نسب لجده، المكي، ثقة فقيه فاضل، كان يدلس، ويرسل، توفي سنة ١٥٠ أو بعدها، من [٦]. أخرج له الجماعة، تقدم في ٢٨/ ٣٢.

٤ - (محمد بن عُمر بن علي) بن أبي طالب، الهاشمي، أمه أسماء بنت عَقيل، صدوق من [٦].

روى عن جده مرسلاً، وأبيه، وعمه محمد بن الحنفية، وابن عمه علي بن الحسين بن علي، والعباس بن عبيد الله بن العباس، وعبيد الله ابن أبي رافع، وكريب، مولى ابن عباس، وغيرهم.

روى عنه أولاده: عبد الله، وعبيد الله، وعمر، وابن جريج، وابن إسحاق، ويحيى بن أيوب، وهشام بن سعد، وغيرهم. قال ابن سعد:

قد روي عنه، وكان قليل الحديث، وكان قد أدرك أول خلافة بني العباس. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روَى عن علي. وقال ابن القطان: حاله مجهول، ولكن زعم أنه محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال الحافظ رحمه الله: وأظنه وهم في ذلك. أخرج له الأربعة.

٥ - (عباس بن عبيد الله بن عباس) بن عبد المطلب الهاشمي مقبول، من [٤].

روى عن عمه الفضل، وخالد بن يزيد بن معاوية، ومحمد بن مسلمة صاحب أبي هريرة. وعنه محمد بن عمر بن علي، وابن جريج، وأيوب السختياني، وموسى بن جبير.

ذكره ابن حبان في «الثقات». روى له أبو داود، والمصنف هذا الحديث، فقط. وقد أعله ابن حزم بالانقطاع، قال: لأن عباساً لم يدرك عمه الفضل. قال الحافظ: وهو كما قال. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.

٦ (الفضل بن العباس) بن عبد المطلب رضي الله عنهما ،
 تقدمت ترجمته في الحديث الماضي . والله تعالى أعلم .

## شرج المديث

(عن الفضل بن العباس) رضي الله عنهما أنه (قال: زاره رسول الله عنهما أنه يقال: زاره رسول الله عَلَظَ عباسًا) أي قصده إكراماً له، واستئناساً به. يقال: زاره زيارة، وزوراً: قصده، فهو زائر، وزوراً، وقوم زوراً، وزوراً، مثل سافر، وسفر، وسفار، ونسوة زوراً أيضاً، وزوراً، وزائرات، والمزار يكون مصدراً، وموضع الزيارة، والزيارة في العرف: قصد المزور، إكراماً له، واستئناساً به. اه. «المصباح».

(في بادية) خلاف الحضر، ويقال فيها: الباداة، والبَدُو بفتح، فسكون والبَداوة وبالفتح، وقد تكسر، وحكى بعضهم فيها الضم ، والنسبة : بَداوي، كسَخاوي، وبداوي وبالكسر وبدوي محركة نادر. قاله في «ق». والجار والمجرور متعلق بـ «زار».

وقوله (لنا) متعلق بصفة مقدرة لـ «بادية»، أي كائنة لنا (ولنا كليبة) تصغير كلبة، أنثى كلب، والجملة في محل نصب على الحال، (وحمارة) عطف على «كلبة» وهي أنثى حمار، وتقدم أنها نادرة، والأكثر في الأنثى أتان (ترعى) مضارع رَعَت الماشية، تَرْعَى رَعْياً، فهي راعية: إذا سرَحَتْ بنفسها. والجملة في محل رفع صفة «حمارة».

(فصلى النبي عَلَى العصر) زاد في رواية أبي داود: «ليس بين يديه سترة» (وهما بين يديه) جملة من المبتدأ والخبر في محل نصب على الحال، أي والحال أن الكلبة والحمار بين يدي النبي عَلَيْ . وفي رواية

أبي داود: "وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه"، أي تلعبان أمامه، وهي أصرح من رواية المصنف في الدلالة على المرور (فلم يزجرا، ولم يؤخرا) ببناء الفعلين للمفعول. أي لم يمنعا عن العبث بين يديه، ولم يؤخرا عن الأمام إلى الخلف. وعند أبي داود "فما بالى ذلك" أي لم يُعدُّ مرورهما شيئاً قاطعاً للصلاة.

والحديث يدل على أن مرور الكلب والحمار لا يقطع الصلاة، ولكنه ضعيف لانقطاع سنده، فلا يعارض حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم الصحيح الدال على أن مرور المرأة، والكلب الأسود، والحمار، يقطع الصلاة.

قال السندي: ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي والسترة، ولا أن الكلبة كانت سوداء، وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث، فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلاً. اه. جـ ٢ ص ٦٥.

قال الجامع: قوله: «بين المصلي والسترة» فيه نظر، حيث إنه لم يكن هناك سترة، كما صرحت به رواية أبي داود المتقدمة. فالأولى في الجواب ما ذكرته من الضعف بسبب الانقطاع. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما هذا ضعيف.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٧/ ٧٥٣)، وفي «الكبرى» (٦/ ٨٢٩)، بالسند المذكور .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن يحيى بن أيوب، عن محمد بن عمر بن علي، به، نحوه. وأخرجه أحمد، والدارقطني، والبيهقي. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٥٤ - أخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَث ، قَالَ : ﴿ حَدَّثَنَا خَالَـدٌ ، قَالَ : صَمَعْتُ يَحْيَى بْنَ شُعْبَةُ أَنَّ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : سَمَعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ ، يُحَدِّثُ عَنْ صَهَيْب ، قَالَ : سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ الْجَزَّارِ ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ اللّه عَيْنَهُ ، هُو وَعُلاَمٌ مِنْ الله عَيْنَةُ ، هُو وَعُلاَمٌ مِنْ الله يَنِي هَاشِم عَلَى حمار بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ اللّه عَيْنَهُ ، وَهُو يَصُلّي ، وَلَمْ يَنْصَرِف ، يُصلّي ، فَنَزلُوا ، وَدَخُلُوا مَعَهُ ، فَصَلّوا ، وَلَمْ يَنْصَرِف ، فَصَلّي أَعْدَا الْمُطّلِب ، فَخَاءَتْ جَارِيَتَانَ تَسْعَيَانَ ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطّلِب ، فَأَخَذَنَا بِرُكْبَتَيْهُ ، فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ يَنْصَرَف ».

## رجال الإسناد : سبعة

١ - (أبو الأشعث) أحمد بن المقدام العجلي، بصري صدوق،
 صاحب حديث، طعن فيه أبو داود في مروءته، توفي سنة ٢٥٣، من
 [١٠]، تقدم في ١٣٨/ ٢١٩.

٢ - (خالد) بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، ثبت، من [٨]، تقدم في ٤٢/ ٤٧.

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة، من [٧]، تقدم في ٢٦/٢٤.

٤ - (الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس،
 من [٥]، تقدم في ٨٦/ ١٠٤.

٥ - (يحيى بن الجَزَّار) بفتح الجيم، ثم الزاي - العُرني - بضم المهملة، وفتح الراء، ثم نون - الكوفي، قيل: اسم أبيه زَبَّان - بزاي، وموحدة - وقيل: بل هو لقبه، صدوق رمي بالغلو في التشيع من [٣].

روى عن علي، وأُبَي بن كعب، وابن عباس، والحسن بن علي، وعائشة، وأم سلمة رضي الله عنهم. وغيرهم. قال الجوزجاني: كان غالياً مفرطاً. وقال أبو زرعة، والنسائي، وأبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات».

وقال محمود بن غيلان، عن شبابة، عن شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من على إلا ثلاثة أحاديث: أحدها أن النبي على الله على فرضة

من فُرَض الخندق، والآخر سئل علي عن يوم الحج الأكبر، ونسي محمود الثالث.

وقال ابن سعد: كان يغلو في التشيع، وكان ثقة، وله أحاديث. وقال العجلي، عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كان يحيى بن الجزار يغلو في التشيع، وقال حرب: قلت لأحمد: هل سمع من علي؟ قال: لا.

وقال ابن أبي خيثمة: لم يسمع من ابن عباس. قال الحافظ: كذا رأيت هذا بخط مغلطاي، وفيه نظر؛ فإن ذلك إنما وقع في حديث مخصوص، وهو حديثه عن ابن عباس أن النبي على كان يصلي، فذهب جَدْيٌ يمر بين يديه». . . الحديث.

قال ابن أبي خيثمة: رواه عفان، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عنه، عن ابن عباس، قال: ولم أسمعه منه، وهو في كتاب أبي داود عن سليمان بن حرب، وغيره، عن شعبة، عن عمرو، عن يحيى، عن ابن عباس، ولم يقل في سياقه: «ولم أسمعه منه»، ولذلك رواه ابن أبي شيبة كما رواه ابن أبي خيثمة.

أخرج له الجماعة، إلا البخاري.

٦ - (صهیب) أبو الصهباء البكري البصري، أو المدني مولى ابن
 عباس، مقبول من [٤].

قال أبو زرعة: ثقة. وقال النسائي: أبو الصهباء صهيب بصري

ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. له في مسلم ذكر في حديث داود عن أبي نضرة، عن أبي سعيد في الصرف. أخرج له أبو داود، والمصنف.

٧ - (ابن عباس) رضي الله عنهما. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن صهيب، قال: سمعت ابن عباس) رضي الله عنهما (يحدث أنه مر بين يدي رسول الله على الله على الله على الله على الله على الصهاء، قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: جئت أنا، وغلام من بني عبد المطلب» (على حمار) متعلق بحال مقدر من الفاعل، أي والحال أنا راكبان على حمار.

ثم إن هذا المرور محمول على أنه كان وراء السترة، جمعًا بينه وبين أحاديث السترة. كما يأتي تحقيقه. إن شاء الله تعالى.

(وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال (فنزلوا) أي مَن كان على الحمار. قاله السندي. وعند أبي داود: «فنزل، ونزلت، وتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه» (ودخلوا معه، فصلوا) أي دخلوا معه على الصلاة التي كان يصليها، فصلوا معه تلك الصلاة.

(فجاءت جاريتان) أي صغيرتان، تثنية جارية، وهي في الأصل الشابة، ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية، وإن كانت عجوزاً لا تقدر على السعي، تسمية بما كانت عليه، وجمعها جوار. وسميت جارية تشبيهاً لها بالسفينة، لجريها مسخرة في أعمال مواليها. أفاده في المصباح.

(تسعيان) أي تهرولان، وتسرعان، والجملة في محل رفع صفة لـ «جاريتان»، وفي رواية لأبي داود: «فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا».

(من بني عبد المطلب) متعلق بمحذوف صفة بعد صفة لد «جاريتان»، أو حال (فأخذتا بركبتيه) أي بركبتي النبي الله السخشان به.

(ففرع بينهما) - بفاء مفتوحة ، وراء وعين مهملتين ، ويجوز في الراء التخفيف ، والتشديد - من الفَرْع ، أو التفريع ، وهو الحجز ، والفرق . قال ابن منظور : وفرَع بين القوم يفرَع فَرْعاً - أي من باب نَفَع - : حجز ، وأصلح . ويقال : فَرَّعَ يفرِّع أيضاً - بالتضعيف - ا هـ . أي حجز

بين الجاريتين المتقاتلتين. وفي رواية لأبي داود: «فنزع إحداهما من الأخرى، فما بالى ذلك».

(ولم ينصرف) أي لم يرجع عن الصلاة، وفيه أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، لكن هذا لا يعارض ما تقدم من قطع المرأة الصلاة؛ لأن ذلك خاص بالمرأة الحائض، وهاتان الجاريتان ليستا حائضتين، فتنبه. والله أعلم.

وقال السندي رحمه الله: ولو سُلّم مرور الجاريتين بين يديه، أي بينه وبين السترة، فالجواب أن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة؛ لأنها المتبادرة من اسم المرأة، ويدل عليه رواية «المرأة الحائض». والله أعلم. اه.

قال الجامع: الأولى حمل «الحائض» على التي بها الحيض، لا البالغة؛ لأنها الحقيقة المتبادرة، ولا داعي إلى حمله على البالغة، كما تقدم. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه المصنف هنا (٧/ ٧٥٤)، وفي «الكبرى» (٦/ ٨٣٠)، بالسند

المذكور. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في «الصلاة» عن عثمان بن أبي شيبة، وداود بن مخراق الفريابي، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد وعن مسدد، عن أبي عوانة، كلاهما عن منصور عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن صهيب أبي الصهباء، عنه.

وأخرجه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان في «صحيحيهما»، والبيهقي.

وفوائد الحديث، وأقوال أهل العلم في حكمه تعلم مما تقدم من الأحاديث، فلا حاجة إلى إعادتها. والله أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُود ، قَالَ : «حَدَّثَنَا خَالدٌ ، قَالَ : مَدَّثَنَا ضَالدٌ ، قَالَ : «حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَد ، عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ السَلَّهُ عَنْهَا ، قَالَت : «كُنْتُ بَيْنَ يَدَي عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ السَلَّهُ عَنْهَا ، قَالَت : «كُنْتُ بَيْنَ يَدَي رَسُولَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَائشَةً ، وَهُو يُصلِي ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ ، كَرُهْتُ أَنْ أَقُومَ ، فَأَمُر ّ بَيْنَ يَدَيْه ، انْسَلَلْتُ انسلاً لاً ».

#### رجال الإسناد : سبعة

- ١ (إسماعيل بن مسعود) الجَحْدَري أبو مسعود البصري ثقة،
   توفي سنة ٢٤٨، من [١٠]، تقدم في ٤٢/ ٤٧.
- ٢ (خالد) بن الحارث الهُجيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت،
   توفي سنة ١٨٦، من [٨]، تقدم في ٤٢/ ٤٧.
- ٣ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري، توفي سنة
   ١٦٠، من [٧]، تقدم في ٢٤/ ٢٦.
- ٤ (منصور) بن المعتمر أبو عتّاب الكوفي ثقة حجة ثبت، توفي
   سنة ١٣٢، تقدم في ٢/٢.
- ٥ (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، ثقة، توفي سنة
   ٩٦ من [٥]، تقدم في ٢٩/ ٣٣.
- ٦ (الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي مخضرم ثقة فقيه، توفي سنة ٤٧، من [٢]، تقدم في ٢٩/ ٣٣.
- ٧ (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥. والله
   تعالى أعلم.

# لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعياته، وأن رواته كلهم ثقات، وأن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، ورواية تابعي، عن تابعي، وأن الثلاثة الأولين بصريون، والباقين كوفيون، إلا عائشة فمدنية، وأنها من المكثرين السبعة، روت ٢٢١٠ من الحديث. والله تعالى أعلم.

# شرج المديث

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كنت بين يدي رسول الله على وفي رواية الشيخين من طريق الأعمش، عن مسلم ابن صبيح، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها: «ذُكرَ عندها ما يقطع الصلاة ـ الكلب، والحمار، والمرأة ـ فقالت: شبهتمونا بالحمر، والكلاب، والله لقد رأيت النبي على يصلي، وإني على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس، فأوذي النبي على أسل من عند رجليه».

ولمسلم من طريق أبي بكر بن حفص، عن عروة، قال: قالت عائشة: «ما يقطع الصلاة؟ فقلت: المرأة، والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، لقد رأيتني بين يدي رسول الله على معترضة كاعتراض الجنازة، وهو يصلى».

(وهو يصلي) جملة في محل نصب على الحال، أي والحال أنه على يصلي صلاة الليل (فإذا أردت أن أقوم كرهت أن أقوم، فأمر) بالنصب عطفاً على «أقوم» (بين يديه) على (انسللت انسلالاً) أي خرجت بتأن وتدريج، وهذه الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، وهو ما وقع جواباً عن سؤال مقدر، كأنه قيل لها: فماذا تفعلين؟ فقالت: انسلالاً.

وهذا الحديث لا يدل على مرور المرأة أمَام المصلي؛ إذ الانسلال غير المرور، فلا يتم الاستدلال به على جواز مرورها أمَامه. فتبصر.

وقال في «الفتح»: الظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة

تقطع الصلاة في جميع الحالات، لا المرور بخصوصه. ا هـ. جـ ٢ ص ١٧٤.

وقد تقدم تمام البحث في التوفيق بين الأحاديث في شرح حديث أبي ذر رضي الله عنه مستوفى، فراجعه تستفد. والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٧/ ٧٥٥)، وفي «الكبرى» (٦/ ٨٣١) بالسند المذكور. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري في «الصلاة» عن عثمان، ومسلم فيه عن إسحاق بن إبراهيم - كلاهما عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها.

وبقية مباحث الحديث واضحة مما تقدم. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

# ٨ - التَّشْديدُ في الْمُرُور بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّي وَبَيْنَ سُتْرَته

أى هذا باب ذكر الحديث الدال على التشديد والوعيد على من يمر بين المصلى وبين سترته.

٧٥٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالك ، عَنْ أبي النَّضْر ، عَنْ بُسْر بْن سَعيد ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالد أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم ، يَسْأَلُهُ ، مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَي الْمُصلِّي ؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْم : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيُّ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَي الْمُصلِّي مَاذَا عَلَيْه ، لَكَانَ أَنْ يَقَفَ أرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ منْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْه».

### رجال هذا الأسناد : خمسة

- ۱ (قتيبة بن سعيد) البغلاني، ثقة ثبت، من [۱۰]، تقدم في .1/1
- ٢ (مالك) بن أنس، الإمام الحجة الفقيه المدنى، من [٧]، تقدم في ٧/٧.
- ٣ (أبو النضر) سالم بن أبي أمية المدنى، ثقة ثبت، توفي سنة ١٢٩، من [٥]، تقدم في ٩٦/ ١٢١.

٤ - (بسر بن سعید) المدني العابد، ثقة جلیل، توفي سنة ١٠٠،
 من [٢]، تقدم في ٥١٧.

٥ - (أبو جُهيم) - بالتصغير - بن الحارث بن الصمة - بكسر المهملة، وتشديد الميم - بن عمرو الأنصاري، قيل: اسمه عبد الله، وقد ينسب لجده، وقيل: هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، وقيل: هو آخر غيره، صحابي وقيل: اسمه الحارث بن الصمة، وقيل: هو آخر غيره، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبي بن كعب، بقي إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما. روى عن النبي على وعنه بشر بن سعيد الحضرمي، وأخوه مسلم بن سعيد، وعمير مولى ابن عباس، وعبد الله بن يسار، مولى ميمونة.

قال الحافظ<sup>(۱)</sup>: وصحح الحاكم كون الحارث اسم أبيه، لا اسمه. وقال ابن أبي حاتم: عبد الله بن جهيم، أبو جهيم، فرق بينه وبين ابن الصمة. وفي أسد الغابة، عن الاستيعاب، والمعرفة: عبد الله بن جهيم ابن الحارث بن الصمة، فذكره؛ جعل الحارث جده، وهكذا قاله ابن منده، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة، ومع ذلك فما سلم. والله أعلم. أخرج له الجماعة. له أحاديث، اتفق الشيخان منها على حديثين. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) « تهذيب التهذيب» جـ ۱۲ ص ۲۱. وصه ص ٤٤٧.

# لطائف الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنه مسلسل بالمدنين، سوى شيخه، فبغلاني، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أبو جهيم رضي الله عنه من المشهورين بالكنية، وهذا الباب أول موضع ذكره في هذا الكتاب، وهو من المقلين في الرواية، فليس له في الكتب الستة، إلا هذا الحديث، وآخر في التيمم، وقد تقدم برقم ١٩٥/ ٣١١. والله تعالى أعلم.

### شرح المديث

(عن بسر بن سعيد) المدني العابد (أن زيد بن خالد) هو الجُهني الصحابي المشهور، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو طلحة، المدني، روى عن النبي على وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة. وعنه ابناه خالد، وأبو حرب، ومولاه أبو عمرة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وقيل: أبو عمرة الأنصاري، وأبو الحباب سعيد بن يسار، وعبيد الله الخولاني، وغيرهم. قال أحمد بن البرقي: توفي بالمدينة سنة ٧٨ وهو ابن ٥٨ سنة. وقال غيره: بالكوفة. وقال ابن سعد، وآخرون: مات في آخر أيام معاوية. وقال البغوي: مات سنة ٦٨، وقال أبن حبان في الصحابة: مات سنة ٨٨، وقال أبو عمر: الصحابة: مات سنة ٨٨، وقال أبو عمر: كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح. أخرج له الجماعة (١٠).

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج٣ص ٤١٠ ٤١١.

(أرسله) أي أرسل بسر بن سعيد (إلى أبي جُهيم) رضي الله عنه، قال الحافظ رحمه الله: هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ، لم يختلف عليه فيه أن المُرسِل هو زيد، وأن المرسل إليه هو أبو جهيم، وتابعه سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم، وابن ماجه، وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة، عن أبي النضر، فقال: عن بسر بن سعيد، قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله، فذكر هذا الحديث.

قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوباً، أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه، عن ابن عيينة، ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى ابن معين، فقال: هو خطأ، إنما هو أرسلني زيد إلى أبي جهيم، كما قال مالك. وتعقب ذلك ابن القطان، فقال: ليس خطأ ابن عيينة فيه عتمين؛ لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسراً إلى زيد، وبعثه زيد إلى أبي جهيم يستثبت كل منهما ما عند الآخر.

قال الحافظ: تعليل الأئمة للأحاديث مَبْنِيّ على غلبة الظن، فإذا قالوا: أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال، فيعتمد، ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشذوذ، وهو ما يخالف الثقة فيه من أرجح منه في حد الصحيح.

قال الجامع: اشتراط انتفاء الشذوذ في حد الصحيح فيه نظر، قد حققته في الشرح الكبير على ألفية السيوطي في الحديث.

وبالله تعالى التوفيق.

(يسأله) جملة حالية من المفعول، أي حال كون بسر يسأل أبا جهيم (ماذا سمع من رسول الله عَلَيْ يقول في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله عَلَيْ : لو يعلم المار بين يدي يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه، وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما. واختلف في تحديد ذلك، فقيل: إذا مر بينه وبين مقدار سجوده. وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع.

وقيل: بينه وبين قدر رمية بحجر (۱) (ماذا عليه) كلمة «ما» استفهام، ومحله الرفع على الابتداء، وكلمة «ذا» إشارة خبره، والأولى أن تكون «ذا» موصولة بدليل افتقاره إلى شيء بعده؛ لأن تقديره ماذا عليه من الإثم، أو نحوه، ثم إن «ماذا عليه» في محل النصب على أنه سد مسد المفعولين لقوله: «يعلم» وقد علق عمله بالاستفهام. أفاده العيني (۲).

وقال في «الفتح»: زاد الكشميهني «من الإثم» وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة، وأصحاب المسانيد، والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء

<sup>(</sup>١) فتح الباري جـ ٢ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري جـ ٤ ص ٢٩٤،

من الروايات مطلقاً. لكن في مصنف ابن أبي شيبة: «يعني من الإثم»، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلاً؛ لأنه لم يكن من أهل العلم، ولا من الحفاظ، بل كان راوية.

وقد عزاها المحب الطبري في الأحكام للبخاري، وأطلق، فعيب ذلك عليه، وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين. وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ «الإثم» ليس في الحديث صريحاً. ولما ذكر النووي في شرح المهذب دونها، قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الرهاوي: «ماذا عليه من الإثم»(۱).

(لكان أن يقف أربعين) جواب «لو»، وكلمة «أن» مصدرية، والتقدير لو يعلم المار ما الذي عليه من الإثم من مروره بين يدي المصلي لكان وقوفه أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه.

وقال الكرماني رحمه الله: جواب «لو» ليس هو المذكور، بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيراً له. اه. وتعقبه العيني، فقال: لا ضرورة إلى هذا التقدير، وهو تصرف فيه تعسف، وحق التركيب ما تقدم (٢).

قال الكرماني: وأبهم المعدود تفخيماً للأمر، وتعظيماً.

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۲ ص ۱۶۸.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري جـ ٤ ص ٢٩٤.

قال الحافظ رحمه الله: قلت: ظاهر السياق أنه عيَّنَ المعدود، ولكن شك الراوى فيه. اه.

وقال الكرماني رحمه الله: فإن قلت: هل للتخصيص بالأربعين حكمة معلومة؟ قلت: أسرار أمثال هذا لا يعلمها إلا الشارع. ويحتمل أن يكون ذلك لأن الغالب في أطوار الإنسان أن كمال كل طور بأربعين، كأطوار النطفة، فإن كل طور منها بأربعين، وكمال عدل(١) الإنسان في أربعين سنة، ثم الأربعة أصل جميع الأعداد؛ لأن أجزاءه هي عشرة، ومن العشرات المئات، ومنها الألوف، فلما أريد التكثير ضوعف كلٌّ إلى عشرة أمثاله. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الوجه الذي ذكره الكرماني رحمه الله أوَّلاً هو الأوجه عندي، فهذا العدد ونحوه مما لا يعرف وجه حكمته، وأما الوجه الثاني فإنه تكلف ظاهر، ترده رواية المائة، ففي رواية ابن ماجه، وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لكان أن يقف مائة عام خيراً له من الخطوة التي خطاها».

وأما ما ذكره العيني في وجه الحكمة للمائة أيضاً، فتكلف ظاهر. وقال الحافظ بعد ذكر رواية المائة ما نصه: وهذا يشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر، لا لخصوص عدد معين.

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة العمدة «عدل» بالدال، ولعل الصواب «عقل» بالقاف.

<sup>(</sup>٢) عمدة القارئ جـ ٤ ص ٢٩٤.

وجنح الطحاوي رحمه الله إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الأمر على المار؛ لأنهما لم يقعا معاً؛ إذ المائة أكثر من الأربعين، والمقام مقام زجر وتخويف، فلا يناسب أن يتقدم ذكر المائة على الأربعين، بل المناسب أن يتأخر. وعميز المائة إن كان هو السنة ثبت المُدَّعَى، وأما ما دونها فمن باب أولى.

وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان: «لكان أن يقف أربعين خريفاً». أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي، عن ابن عيينة. وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة، والشك في طريق غيره، دالاً على التعدد. لكن رواه أحمد، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة، عن أبي النضر على الشك أيضاً، وزاد فيه «أو ساعة» فيبعد أن يكون الجزم، والشك، وقعا معاً من راو واحد في حالة واحدة، إلا أن يقال: لعله تذكر في الحال، فجزم، وفيه ما فيه (()).

(خيراً له) أي لكان الوقوف خيراً له من المرور عنده، ولهذا علق بالعلم، وإلا فالوقوف خير له، سواء علم، أو لم يعلم. و «خيراً» وقع في بعض النسخ بالنصب خبيراً له «كيان» وهو الذي في روايات البخاري، ووقع في النسخة الهندية، والكبرى بالرفع، كما في نسخ أبى داود، والترمذي، وأعربها ابن العربي على أنها اسم «كان»، وأشار

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۲ ص ۱٦٩ .

إلى تسويغ الابتداء بالنكرة؛ لكونها موصوفة. ويحتمل أن يقال: اسمها ضمير الشأن، والجملة خبرها(١).

واعترض السندي رحمه الله بأن القواعد تَأْبَى ذلك؛ لأن قوله: «أن يقف» بمنزلة الاسم المعرفة، فلا يصلح أن يكون خبراً لـ «كان»، وتكون النكرة اسماً له، بل «أن» مع الفعل يكون اسماً لـ «كان» مع الخبر معرفة متقدمة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا ﴾ [آل عمران : ١٤٧]. ولهذا نظائر في القرآن، وكذلك المعنى يأبى ذلك عند التأمل، فالوجه أن اسم «كان» ضمير الشأن، والجملة مفسرة للشأن، أو أن «خيراً» منصوب على أنه خبر «كان»، وترك الألف بعده من تسامح أهل الحديث، فإنهم كثيراً ما يتركون كتابة الألف بعد الاسم المنصوب، كما صرح به النووي، والسيوطي، وغيرهما في مواضع. والله تعالى

(من أن يمر) متعلق بـ «خير» (بين يديه) متعلق بـ «يمر» أي من مروره أمام المصلي.

زاد في رواية الشيخين: «قال أبو النضر: لا أدري، أقال: أربعين يوماً، أو شهراً، أو سنة». قال الحافظ: هو من كلام مالك، وليس من تعليق البخاري؛ لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق، وكذا ثبت في رواية الثوري، وابن عيينة.

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۲ ص ۱۶۹.

<sup>(</sup>٢) شرح السندي جـ ٢ ص ٦٦.

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أبي جهيم رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٨/ ٧٥٦)، وفي «الكبرى» (٧/ ٨٣٢) عن قتيبة، عن مالك، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، به. ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. وعن عبد الله بن هاشم، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، به. وأبو داود فيه عن القعنبي، عن مالك، به. والترمذي فيه عن إسحاق ابن موسى الأنصاري، عن معن، عن مالك، به. وابن ماجه فيه عن علي بن محمد، عن وكيع، به. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو التشديد في المرور بين يدي المصلي، وبين سترته. قال النووي رحمه الله: فيه دليل عكى تحريم المرور؛ فإن معنى الحديث النهي الأكيد، والوعيد الشديد على ذلك.

انتهى. قال الحافظ: ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر.

ومنها : أخذ القرين عن قرينه ما فاته، أو استثباته فيما سمعه.

ومنها : الاعتماد على خبر الواحد.

ومنها: ما كان عليه الصحابة من شدة طلبهم للعلم حيث يتلقونه بالمراسلة.

ومنها: الاقتصار على النزول مع القدرة على العلو؛ لأن زيد بن خالد أرسل بسر بن سعيد، إلى أبي جهيم، ولو طلب العلو لسعى إليه ىنفسە .

ومنها : جواز استعمال «لو» في باب الوعيد، ولا يدخل ذلك في النهى؛ لأن محل النهى أن يشعر بما يعاند المقدور.

ومنها : أن ابن بطال رحمه الله استنبط من قوله: «لو يعلم» أن الإثم يختص بمن يعلم بالنهي، وارتكبه. اه. قال الحافظ: وفي أخذ ذلك منه بعد، ولكنه معروف من أدلة أخرى.

ومنها: أن ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر، لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي، أو قعد، أو رقد، لكن إن كانت العلة التشويش على المصلي فهو في معنى المار. قاله في الفتح.

قال الجامع : عندي الأولى ما دل عليه ظاهر النص ؛ لأن علة النهي ليست معروفة. والله أعلم. ومنها: أن ظاهره يدل على عموم النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد؛ لأن المأموم لا يضره مَنْ مر بين يديه؛ لأن سترة إمامه سترة له، أو إمامه سترة له. اه. قال في الفتح: والتعليل المذكور لا يطابق المدَّعَى؛ لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي، لا عن المار، فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله في «الفتح» فيه نظر، بل ما ذكره بعض المالكية واضح، فإن قوله على الإذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل، ولا يبال من مر وراء ذلك» إباحة للمرور وراء السترة، وقد قدمنا أن الراجح أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولو طالت الصفوف، فالسترة ترفع الحرج عن المصلي، والمار، فيختص منع المرور بالإمام والمنفرد، فقط. فتأمل، والله أعلم.

المسألة الخامسة : ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله أن بعض الفقهاء قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام :

يأثم المار، دون المصلي، وعكسه، ويأثمان جميعاً، وعكسه.

فالصورة الأولى: أن يصلي إلى سترة في غير مشرع، وللمار مندوحة (١) ، فيأثم المار دون المصلى.

<sup>(</sup>١) أي متسع، من النَّدْح، وهو ما اتسع من الأرض. اه. عدة حاشية العمدة. جـ ٢ ص ٤٥٠.

الشانية : أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، أو مباعداً عن السترة، ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلى دون المار.

الثالثة : مثل الثانية، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان جميعاً.

الرابعة : مثل الأولى، لكن لم يجد المار مندوحة، فلا يأثمان جمعاً. انتهى<sup>(١)</sup>.

قال الحافظ رحمه الله تعالى بعد نقله لكلام ابن دقيق العيد هذا، ما حاصله: وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقاً، ولو لم يجد مسلكاً، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. ويؤيده قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ـ يعني الآتية في الحديث التالي ـ فإن فيها: «فنظر الشاب، فلم يجد مساغاً، إلا بين يديه».

وقال إمام الحرمين: إن الدفع لا يشرع للمصلي في هذه الصورة. وتبعه الغزالي، ونازعه الرافعي. وتعقبه ابن الرفعة بما حاصله أن الشاب إنما استوجب من أبي سعيد الدفع لكونه قصر في التأخر عن الحضور إلى الصلاة حتى وقع الزحام. انتهى. وما قاله محتمل، لكن لا يدفع الاستدلال؛ لأن أبا سعيد لم يعتذر بذلك، ولأنه متوقف على أن ذلك وقع قبل صلاة الجمعة، أو فيها مع احتمال أن يكون ذلك وقع بعدها، فلا يتجه ما قاله من التقصير بعدم التبكير، بل كثرة الزحام حينتذ

<sup>(</sup>١) اه. إحكام الأحكام جـ ٢ ص ٤٥٠ ـ ٤٥١ بتوضيح من الفتح.

أوجه. والله أعلم<sup>(۱)</sup>.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح هو ما دل عليه ظاهر الحديث من منع المرور مطلقاً. والله أعلم.

#### تنبيه:

قال في الفتح: وقع في رواية أبي العباس السراج من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر: "لو يعلم المار بين يدي المصلّي والمصلّى» فحمله بعضهم على ما إذا قصر المصلّي في دفع المار، أو بأن صلى في الشارع. ويحتمل أن يكون قوله: "والمصلى بفتح اللام، أي بين يدي المصلى من داخل سترته، وهذا أظهر. والله أعلم. قاله في الفتح(٢). والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٥٧ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِك ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلِيّهُ اللّهِ عَلِيّهُ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلِيّهُ اللّهِ عَلِيّهُ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) فتح جـ ١ ص ٦٩٨ طبعة دار الريان للتراث.

<sup>(</sup>۲) فتح جرا ص ۲۹۸.

## رجال هذا الإسناد : غبسة

۱ - (قتیبة) بن سعید.

٢ - (مالك).

تقدما في السند السابق.

٣ - (زيد بن أسلم) العدوي المدني، ثقة عالم يرسل، توفي سنة
 ١٣٦، من [٣]، تقدم في (٦٤/ ٨٠).

٤ - (عبد الرحمن بن أبي سعيد) الخدري المدني، ثقة توفي سنة (١١٢، من [٣]، تقدم في (١/ ٣٢٦).

٥ - (أبو سعيد) سعد بن مالك الأنصاري الخدري الصحابي المشهور ابن الصحابي رضي الله عنهما. تقدم في (١٦٩/ ٢٦٢). والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، اتفق الجماعة عليهم، فقد علق البخاري لعبد الرحمن بن أبي سعيد، وأخرج له الباقون.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، إلا شيخه، فبغلاني.

ومنها: أن فيه رواية الأقران، فإن زيداً، وعبد الرحمن تابعيان كلاهما من الطبقة الثالثة، ورواية الراوي عن أبيه. ومنها: أن أبا سعيد أحد المكثرين السبعة، روى ١١٧٠ حديثاً. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله عنه قال: إذا كان أحدكم يصلي) أي إلى شيء يستره، كما قيد في الرواية الأخرى؛ ففي رواية أبي سعيد رضي الله عنه عند الشيخين: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه» الحديث. فإطلاق حديث الباب مقيد بهذا الحديث، ونحوه.

قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، وإن مر بين يديه، وهو يصلي إلى سترة كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى إلا أن يمر بين يديه. وقد رخص في المرور بين يدي من يصلي إلى غير سترة بعض أهل العلم، واحتج بحديث المطلب ابن أبي وداعة. يعني الآتي للمصنف في الباب التالي(١).

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن له سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم، وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئاً، أو تباعد عن السترة، فأراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره، وإن أراد أن يمر في موضع السجود كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلل ذلك

<sup>(</sup>١) الأوسط جـ٥ ص ٩٥.

بتقصيره. حيث لم يقرب من السترة. ا هـ(١).

#### تنبيه :

ذكر عند الشيخين سبب ذكر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لهذا الحديث، فقد أخرجا من طريق حميد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو صالح السمان، قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة، يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب، فلم يجد مساغاً إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان، فقال: مالك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟. قال: سمعت النبي على يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان».

(فلا يدع) أي لا يترك (أحدًا أن يمر) هكذا نسخ «المجتبى» بزيادة «أن» المصدرية، وفي الكبرى: «يمر» بدونها، وهي التي عند مسلم، وأبي داود، وهي واضحة؛ إذ الجملة في محل جر صفة لـ «أحد»، ويمكن توجيه ما في «المجتبى» بجعل المصدر المئول مجروراً بحرف جر محذوف، أي في مروره، يعني أنه لا يترك أحداً في حال مروره.

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام جـ ٢ ص ٤٥٤.

(بين يديه) متعلق به «يمر»، أي أمامه، والمراد المرور بينه وبين السترة. زاد في رواية مسلم، وأبي داود: «وليدرأ ما استطاع». أي ليدفع المصلي من أراد المرور بينه وبينها قدر استطاعته.

ثم إن ظاهر الأمر وجوب الدفع، وبه قال أهل الظاهر. وقال النووي رحمه الله: الأمر بالدفع أمر ندب متأكد، ولا أعلم أحداً من العلماء أوجبه، بل صرح أصحابنا وغيرهم بأنه مندوب غير واجب. اه(1).

قال الحافظ رحمه الله: فكأنه لم يراجع كلام أهل الظاهر، أو لم يعتد بخلافهم. اهر (٢).

قال القاضي عياض رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يجوز له المشي اليه من موضعه ليرده، وإنما يدفعه، ويرده من موقفه؛ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يرده إذا كان بعيداً منه بالإشارة، أو التسبيح. اه.

(فإن أبى) أي امتنع المار من عدم المرور. يقال: أبَى الرجل يَأبَى الباء ـ بالكسر والمد ـ وإباءة: امتنع، فهو آب، وأبيّ، على فاعل، وفعيل، وتأبَّى مثله، وبناؤه شاذ؛ لأن فعل يَفْعَل ـ بَفتحتين ـ يكون

<sup>(</sup>١) شرح مسلم جـ ٤ ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>۲) فتح جـ ۱ ص ٦٩٥.

حلقيَّ العين، أو اللام. وحكى ابن سيدَه عن قوم: أبي يَأْبَى، كنسي يَنْسَى، وحكى ابن جني، وصاحب القاموس: أبَى يَأْبِي، كضرب يضرب.

(فليقاتله) زاد في الكبرى: «فإن معه القرين»؛ أي الشيطان. وفي رواية البخاري: «فليدفعه»، ولمسلم «فليدفع في نحره، فإن أبي فليقاتله "؛ أي يدفع بيده في نحره، فإن لم يندفع بذلك، فليدفعه، ولو بما يؤدى إلى قتله.

وقال في الفتح: قوله: «فليدفعه»؛ قال القرطبي رحمه الله: أي بالإشارة، ولطيف المنع. وقوله: «فليقاتله»؛ أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح؟ لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة، والاشتغال بها، والخشوع فيها. اه.

قال الجامع : ما قاله القرطبي مخالف لظاهر الحديث؛ فإن رواية مسلم صريحة في الدفع باليد، لا بالإشارة. وأصرح منه رواية الإسماعيلي، ولفظه: «فإن أبي فليجعل يده في صدره، ويدفعه»، وأما دعواه مخالفة الإقبال على الصلاة، والخشوع، فليس بمسلم؛ لأن من أمر بالخشوع في الصلاة هو الذي شرع المقاتلة فيها، فلا منافاة، ولا معارضة؛ إذ كل من عند الله. فتبصر.

قال الحافظ رحمه الله: وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله

حقيقة .

واستبعد ابن العربي ذلك في «القبس» وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.

وأغرب الباجي، فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن، أو التعنيف. وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة، وهو مبطل، بخلاف الفعل اليسير. ويمكن أن يكون أراد أنه يلعنه داعياً، لا مخاطباً، لكن فعل الصحابي يخالفه، وهو أدرى بالمراد. وقد رواه الإسماعيلي بلفظ: «فإن أبى فليجعل يده في صدره، ويدفعه» وهو صريح في الدفع باليد.

ونقل البيهقي رحمه الله عن الشافعي رحمه الله أن المراد بالمقاتلة ، دفع أشد من الدفع الأول.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «لا تدع أحداً يمر بين يديك، وأنت تصلي، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله». وهذا يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه. قال الحافظ: وبنحوه صرح أصحابنا يعني الشافعية فقالوا: يرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد، ولو أدى إلى قتله. فلو قتل، فلا شيء عليه؛ لأن الشارع أباح له مقاتلته، والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.

ونقل عياض وغيره أن عندهم - يعني المالكية - خلافاً في وجوب الدية في هذه الحالة . ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه ، ولا العمل الكثير في مدافعته ؛ لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور .

وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر، ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده؟ لأن فيه إعادة للمرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، وغيره أن له ذلك. أفاده في الفتح.

وقال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: وقد اختلف أهل العلم في رد المصلى من مر بين يديه من حيث جاء، فرخص قوم في رده إذا مر. روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود، وكذلك فعله سالم. وروى هذا عن الحسن البصري.

وقال آخرون: لا يرده بعد أن جاز، كذلك قال الشعبي، والثوري، وإسحاق بن راهويه. وكذلك نقول؛ لأن رجوعه من حيث جاء يكون مروراً ثانياً بين يدي المصلي، وليس لذلك وجه.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى هو القول الراجح عندي. لما ذكره. والله أعلم.

#### تنبيه:

قدمنا أنه زاد في الكبرى «فإن معه القرين»، ولمسلم، وأبي داود: فإنما هو شيطان».

قال القاضي عياض رحمه الله: قيل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان. وقيل: معناه يفعل فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. وقيل: المراد بالشيطان القرين. كما جاء في الحديث الآخر «فإن معه القرين». والله أعلم.

وقال في «الفتح»: أي فعله فعل الشيطان؛ لأنه أبَى إلا التشويش على المصلي، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: ﴿ شَيَاطِينَ الإنسِ وَالْجِنِّ ﴾ [الأنعام: ١١٢].

وقال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء؛ لاستحالة أن يصير المار شيطاناً بمجرد مروره. انتهى.

وهو مبني على أن لفظ «الشيطان» يطلق حقيقة على الجني، ومجازاً على الإنسي، وفيه بحث. ويحتمل أن يكون المعنى: فإنما الحامل له على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية الإسماعيلي: «فإنما معه الشيطان»، ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «فإن معه القرين».

قال الجامع: عندي أن الاحتمال الأخير هو الأولى؛ لأن أولى ما تفسر به الرواية رواية جاءت من طريق آخر. كما قال السيوطي رحمه الله في «ألفية الحديث»:

وَخَيْرُهُ مَا جَاءَ مِنْ طَرِيتِ أُو عَنِ الصَّحَابِيِّ وَرَاوٍ قَدْ حَكُوا أَي خير ما فسر به الغريب التفسير الذي جاء من طريق آخر، أو جاء

عن الصحابي، أو جاء عن بعض الرواة. والله أعلم.

واستنبط ابن أبي جمرة من قوله: «فإنما هو شيطان» أن المراد بقوله: «فليقاتله» المدافعة اللطيفة، لا حقيقة القتال، قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هو بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها. وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار.

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى هو حمل المقاتلة على حقيقته، كما تقدم تحقيقه. والله أعلم.

قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور، أو لدفع الإثم عن المارج فالظاهر الثاني. انتهى.

وقال غيره: بل الأول أظهر؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه «أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته».

وروى أبو نعيم عن عمر: «لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس»(١) . فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي، ولا يختص

<sup>(</sup>۱) فتح جرا ص ۲۹۵-۲۹۲.

بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظاً، فحكمهما حكم الرفع؛ لأن مثلهما لا يقال بالرأي. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٨/ ٧٥٧)، و «الكبرى» (٧/ ٨٣٣) عن قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

اعلم أن حديث أبي سعيد له طريقان أحدهما: طريق عبد الرحمن ابن أبي سعيد، عن أبيه، فأخرجه منها المصنف هنا كما ذكر آنفا، ومسلم في «الصلاة» عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. وأبو داود فيه عن القعنبي، عن مالك، به. وعن محمد بن العلاء، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، به نحوه. وابن ماجه فيه عن أبي كريب محمد بن العلاء، به.

الشانية : طريق أبي صالح السمان، فأخرجه منها البخاري،

ومسلم، وأبسو داود، فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن يونس بن عبيد. وعن آدم بن أبي إياس، عن سليمان ابن المغيرة ـ كلاهما عن حميد بن هلال العدوي ، عن أبي صالح، عنه. وأعاده عن أبي معمر في «صفة إبليس» من «بدء الخلق». ومسلم في «الصلاة» عن شيبان بن فَرُّوخ، وأبو داود فيه عن موسى بن إسماعيل كلاهما عن سليمان بن المغيرة به(١) . والله تعالى أعلم .

# المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو التشديد في المرور بين يدي المصلى وبين سترته، حيث إن المار شرع دفعه، ولو أدى إلى قتله، وحيث سمى شيطاناً.

ومنها: مشروعية دفع الماربين المصلى وسترته، وهذا إذا اتخذ سترة، أما إذا لم يتخذها، أو ابتعد عنها، فليس له الدفع على الراجح.

ومنها: أن دفع الماريكون بالأسهل فالأسهل، فإن لم يرتدع، فبالأشد، ولو بقتله.

ومنها: أن الماربين يدي المصلى شيطان، في كونه يشغل قلب المصلي عن المناجاة لربه، وأنه يجوز أن يقال لمن يفسد في الدين

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف جـ ٣ ص ٣٤٢، ٣٨٥.

شيطان. والله الهادي إلى سواء السبيل.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

# ٩ – الرَّخْصَةُ فِي ذَلِكَ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في المرور بين يدي المصلي، لكن الحديث ضعيف، فلا يصلح دليلاً للرخصة المذكورة، كما يأتي تحقيق الكلام فيه، إن شاء الله تعالى.

٧٥٨ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا عِيـــسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيـــزِ بْنِ بُونُسَ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيـــزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ جَدَّه ، قَالَ : جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثيرِ بْنِ كَثيرِ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ جَدَّه ، قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُولَ اللّه عَلَيْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ صَلّى ركْعَتَيْنِ بِحذائه في حَاشِية الْمَقَامِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوافَ أَحَدُ ﴾.

# رجال هذا الإسناد : ستة

- ١ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي المعروف بابن
   راهويه، ثقة حجة فقيه، من [١٠]، تقدم في ٢/٢.
- ٢ (عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة مأمون، من [٨]، تقدم في ٨/٨.
- ٣ (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج) المكي، ثقة فقيه

فاضل يدلس ويرسل، من [٦]، تقدم في ٢٨/ ٣٢.

٤ - (كثير بن كثير) بن المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي
 المكى، ثقة من [٦].

روى عن أبيه، وسعيد بن جبير، وعلي بن عبد الله البارقي، وغيرهم. وروى عنه ابن جريج، ومعمر، وهشام بن حسان، وإبراهيم ابن نافع، وسالم الخياط، وابن عيينة، وآخرون. قال ابن سعد: كان شاعراً قليل الحديث. وقال أحمد، وابن معين: ثقة. وقال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه(۱).

٥ - (كثير بن المطلب) بن أبي وداعة السهمي المكي، مقبول من [٣] روى عن أبيه. وعنه بنوه: كثير، وجعفر، وسعيد. ذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه حديث الباب فقط (٢).

7 - (المطلب بن أبي وداعة) الحارث بن أبي صبيرة (٣) بن سُعيد ابن سعد بن سهم السهمي القرشي، أمه أروك بنت الحارث بن عبد المطلب. روى عن النبي عَلَيْهُ، وعن حفصة، وعنه أولاده: جعفر،

<sup>(</sup>۱) تقریب ص ۲۸۵، وتت جد مص ٤٢٦.

<sup>(</sup>۲) ت ص ۲۸۵، تت ج۸ ص ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) (صُبُيرة) بمهملة، ثم موحدة، و(ابن سعيد) بالتصغير. ت ص ٣٣٩.

وعبد الرحمن، وكثير، وحفيده أبو سفيان بن عبد الرحمن بن المطلب، والسائب بن يزيد، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن الحارث بن نوفل على خلاف فيه.

روى له مسلم حديثه عن حفصة في صلاة السبحة قاعداً، وأخرج له الأربعة.

وقال الواقدي: نزل المدينة، وله بها دار، وبقي دهراً، ومات بها. وذكره ابن سعد في مسلمة الفتح (١) . والله تعالى أعلم.

#### شرح المديث

(عن كثير بن كثير، عن أبيه) كثير بن المطلب (عن جده) المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه، أنه (قال: رأيت رسول الله على طاف بالبيت سبعاً، ثم صلى ركعتين) وهما ركعتا الطواف ففي رواية ابن خزية، وابن حبان قال: رأيت النبي على حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف، فصلى ركعتين، وليس بينه وبين الطوّافين أحد».

(بحذائه) أي بمُوازاة البيت، ولأبي داود: «يصلي مما يلي باب بني سهم» قال بعضهم: باب بني سهم في الشمال الغربي من المسجد الحرام، وهو المعروف بباب العمرة؛ لأن الناس يخرجون منه إلى التنعيم للإحرام بالعمرة. وبنو سهم بن عمرو بن هُصيَص بن كعب بن

<sup>(</sup>۱) تت جـ ۱۰ ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰ ، تهذیب الکمال جـ ۲۸ ص ۸۲ - ۸۷.

لؤيّ بن غالب، قبيلة من قريش.

(في حاشية المقام) أي بجانب المقام، والحاشية: الجانب. قال الفيومي رحمه الله تعالى: وحاشية الثوب: جانبه، والجمع الحواشي، وحاشية النسب: كأنه مأخوذ منه، وهو الذي يكون على جانبه، كالعم، وابنه، وحاشية المال: جانب منه غير معين. اهر(١).

يعني أنه صلى في جانب مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية الآتية (٢٩٥٩) «جاء حاشية المطاف، فصلى ركعتين»، ولا تنافي بين الروايتين؛ لأن المقام قريب من المطاف.

(وليس بينه وبين الطُّوَّاف أحد) الطُّواف جمع طائف، قال ابن مالك في «خلاصته»:

وَفُعَلٌ لِفَاعِلٍ وَفَساعِلَهِ وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِ لَهُ وَمُانِ فِي الْمُعَلُ لاَمًا نَدَرًا وَمَانُ فِيمَا ذُكُرًا وَذَانِ فِي الْمُعَلُ لاَمًا نَدَرًا

وفي الرواية الآتية: «وبين الطوافين» بصيغة جمع المذكر السالم، والجملة في محل نصب على الحال، من فاعل «صلى»: يعني أنه صلى جنب المقام بلا سترة تستره عن المارين. وفي رواية أبي داود: «والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة».

واستدل به المصنف على الرخصة في جواز المرور بين يدي المصلي

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ١ ص ١٣٨.

إذا لم يتخذ سترة. واستدل به غيره على أنه يباح ترك اتخاذ السترة في المسجد الحرام. وكل ذلك غير مسلم لعدم صحة الدليل، كما سيأتي تحقيق القول في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.

وقال السندي عند قوله: «وليس بينه وبين الطُّوّاف أحد» ما نصه: قلت: لكن المقام يكفي سترة، وعلى هذا فلا يصح هذا الحديث دليلاً لمن يقول: لا حاجة في مكة إلى سترة. فليتأمل (١).

قال الجامع: في قوله: لكن المقام يكفي سترة. نظر؟ إذ ليس في الحديث ما يدل على أنه جعل المقام سترة. بل إنما صلى إلى جنبه. كما قدمنا قريباً فتبصر. والله الهادي إلى سواء السبيل، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه هذا ضعيف؛ لكونه معلولاً؛ لأن كثير بن كثير لم يسمعه من أبيه، كما بينه ابن عيينة رحمه الله تعالى.

قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان ابن عيينة، حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، عن بعض أهله، عن جده، أنه رأى النبي علله يصلي مما يلي باب بني سهم،

<sup>(</sup>۱) شرح السندي ج ۲ ص ۲۷.

والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة. قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان: كان ابن جريج أخبرنا عنه قال: أخبرنا كثير، عن أبيه، فسألته، فقال: ليس من أبي سمعته، ولكن من بعض أهلي عن جدي (١).

ولفظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الحسن بن عبدوس، قال: سمعت عثمان بن سعيد، يقول: سمعت علياً يعني ابن المديني ـ يقول في هذا الحديث: قال سفيان: سمعت ابن جريج يقول: أخبرني كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده، قال: رأيت النبي على يصلي، والناس يمرون. . . قال سفيان: فذهبت إلى كثير، فسألته، قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض قلت: حديث المطلب. قال على قوله: «لم أسمعه من أبي» شديد أهلي عن جدي المطلب. قال على قوله: «لم أسمعه من أبي» شديد على ابن جريج لم يضبطه (۲).

قال الجامع: فتبين بهذا أن قوله: «عن أبيه، عن جده» خطأ أخطأ فيه ابن جريج، والصواب عن بعض أهله، عن جده، فيكون الحديث ضعيفاً؛ لأن في سنده مجهولاً فتبصر. والله أعلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٩/ ٧٥٨)، وفي «الكبرى» (٨/ ٨٣٤) عن إسحاق بن

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود جـ ٢ ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى جـ ٢ ص ٢٧٣.

إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده. وفي (١٦٢/ ٢٩٥٣)، وفي (الكبرى» (١٦٢/ ٣٩٥٣) من كتاب الحج عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج به. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في «الحج» عن أحمد بن حنبل، عن سفيان بن عينة، عن كثير بن كثير، عن بعض أهله، عن جده.

و ابن ماجه فيه عن أبي بكربن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن ابن جريج، بسند المصنف<sup>(۱)</sup>، وأخرجه أحمد في مسنده، وابنا خزيمة، وحبان في صحيحيهما. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة : في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الحديث :

قال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى في مصنفه:

«باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة» فأخرج عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: لا يقطع الصلاة بمكة شيء، لا يضرك أن تمر المرأة بين يديك.

وعن ابن جريج، قال: أخبرني أبي عن أبي عامر، قال: رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد، فتريد المرأة أن تُجيز أمامه، وهو يريد السجود

<sup>(</sup>١) أفاده في تحفة الأشراف جـ ٨ ص ٣٨٩ - ٣٩٠.

حتى إذا هي جازت سجد في موضع قدميها.

وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت محمد بن الحنفية يصلي في مسجد منى، والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله، فجلس بين يديه، قال عبد الرزاق: ورأيت أنا ابن جريج يصلي في مسجد منى على يسار المنارة، وليس بين يديه سترة، فجاء غلام، فجلس بين يديه أ.

وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة. وروي ذلك عن ابن الزبير، وعطاء، ومجاهد. قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة، ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي علله أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطُوَّاف سترة. قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، كأن مكة مخصصة؛ وذلك كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه، عن جده، فذكر حديث الباب.

وقال ابن أبي عمار: رأيت ابن الزبير جاء يصلي، والطُّوَّاف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه، فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدمها. رواه حنبل في كتاب «المناسك».

وقال المعتمر: قلت لطاوس: الرجل يصلي ـ يعني بمكة ـ فيمر بين يديه الرجل والمرأة؟ فقال: أو لا يرى الناس بعضهم بعضاً. وإذا هو يرى أن لهذا البلد حالاً ليس لغيره من البلدان، وذلك لأن الناس يكثرون

<sup>(</sup>١) المصنف ج ٢ ص ٣٥-٣٦.

بمكة لأجل قضاء نسكهم، ويزدحمون فيها، ولذلك سميت بكة؛ لأن الناس يتباكون فيها، أي يزدحمون، ويدفع بعضهم بعضاً، فلو مَنَعَ المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس.

وحكم الحرم كله حكم مكة في هذا؛ بدليل ما روى ابن عباس؛ قال: أقبلت راكباً على حمار أتان، والنبي على يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. متفق عليه. ولأن الحرم كله محل المشاعر، والمناسك، فجرى مجرى مكة في ما ذكرناه. اهـ كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى (۱).

وقال الإمام البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في «صحيحه» : «باب السترة بمكة وغيرها» حدثنا سليمان بن حرب، قال : حدثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي جحيفة، قال : «خرج رسول الله عَلَيْهُ بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونَصَبَ بين يديه عَنَزَةً، وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوَضُوئه».

وأراد البخاري ـ كما قال الحافظ رحمه الله أن ينكت على ترجمة عبد الرزاق المذكورة، وأن الحديث الذي استدل به ضعيف، للعلة المتقدمة، وأنه لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة رضي الله عنه. وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها.

<sup>(</sup>۱) المغنى جـ ٣ ص ٨٩ ـ ٩٠ .

واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة (١) .

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الراجح في هذه المسألة وجوب اتخاذ السترة ومنع المرور بين يدي المصلي مطلقاً في مكة وغيرها؛ لعموم الأدلة، والحديث الذي استدلوا به على الجواز ضعيف كما سمعت، فلا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة الموجبة لذلك. فتبصر. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الفتح جـ ١ ص ٦٨٦ ـ ٦٨٧.

# ١٠ - الرُّخْصَةُ فِي الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل في الصلاة خلف الشخص النائم.

والظاهر من الرخصة هنا مطلق الجواز، لا الرخصة المقابلة للنهي السابق؛ إذ لم يصح نهي عن ذلك.

والحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم غير صحيح، وعلى تقدير الصحة لا يعرف تاريخه حتى يقال: نسخ بهذا الحديث. وسيأتي تحقيقه في المسائل، إن شاء الله تعالى.

٧٥٩ - أخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّه بْنُ سَعيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِي مِنَ السَلَيْلِ ، وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ رَسُولُ اللَّه عَلِي فَرَاشِه ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتَرَ أَيْقَظَنِي ، فَأَوْتَرْ تُهُ وَبَيْنَ الْقَبْلَة عَلَى فَرَاشِه ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتَرَ أَيْقَظَنِي ، فَأُوْتَرْ تُهُ .

## رجال هذا الإسناد : خمسة

۱ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي، ثقة ثبت، من [۱۰]، تقدم في ۱۵/ ۱۰.

- ٢ (يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة ثبت حجة، من [٩]، تقدم في ٤/٤.
- ٣ (هشام) بن عروة أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، من [٥]، تقدم في ٦٩ / ٦١.
- ٤ (عروة) بن الزبير بن العوام المدني، ثقة ثبت فقيه، من [٣]،
   تقدم في ٤٠ / ٤٤ .
- ٥ (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥. والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات أجلاء، من رجال الجماعة، إلا شيخه، فإنه من أفراد الشيخين، والمصنف. وأنهم مدنيون، إلا شيخه، فسرخسي، ويحيى فبصري، وأن فيه رواية الراوي، عن خالته، وأن عروة أحد الفقهاء السبعة، وأن عائشة من المكثرين السبعة، روت ٢٢١٠ أحاديث. والله تعالى أعلم.

## شرح المديث

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان رسول الله عَنَى الله عنها) أنها (قالت: كان رسول الله عَنَى يصلي من الليل، ويحتمل أن تكون بمعنى «في»، أي يصلي في الليل (وأنا راقدة) جملة في محل نصب على الحال، أي والحال أنا راقدة، و«الراقدة»: النائمة، يقال: رَقَدَ

رَقْداً، ورُقوداً، ورُقَاداً: نام، ليلاً كان، أو نهاراً، وبعضهم يخصه بنوم الليل، والأول هو الحق، ويشهد له المطابقة في قوله تعالى: ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ [الكهف: ١٨]. قال المفسرون: إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظاً؛ لأن أعينهم مفتحة، وهم نيام. قاله الفيومي (١٠).

(معترضة بينه وبين القبلة) أي نائمة عَرْضًا، وفي رواية للبخاري: «كان يصلي، وهي معترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة».

يقال: عَرَضَ الشيء يَعرِض، واعترض: انتصب، ومنع، وصار عارضاً، كالخشبة المنتصبة في النهر، والطريق، ونحوها، تمنع السالكين سلوكها. ويقال: اعترض الشيءُ دون الشيءِ: أي حال دونه. قاله ابن منظور (۲).

والمراد أنها متوسطة بينه ﷺ، وبين قبلته.

(على فراشه) أي الفراش الذي ينام عليه، ففي رواية أبي داود: «على الفراش الذي يرقد عليه».

(فإذا أراد أن يوتر أيقظني، فأوترت) فيه أن عائشة كانت تؤخر الوتر اعتماداً على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه على أنه على المتعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ١ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) لسان ج ٤ ص ٢٨٨٦.

## مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ هذا أخرجه البخاري، في «الصلاة»، وفي الوتر عن مسدد، عن يحيى القطان. والله أعلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (١٠/ ٧٥٩)، وفي «الكبرى» (٩/ ٨٣٥) عن عبيد الله ابن سعيد، عن يحيى القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها. والله أعلم.

المسألة الثالثة : في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة خلف النائم :

الصلاة خلف النائم جائزة عند الجمهور؛ لحديث الباب، وأما ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال: «لا تصلوا خلف النائم، ولا المتحدث». فحديث ضعيف باتفاق الحفاظ، كما قاله النووي.

وقال الخطابي: هذا حديث لا يصح عن النبي على لله لضعف سنده. وعبد الله بن يعقوب لم يُسم من حدثه، عن محمد بن كعب، وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان، تمام بن بزيع، وعيسى بن ميمون، وقد تكلم فيهما يحيى بن معين، والبخاري.

ورواه أيضاً عبد الكريم أبو أمية ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ،

وعبد الكريم متروك الحديث. قال أحمد: ضربنا عليه، فاضربوا عليه، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، ولا يحمل عنه. اهـ (١).

وأخرج الحديث أيضاً ابن ماجه، وفي سنده أبو المقدام هشام بن زياد البصري، ولا يحتج بحديثه. قاله المنذري.

وقال مالك: لا يصلي إلى نائم إلا أن يكون دونه سترة، وهو قول طاوس، قال ابن بطال: كرهت طائفة من العلماء الصلاة خلف النائم خوف ما يحدث منه، فيشغل المصلي، أو يضحكه، فتفسد صلاته. وقال مجاهد: أصلي وراء قاعد أحب إلي من أن أصلي وراء نائم. قال ابن بطال: والقول الأول قول من أجاز ذلك للسنة الثابتة. اه.

وقال الخطابي: فأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي، وأحمد من أجل أن كلامهم يشغل المصلي. وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن قول الجمهور بجواز الصلاة خلف النائم من غير كراهة هو الصحيح؛ لصحة دليله من غير معارض. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) معالم السنن جـ ١ ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) طرح التثريب جـ ۲ ص ۳۸۸.

# ١١ - النَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ إِلَى الْفَبْرِ

• ٧٦ - أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْر ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْولِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِر ، عَنْ بُسْر بْنِ عُبَيْد الله ، عَنْ وَاثْلَةَ بْنِ الأَسْقَع ، عَنْ وَاثْلَة بْنِ الأَسْقَع ، عَنْ أَبِي مَرْثُد الْعَنُويِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهَا » . تُصلُوا إلى الْقُبُور ، وَلاَ تَجْلسُوا عَلَيْهَا » .

# رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (علي بن جُعْر) السعدي المروزي، ثقة، تقدم ١٣/١٣.

٢ - (الوليد) بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، توفي سنة ١٩٤، من [٨]، أخرج له الجماعة تقدم في ٥/ ٤٥٤.

٣ - (ابن جابر) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، أبو عتبة الشامي الداراني، ثقة، توفي سنة بضع وخمسين ومائة، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٥/ ٥٩٥.

٤ - (بُسر بن عبيد الله) الحضرمي الشامي، ثقة حافظ، من
 [٤]، أخرج له الجماعة.

روى عن واثلة، وعمرو بن عبَسكة، ورُويفع بن ثابت، وعبد الله بن

مُحَيريز، وأبي إدريس الخَوْلاني، وغيرهم. وعنه عبد الله بن العلاء بن زبر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وزيد بن واقد، وغيرهم. قال العجلي، والنسائي: ثقة. قال أبو مسهر: هو أحفظ أصحاب أبي إدريس. وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجد ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له الجماعة.

٥ - (واثلة بن الأسقع)(١) بن كعب بن عامر بن ليث بن عبد مناة .

ويقال: ابن الأسقع بن عبد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث، أبو الأسقع، ويقال: أبو قرصافة، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو الخطاب، ويقال: أبو شداد الليثي، أسلم قبل تبوك، وشهدها، روى عن النبي عَلَيْهُ، وعن أبي مرثد الغنوي، وأبي هريرة، وأم سلمة. وعنه ابنته فسيلة، ويقال: حصيلة، ويقال: جميلة، وأبو إدريس الخولاني، وبُسْر بن عبيد الله الحضرمي، وغيرهم.

قال ابن سعد: كان من أهل الصفة، فلما قبض رسول الله ﷺ خرج إلى الشام. وقال أبو حاتم: نزل الشام. وكان يشهد المغازي بدمشق، وحمص. وقال أبو الحسن بن سميع، عن دُحيَم: مات بدمشق في خلافة عبد الملك. وقال أبو المغيرة، عن ابن عياش، عن سعيد بن خالد: مات سنة ٨٣ وهو ابن ١٠٥، وكذا قال الدوري وغيره

<sup>(</sup>١) بقاف بعد السين المهملة.

عن ابن معين. وقال أبو مسهر، وجماعة: مات سنة خمس.

وقال سعيد بن بشير عن قتادة: كان آخر الصحابة موتاً بدمشق. أخرج له الجماعة.

قال الحافظ رحمه الله: صحح ابن عبد البر رحمه الله القول الثاني في نسبه. وهو الصواب، أو يكون سقط من الأول عدة آباء. وحكى ابن أبي خيثمة أنه واثلة بن عبد الله بن الأشج. وقال البخاري: قال بعضهم: كنيته: أبو قرصافة، وهو وهم (١).

7 - (أبو مرثد الغَنوي) كَنَّاز<sup>(۲)</sup> بن الحُصين، ويقال: ابن حصين ابن يَربوع بن عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طَريف بن جلان بن غَنْم بن غَنِيّ بن أعصرُ بن سَعْد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد. أبو مرثد بن أبي مرثد، وجد أنيس بن مرثد بن أبي مرثد، وثلاثتهم لهم صحبة، وهو حليف حمزة بن عبد المطلب، وكان تربه.

قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بدري بن بدري إلا مرثد بن أبي مرثد. روى عن النبي على حديثًا واحدًا. وروى عنه واثلة بن الأسقع. قال الواقدي: توفي سنة ١٢ من الهجرة. زاد غيره: بالشام في خلافة أبي بكر الصديق. واستشهد ابنه مرثد بن أبي مرثد يوم الرجيع في حياة

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب جر ۱۱ ص ۱۰۲ - ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) «أبو مرثد»، بفتح الميم، وسكون الراء، بعدها مثلثة، و «كناز» بتشديد النون، وآخره زاي. ت. و «الغنوي» بفتح الغين المعجمة. صه.

رسول ﷺ .

روى له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي (١). قال الحافظ: آخى النبي عَلَيْهُ بينه، وبين عبادة بن الصامت (٢). والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أنه مسلسل بالشاميين، فكل رواته شاميون إلا شيخ المصنف، فمروزي، فبغدادي.

ومنها: أن فيه رواية صحابي، عن صحابي.

ومنها: أن أبا مرثد من المقلين، ليس له غير حديث واحد، وهو حديث الباب، كما مر قريباً. والله تعالى أعلم.

#### شرح المديث

(عن أبي مَرْقُد) كَنَّاز بن الحصين. (الغَنوي) نسبة إلى غَني أحد أجداده كما مر في نسبه الأن القاعدة في النسبة إلى فَعيل معتل اللام، كغَني ، وعَدي ، وفُعيل ، كقُصَي ، وجوب حذف يائه ، وفتح عينه، فتقول: غَنَوي ، وعَدَوي ، وقُصَوي ، كما قال في «الخلاصة»:

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال جـ ٢٤ ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٤٨ .

وَفَعَلِيُّ فِي فَعِلَةَ حُتِمْ وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةَ حُتِمْ وَفُعَلِيٌّ فِي فُعَيْلَةَ حُتِمْ وَأَلْحَقُوا مُعَلَّ لاَمْ عَلَى التَّا أُولِيَا مِنَ الْمِثَالَيْنِ بِمَا التَّا أُولِيَا أَنه (قال: قال رسول الله عَلَيْ : «لا تُصلّوا إلى القبور) أي بالاستقبال إليها؛ لما فيه من التشبه بعبادتها. قاله السندي رحمه الله(١).

وقال النووي رحمه الله: فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قبر. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً، مخافة الفتنة عليه، وعلى من بعده من الناس (٢).

قال الجامع : ظاهر النهي للتحريم، إذ لا صارف له، فلا تصح إلى القبر مطلقاً. والله أعلم.

(ولا تجلسوا عليهاً) قال السندي رحمه الله: الظاهر أن المراد بالجلوس معناه المتعارف، وقيل: كناية عن قضاء الحاجة. والله أعلم. وفيه تحريم الجلوس على القبور. وسيأتي تمام البحث فيه في كتاب الجنائز برقم (١٠٥/ ٢٠٤٤) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أبي مرثد الغنوي أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>١) شرح السندي جـ ٢ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم جـ٧ ص ٣٨.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (١١/ ٧٦٠) وفي «الكبرى» (١١/ ٢٣٦) عن علي بن حُجْر، عن الوليد بن مسلم، عن بُسْر بن عبيد الله، عن واثلة بن الأسقع، عن أبي مرثد الغَنَويّ رضي الله عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي: فأخرجه مسلم في «الجنائز» عن علي بن حجر، بسند المصنف بلفظ «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها»... وعن الحسن بن الربيع البجلي، عن ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخو الخو لاني، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوي، بلفظ المصنف.

وأبو داود فيه عن إبراهيم بن موسى، عن عيسى بن يونس، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بإسناد الوليد بن مسلم.

والترمذي فيه عن هناد بن السَّرِيّ، وعن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي ـ كلاهما عن عبد الله بن المبارك به . وعن علي ابن حجر، وأبي عمار الحسين بن حريث، كلاهما عن الوليد بن مسلم به . وقال: قال محمد بن إسماعيل: حديث ابن المبارك خطأ، إنما هو عن بسر بن عبيد الله، عن واثلة . هكذا روى غير واحد، عن ابن جابر، وبُسرٌ سمع من واثلة .

قال أبو الحسن الدارقطني: زاد ابن المبارك في إسناد هذا الحديث: «أبا إدريس الخولاني» ولا أحسبه إلا أدخل حديثاً في حديث؛ لأن وهيب بن خالد رواه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس، عن أبي سعيد، عن النبي عليه . ذكره الحافظ المزي رحمه الله (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته رواية ابن المبارك المذكورة مثالاً للمزيد في متصل الأسانيد، وهاك نصه:

(النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد) مثاله ما روى عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثني بسر بن عبيد الله، قال: سمعت أبا إدريس، يقول: سمعت واثلة بن الأسقع، يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها».

فذكر سفيان في هذا الإسناد زيادة وهم، وهكذا ذكر أبي إدريس. أما الوهم في ذكر سفيان فممن دون ابن المبارك لا من ابن المبارك؛ لأن جماعة ثقات رووه عن ابن المبارك، عن ابن جابر نفسه، ومنهم من صرح فيه بلفظ الإخبار بينهما.

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف جـ ٨ ص ٣٢٩، وتهذيب الكمال جـ ٢٤ ص ٢٢٥.

وأما ذكر أبي إدريس فيه فابن المبارك منسوب فيه إلى الوهم ؟ وذلك لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر ، فلم يذكروا أبا إدريس بين بسر وواثلة ، وفيهم من صرح فيه بسماع بسر من واثلة .

قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وَهم في هذا، وكثيراً ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك، وظن أن هذا مما روى عن أبي إدريس، عن واثلة، وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه.

قال: قد ألف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتاباً سماه "تمييز المزيد في متصل الأسانيد" وفي كثير مما ذكره نظر ؟ لأن الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة "عن" في ذلك، فينبغي أن يحكم بإرساله، ويجعل معللاً بالإسناد الذي ذكر فيه الزائد، وإن كان فيه تصريح بالسماع، أو بالإخبار، كما في المثال الذي أوردناه فجائز أن يكون قد سمع ذلك من رجل عنه، ثم سمعه منه نفسه، فيكون بُسْر في هذا الحديث قد سمعه من أبي إدريس، عن واثلة، ثم لقي واثلة، فسمعه منه، كما جاء مثله مصرحاً به في غير هذا. اللهم إلا أن توجد قرينة تدل على كونه وهماً، كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور، وأيضاً فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين، فإذا لم يجئ عنه ذكر فلك حملناه على الزيادة المذكورة. والله أعلم. انتهى كلام ابن الصلاح(۱).

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن الصلاح بنسخة التقييد والإيضاح ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠ .

قال الجامع: لكن الإمام مسلماً يرى صحة الطريقين، فلذا أخرج الحديث بالطريقين، وهو الظاهر، فإن ابن المبارك إمام حافظ ثبت تقبل زيادته، فالظاهر ما مشى عليه مسلم.

وقد أخرج ابن حزم رحمه الله الحديث في «الْمُحَلَّى» ج ٤ ص ٢٩، محتجاً به، وهاك نصه: حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور، ثنا أحمد ابن الفضل الدينوري، ثنا محمد بن جرير الطبري، ثنا محمد بن بشار بندار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني بُسر بن عبيد الله، سمعت أبا إدريس الخولاني، قال: سمعت واثلة بن الأسقع، يقول: سمعت أبا مرثد الغنوي، يقول: سمعت رسول الله على يقول: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها».

قال العلامة أحمد محمد شاكر ـ رحمه الله ـ في تعليقه على «المحلَّى» ما نصه: ويظهر أن بسراً سمع الحديث من أبي إدريس، عن واثلة، ثم من واثلة، ولذلك جاء عنه بالإسنادين في مسند أحمد، وصحيح مسلم، وصرح بالسماع من واثلة في أبي داود، و «المسند». ا هـ.

ونص «المسند» ج ٤ ص ١٣٥ : حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثني بسر بسن عبيد الله الحضرمي، أنه سمع واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله

فقد صرح بُسْرٌ بسماعه من أبي إدريس، كما في المسند، والمحلَّى، ومن واثلة كما في «المسند» وأبي داود جـ ٣ ص ٢١٧، فظهر صحة الطريقين، وهذا أولى من تخطئة ابن المبارك الإمام الجبل في الحفظ. والله أعلم.

المسألة الرابعة : في حكم الصلاة إلى المقبرة، ومثله الصلاة فيها، وعليها :

وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب أحمد رحمه الله إلى تحريم الصلاة في المقبرة، ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها، ولا بين أن يفرش عليها شيئاً يقيه من النجاسة، أم لا، ولا بين أن يكون في القبور، أو في مكان منفرد عنها كالبيت، وإلى ذلك ذهبت الظاهرية، ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وبه يقول طوائف من السلف، روينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: ينهى أن يصلى وسط القبور، والحمام، والحُشّان(۱).

وعن ابن عباس قال: لا تصلين إلى حش، ولا في حمام، ولا في مقبرة. وعن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاث أبيات قبلة: الحش، والحمام، والقبر. وعن العلاء بن زياد، عن أبيه، وعن خيثمة بن عبد الرحمن أنهما قالا: لا تصل إلى حمام، ولا إلى

<sup>(</sup>١) بالضم والكسر جمع حش بالفتح، والضم: النخل المجتمع، أو البستان، والمراد محل قضاء الحاجة.

حش، ولا وسط مقبرة. وقال أحمد: من صلى في حمام أعاد أبداً.

وعن أنس قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبر، فنهاني، وقال: القبر أمامك. وعن ثابت البناني، عن أنس، قال: رآني عمر بن الخطاب أصلي عند قبر، فقال لي: القبر لا تصلي إليه. قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أردا أن يصلي، فيتنحى عن القبور.

وعن علي بن أبي طالب: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. وعن ابن عباس رفعه: «لا تصلوا إلى قبر، ولا على قبر». وعن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وسط القبور، أو إلى قبر؟ قال: نعم، كان ينهى عن ذلك، لا تصل وبينك وبين القبلة قبر، فإن كان بينك وبينه سترة ذراع فصل". قال ابن جريج: وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور؟، فقال: ذكروا أن رسول الله على قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم الله».

قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال: لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة. وعن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا إذا خرجوا في جنازة تنحوا عن القبور للصلاة. وقال أحمد: من صلى في مقبرة، أو إلى مقبرة أعاد أبداً.

فهؤلاء عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة رضي الله عنهم (۱). انتهى كلام ابن حزم باختصار (۲).

وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة، وغيرها، فقال: إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم، وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته (٣).

(۱) قال العلامة الشوكاني رحمه الله: قوله: لا نعلم لهم مخالفاً إلخ إخبار عن علمه، وإلا فقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة. وحكي أيضاً عن الحسن أنه صلى في المقبرة. اهدنيل الأوطار ج٢ ص٢٣٦.

وقال النووي رحمه الله: قال ابن المنذر: روينا عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، ولم يكرهها أبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، والحسن البصري، وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها. وقال أحمد: الصلاة فيها حرام، وفي صحتها روايتان، وإن تحقق طهارتها. ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة، وإن تحقق نبشها. اها للجموع ج ٣ ص ١٥٨.

- (٢) المُحلَّى جـ٤ ص ٣٠ـ٣٢.
- (٣) ونص النووي رحمه الله في المجموع باختصار: أما حكم المسألة؛ فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء، وإن تحقق عدم نبشها صحت بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبشها فقولان: أصحهما تصح الصلاة مع الكراهة، والثاني لا تصح انتهى المجموع ج٣ ص١٥٨ . وقوله: بلا خلاف أي بين أصحاب الشافعي، لا بين أهل العلم مطلقاً. فتنه.

وذهب الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي، ومن معه بين المنبوشة وغيرها.

وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة، والأحاديث ترد عليه. وقد احتج له بعض أصحابه بما يقضي منه العجب؛ فاستدل له بأنه على على قبر المسكينة السوداء، وأحاديث النهي لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر، وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة. أفاده العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الحق ما ذهب إليه المانعون من الصلاة في المقبرة، أو إليها، أو عليها مطلقاً، وأن الصلاة باطلة؛ لأن النهي للتحريم، ولا صارف له، والنهي يقتضي الفساد والبطلان. إلا الصلاة على الميت عملاً بما صح من الأحاديث في ذلك. فعموم النهي عن الصلاة فيها، وإليها، مخصوص بأحاديث الصلاة على الميت، وبهذا تجتمع الأحاديث من غير تعارض. وبالله التوفيق.

قال العلامة المحقق أبو محمد ابن حزم رحمه الله: وكل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا، إلا صلاة الجنازة؛ فإنها تصلى في

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار جـ ٢ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧.

المقبرة، وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه، كما فعل رسول الله على أن نفعل مثل ما فعل، نحرم ما نهى عنه، ونعد من القرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهيه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل. والحمد لله رب العالمين. انتهى (١).

قال الجامع: ما قاله أبو محمد رحمه الله تحقيق حقيق بالقبول. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المحلى ج ٤ ص ٣٢.

# ١٢ - الصَّلَاةُ إِلَى شَوْبٍ إِنِيهِ تَصَاوِيرُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير، ومثل الثوب غيره.

والظاهر أن المصنف يرى الجواز؛ لأنه غاير بينه وبين الترجمة السابقة، حيث عبر فيها بـ «النهي عن الصلاة إلى القبر»، وعبر هنا بـ «الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير»، وهو ظاهر حديث الباب، فإنه على صلى إلى ثوب فيه صورة، ولم يقطع الصلاة، ولم يعدها؛ بل أمر بعد الصلاة بتأخيره عنه.

وقد ترجم البخاري رحمه الله في «صحيحه» بقوله «باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير، هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك». ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه، قال: كان قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النبي عَلَيْه: «أميطي عنا قَرامك؛ فإنه لا تزال تصاويره تَعرض عليّ في صلاتي».

قال في «الفتح»: جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه. وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد، أم لا؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه، وإلا فلا.

وقال في شرح الحديث ما نصه: ودل الحديث على أن الصلاة لا

تفسد بذلك؛ لأنه ﷺ لم يقطعها، ولم يعدها. انتهى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: لكنها تكره؛ لأمره على بتأخيره، وقوله: «فإنه لا تزال تصاويره تعرض علي في صلاتي». والله أعلم.

٧٦١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الأَعْلَى الْصَّنْعَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْسَسِرَّحْمَنِ بْنِ خَالدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْسَسِرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّتُ عَنْ عَائِشَةَ ، الْقَاسِمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّتُ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ ، كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيلَ فِي الْقَاسِمَ ، قَالَ يُعْبَلُهُ إِلَى قَالَتُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِي اللهِ ، قُمَّ الله ، ثُمَّ سَهُوة فِي الْبَيْت ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّه عَلِي اللهِ ، فَنَرَعْتُهُ ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ » . قَالَ : يَا عَائِشَةُ أُخِرِيهِ عَنِّى ، فَنَزَعْتُهُ ، فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ » .

# رجال هذا الإسناد : ستة

۱ - (محمد بن عبد الأعلى الصنعاني) البصري، ثقة، مات سنة ٢٤٥، من [١٠]، تقدم في ٥/٥.

٢ - (خالد) بن الحارث الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة ثبت،
 مات سنة ١٨٦، من [٨]، تقدم في ٤٢ / ٤٧.

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الثبت الحجة، مات سنة ١٦٠،

<sup>(</sup>١) انظر الفتح جـ ٢ ص ٣٧ ـ ٣٨.

من [٧]، تقدم في ٢٤/ ٢٦.

٤ - (عبد الرحمن بن القاسم) أبو محمد المدني، ثقة جليل،
 مات سنة ١٢٦، من [٦]، تقدم في ١٢٠/ ١٦٦.

٥ - (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت فاضل، مات سنة ١٠٦، من كبار [٣]، تقدم في ١٦٦/ ١٢٠.

٦ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥. والله
 تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أنه نصفه الأول بصريون، والثاني مدنيون.

ومنها: أن فيه رواية الراوي، عن أبيه، عن عمته.

ومنها: أن فيه أحد الفقهاء السبعة: القاسم بن محمد.

ومنها: أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة؛ روت ٢٢١٠ أحاديث.

ومنها: أن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، والسماع، من صيغ الأداء، وكلها من صيغ الاتصال على الأصح. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عن عائشة) رضي الله عنها، أنها (قالت: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير) وفي الرواية الآتية للمصنف في «كتاب الزينة» رقم (٥٣٥٢/١١١) من طريق هشام، عن أبيه، عنها، قالت خرج رسول الله على خرُجة، ثم دخل، وقد علقت قراماً فيه الخيل أولات الأجنحة، فلما رآه قال: «انزعيه». وفي رواية سعد بن هشام عنها، قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طير مُستقبل البيت إذا دخل الداخل، فقال رسول الله على : «يا عائشة حوليه؛ فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا»، قالت: وكان لنا قطيفة لها علم، فكنا نلسها فلم نقطعه.

(فجعلته إلى سَهُوة في البيت) ـ بفتح المهملة، وسكون الهاء ـ: هي صُفَّة من جانب البيت. وقيل: الكوّة. وقيل: الرّفّ. وقيل: أربعة أعواد، أو ثلاثة يعارض بعضها ببعض، يوضع عليها شيء من الأمتعة. وقيل: أن يبنى من حائط البيت حائط صغير، ويجعل السقف على الجميع، فما كان وسط البيت فهو السَّهوة، وما كان داخله فهو المخدع. وقيل: دخلة في ناحية البيت. وقيل: بيت صغير يشبه المُخْدَع. وقيل: بيت صغير منحدر في الأرض، وسمكه مرتفع من الأرض كالخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع. ورجح هذا الأخير أبو عبيد. ولا مخالفة بينه وبين الذي قبله.

ووقع في رواية للبخاري: «وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها

تماثيل». وفي رواية: «أنها علقته على بابها»، وكذا في رواية زيد بن خالد عن عائشة عند مسلم. قال الحافظ رحمه الله: فتعين أن السهوة بيت صغير، علقت الستر عكى بابه. انتهى (١) .

(فكان رسول الله عَلَي يصلي إليه، ثم قال: «يا عائشة أخريه عني) وفي رواية للبخاري: «أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تَعْرض في صلاتي».

دل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك؛ لأنه على أن يقطعها، ولم يعدها. قاله في «الفتح»(٢).

(فنزعته) أي قلعته، وأزلته، وبابه ضرب. كما في المصباح (فجعلته وسائد) جمع وسادة ـ بالكسر ـ : المخدَّة، ويجمع على وسادات (۳) .

وفي رواية للبخاري في «المظالم» من طريق عبيد الله العمري، عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد، قالت: «فاتخذت منه نمرقتين (٤)،

<sup>(</sup>١) فتح جـ ١١ ص ٥٨٧. طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) جـ ١ ص ٥٧٨ . طبعة دار الريان للتراث.

<sup>(</sup>٣) المصباح جـ ٢ ص ٦٥٨.

<sup>(</sup>٤) النمرقة بفتح النون، وسكون الميم، وضم الراء، بعدها قاف. كذا ضبطها القزاز وغيره. وضبطها ابن السكيت بضم النون أيضاً، وبكسرها، وكسر الراء. وقيل: في النون الحركات الثلاث، والراء مضمومة جزماً، والجمع نمارق: وهي الوسائد التي =

فكانتا في البيت يجلس عليهما». وفي رواية لمسلم: «فأخذته، فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت». أفاده في «الفتح»(١). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (١٦/ ٧٦١)، وفي «الزينة» (١١١/ ٥٣٥)، و«الكبرى» (١١/ ٨٣٧) عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن خالد بن الحارث الهجيمي، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها. وفي الزينة (١١١/ ٥٣٥٥) عن وهب بن بيان، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. بلفظ: «أنها نَصبَتْ ستراً فيه تصاوير، فدخل رسول الله عنه فنزعه، فقطعَتْهُ وسادتين. قال رجل في المجلس حينئذ يقال له: ربيعة بن عطاء: أنا سمعت أبا محمد يعني القاسم عن عائشة، قالت: كان رسول الله يَلِيُهُ يرتفق بهما. والله تعالى أعلم.

<sup>=</sup> يُصَفُّ بعضها إلى بعض. وقيل: النمرقة: الوسائد التي يجلس عليها. اهـ فتح جـ ١١ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>۱) جر ۱۱ ص ۵۸۷.

# المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري ومسلم؛ فأخرجه البخاري في «اللباس» عن علي ابن عبد الله، عن سفيان بن عينة، عن عبد الرحمن بن القاسم به، بلفظ قدم رسول الله على من سفر، وقد سترت على سهوة لي بقرام فيه عاثيل، فلما رآه هتكه، وقال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهُون بخلق الله». قالت: فجعلته وسادة، أو وسادتين.

ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ـ وزهير بن حرب ـ كلاهما عن ابن عيينة ، به .

وأخرجه البخاري في «الصلاة» من حديث أنس رضي الله عنه، قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: «كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي على: «أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي».

المسألة الرابعة : في ذكر اختلاف أهل العلم في حكم الصور :

قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن الصور كلها منهي عنها سواء كانت أشخاصاً ماثلة، أو غير ماثلة، كانت في ستر، أو بساط، أو في وجه جدار، أو غير ذلك. قال ابن بطال رحمه الله: علم من الحديث النهي عن اللباس التي فيها التصاوير بالطريق الأولى، وهذا كله على الكراهة، فإن من صلى فيه فصلاته مجزئة؛ لأنه على لم يعد

الصلاة، ولأنه ذكر أنها عرضت له، ولم يقل: قطعتها. ومن صلى بذلك، أو نظر إليه فصلاته مجزئة عند العلماء.

وقال المهلب: وإنما أمر باجتناب هذا لاحضار الخشوع في الصلاة، وقطع دواعي الشغل. وقيل: إنه منسوخ بحديث سهل بن حنيف، رواه مالك بن أنس عن أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنساناً ينزع نَمَطاً تحته، فقال له سهل: لم نزعته؟ قال: لأن فيه تصاوير، وقد قال رسول الله على فيها ما قد علمت، قال سهل: أو لم يقل: "إلا ما كان رقماً في ثوب"؟ قال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي. وأخرجه النسائي عن على بن شعيب، عن معن، عن مالك به. برقم وأخرجه النسائي عن على بن شعيب، عن معن، عن مالك به. برقم (٥٣٤٩).

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في شرح حديث مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن رافع بن إسحاق مولى الشفاء، أخبره، قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال لنا أبو سعيد: «أخبرنا رسول الله على أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تماثيل، أو تصاوير» يشك إسحاق، لا يدري أيتهما قال أبو سعيد الخدري.

قال أبو عمر: هذا أصح حديث في هذا الباب، وأحسنه إسناداً، وقال فيه زيد بن الحباب عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن

أبي طلحة ، عن رافع بن إسحاق بن طلحة ، ذكره أبو بكر بن أبي شيبة ، عن زيد . وقد روي من حديث علي ، وابن عباس ، وأسامة بن زيد : أن النبي عَلَي قال : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» . وقيل في «الملائكة هاهنا : ملائكة الرحمة . وقيل : بل كل ملك على ظاهر اللفظ ، كما أن «بيت» على لفظ النكرة يقتضي كل بيت . والله أعلم .

وظاهر هذا الحديث يقتضي الحظر عن استعمال الصور على كل حال، في حائط كانت، أو في غيره، ومثله حديث نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة في النمرقة التي فيها تصاوير.

وقد استثني في حديث سهل بن حنيف: «إلا ما كان رقماً في ثوب».

واختلف الناس في الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس. وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة. وقال آخرون: تكره الصورة في الحائط، وعلى كل حال كان لها ظل، أو لم يكن، إلا ما كان في ثوب يوطأ ويمتهن. وقال آخرون: هي مكروهة في الثياب، وعلى كل حال، ولم يستثنوا شيئاً. وروت طائفة منهم بما قالته أثراً، اعتمدت عليه، وعملت به.

وأما اختلاف فقهاء الأمصار أهل الفتوى في هذا الباب، فذكر ابن القاسم، قال: قال مالك: يكره التماثيل في الأسرَّة، والقباب، وأما البُسُط، والوسائد، والثياب فلا بأس به. وكره أن يصلى إلى قبلة فيها

تماثيل. وقال الثوري: لا بأس بالصور في الوسائد؛ لأنها توطأ، ويجلس عليها. وكره الحسن بن حَيّ أن يدخل بيتاً فيه تمثال؛ في كنيسة، أو غير ذلك، وكان لا يرى بأسًا بالصلاة في الكنيسة، والبيعة.

وكان أبو حنيفة وأصحابه يكرهون التصاوير في البيوت بتمثال، ولا يكرهون ذلك فيما يبسط، ولم يختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة، وكذلك عندهم ما كان خرطاً، أو نقشاً في البناء.

وكره الليث التماثيل التي تكون في البيوت، والأسرة، والقباب، والطّساس، والمنارات، إلا ما كان رقماً في ثوب.

وقال المُزني عن الشافعي: وإن دُعي رجل إلى عرس، فرأى صورة ذات رُوح، أو صُور ذوات أرواح، لم يدخل إن كانت منصوبة، وإن كان يُوطأ فلا بأس، وإن كانت صور الشجر فلا بأس.

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا دعيت لأدخل، فرأيت ستراً معلقاً فيه تصاوير أأرجع؟ قال: نعم، قد رجع أبو أيوب. قلت: رجع أبو أيوب من ستر الجدار. قال: هذا أشد، وقد رجع عنه غير واحد من أصحاب رسول الله على . قلت له: فالستر يجوز أن يكون فيه صورة؟ قال: لا. قيل: فصورة الطائر وما أشبهه؟ فقال: ما لم يكن له رأس فهو أهون. فهذا ما للفقهاء في هذا الباب (۱).

<sup>(</sup>۱) التمهيد جـ ۱ ص ٣٠٠٠ ـ ٣٠٠.

وقال في شرح حديث أبي طلحة المتقدم ما نصه: وللعلماء في هذا الباب أقاويل، ومذاهب:

منها: أنه لا يجوز أن يمسك الشوب الذي فيه تصاوير وتماثيل، سواء كان منصوباً، أو مبسوطاً، ولا يجوز دخول البيت الذي فيه التصاوير والتماثيل في حيطانه، وذلك مكروه لقول رسول الله على: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه تصاوير». فإن فعل ذلك فاعل بعد علمه بالنهي عن ذلك كان عاصياً عندهم. ولم يحرم عليه بذلك مالك(١) الشوب، ولا البيت، ولكنه ينبغي أن يتنزه عن ذلك كله، ويكره، وينابذه، لما ورد من النهي فيه.

وحجة من ذهب هذا المذهب في الثياب، وفي حيطان البيوت وغيرها حديث ابن شهاب وغيره، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله على وأنا مستترة بقرام فيه صور، فتلون وجهه، وتناول الستر فهتكه وأنا عن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله».

وقال آخرون: إنما يكره من الصور ما كان في الحيطان، وصور في البيوت، وأما ما كان رقماً في ثوب فلا. واحتجوا بحديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة، وهو حديث أبي النضر المذكور، وفيه: عن

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة التمهيد «مالك الثوب والبيت». ولعل الصواب «ملك الثوب والبيت». فليحرر.

النبي على: «إلا ما كان رقماً في ثوب». فكل صورة مرقومة في ثوب فلا بأس بها على كل حال؛ لأن رسول الله على استثنى الرقم في الثوب، ولم يخص من ذلك شيئاً، ولا نوعاً. وذكروا عن القاسم وهو راوية حديث عائشة ما رواه ابن أبي شيبة، عن أزهر، عن ابن عون، قال: دخلت على القاسم، وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بابه حجلة فيها تصاوير السندس، والعنقاء.

وقال آخرون: لا يجوز استعمال شيء من الصور رقماً كان في ثوب، أو غير ذلك، إلا أن يكون الثوب يوطأ ويمتهن؛ فأما أن ينصب كالستر ونحوه فلا.

قالوا: وفي حديث عائشة من رواية ابن شهاب ما يخص الثياب ويعينها، وهو يعارض حديث سهل بن حنيف، وأبي طلحة؛ إلا أنا قد روينا عن عائشة أن ذلك من الثياب فيما ينصب دون ما يبسط، فبان بذلك وجه الحديثين، وأنهما غير متعارضين، وعائشة قد علمت مخرج حديثها، ووقفت عليه.

وذكروا من الأثر ما رواه وكيع، وغيره، عن أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «سترت سهوة لي بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي على هتكه، فجعلت منه مِنْبَذَتين (١) فرأيت النبي على إحداهما».

<sup>(</sup>١) «المنبَذَة» كمكنسة: الوسادة. اه. قاموس.

قالوا: ألا ترى أن رسول الله ﷺ كره من ذلك ما كان ستراً منصوباً، ولم يكره ما اتكأ عليه من ذلك، وامتهنه.

قال أبو عمر رحمه الله: وقد يحتمل أن يكون الستر لما هتكه رسول الله على تغير صورته، وتهتك، فلما صنع منه ما يتكأ عليه لم تظهر فيه صورة بتمامها؛ وإذا احتمل هذا لم يكن في حديث عائشة هذا حجة على ابن شهاب، ومن ذهب مذهبه؛ إلا أن ممن سلف من العلماء جماعة ذهبوا إلى أن ما كان من رقم الصور فيما يوطأ، ويمتهن، ويتكأ عليه من الثياب لا بأس به.

ذكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، عن الجعد ـ رجل من أهل المدينة ـ قال: حدثتني ابنة سعد أن أباها جاء من فارس بوسائد فيها تماثيل، فكنا نبسطها. وعن ابن فضيل، عن ليث، قال: رأيت سالم بن عبد الله متكئاً على وسادة حمراء فيها تماثيل، فقلت له في ذلك؟ فقال: إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه.

وعن ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل؛ الطير والرجال. وعن ابن علية، عن سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا لا يرون ما وطئ، وبسط من التصاوير مثل الذي نصب. وعن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن عكرمة، أنه كان يقول في التصاوير في الوسائد والبسط التي توطأ هو أذل لها.

وعن أبي معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، قال: كانوا يكرهون ما

نصب من التماثيل نصباً، ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام

وعن ابن إدريس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى بأساً بما وطئ من التصاوير. وعن ابن اليمان، عن عثمان بن الأسود، عن عكرمة بن خالد، قال: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ. وعن ابن يمان، عن الربيع بن المنذر، عن سعيد بن جبير، قال: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ.

وعن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء، في التماثيل ما كان مبسوطاً يوطأ، أو يبسط فلا بأس به. وما كان منه ينصب فإني أكرهها.

وعن الحسن بن موسى الأشيب، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، قال: كانوا لا يرون بما يوطأ من التصاوير بأساً.

قال أبو عمر رحمه الله: هذا أعدل المذاهب، وأوسطها في هذا الباب، وعليه أكثر العلماء، ومن حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل، وهو أولى ما اعتقد فيه.

وقد ذهب قوم إلى أن ما قطع رأسه فليس بصورة.

روى أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة(١)

<sup>(</sup>۱) شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس المدني، صدوق سيئ الحفظ من الرابعة مات في وسط خلافة هشام. اه. تقريب ص ١٤٦.

مولى ابن عباس، قال: دخل المسور بن مخرمة على ابن عباس، وهو مريض، وعليه ثوب إستبرق، وبين يديه ثوب عليه تصاوير، فقال المسور: ما هذا يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس: ما علمت به، وما أرى رسول الله على عن هذا إلا للكبر والتجبر، ولسنا بحمد الله كذلك، فلما خرج المسور أمر ابن عباس بالثوب فنزع عنه، وقال: اقطعوا رؤوس هذه التصاوير.

وروى ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن أبي إسحاق، قال: حدثنا مجاهد، قال: حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله على الناجريل أتاني البارحة، فلم يمنعه أن يدخل إلي إلا أنه كان في البيت حجال وستر فيه تماثيل، وكلب، فأمر برأس التمثال أن يقطع، وبالستر أن يثنى، ويجعل منه وسادتان توطآن، وبالكلب أن يخرج».

وذكر ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال: إنما الصورة الرأس، فإذا قطع فلا بأس. وعن يحيى بن سعيد، عن سلمة بن أبي بشر، عن عكرمة في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [الأحزاب: ٥٧]. قال: أصحاب التصاوير.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة المكروهة في صنعتها واتخاذها ما كان له روح. وحجتهم: حديث القاسم، عن عائشة، عن النبي على أنه قال: «من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم».

ففي هذا دليل على أن الحياة إنما قصد بذكرها إلى الحيوان ذوات الأرواح.

ثم أخرج أبو عمر بسنده عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس، إذ جاءه رجل، فقال: إني أردت أغي معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله عَلَي يقول، سمعته يقول: "من صور صورة، فإن الله معذبه يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبداً». قال: فكبا لها الرجل كبوة شديدة، واصفر وجهه، ثم قال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذه الشجرة، وكل شيء ليس فيه روح.

وقد كان مجاهد يكره صورة الشجر. قال أبو عمر: وهذا لا أعلم أحداً تابعه على ذلك. ذكر ابن أبي شيبة عن عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد، أنه كان يكره أن يصور الشجر المثمر.

ومما يدل على أن الاختلاف في هذا الباب قديم: ما ذكره ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن ابن عون، قال: كان في مجلس محمد بن سيرين وسائد فيها تماثيل عصافير، فكان أناس يقولون في ذلك، فقال محمد: إن هؤلاء قد أكثروا علينا، فلو حولتموها. وهذا من ورع ابن سيرين رحمه الله. انتهى خلاصة ما ذكره الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى (۱).

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ج ۲۱ ص ۱۹۱ ـ ۲۰۱.

قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال في المسألة عندي تحريم الصور مطلقاً، إلا ما كان رقماً في ثوب يمتهن، ويوطأ، كما تقدم ترجيحه في كلام الحافظ أبي عمر رحمه الله تعالى، وعزاه إلى أكثر العلماء، وكذا ما كان مقطوع الرأس، وصور ما لا روح له، والأدلة على هذا واضحة مما ذكر. ولله الحمد، والمنة.

وقد تقدم تحقيق الكلام في المسألة في شرح حديث رقم (٢٦١/١٦٨) وإنما أعدته هنا لمزيد البسط والتحقيق، ولشدة حاجة الناس إلى التوضيح في ذلك لكثرة الابتلاء بالصور. وسيأتي أيضاً في «كتاب الزينة» في شرح حديث رقم (١١١/ ٥٣٤٥ ـ ٥٣٦٥). إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

## ١٣ - الْمُصَلِّي يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ سُتْرَة

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة خلف إمام بينه وبين المقتدي ساتر.

٧٦٧ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا السَلَيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ سَعيد الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَلْ سَعيد الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ لرَسُولَ اللَّه عَلِي فَصِيرةٌ يَبْسُطُهَا بِالنَّهَارِ ، وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ ، فَيُصَلِّي فِيها ، فَفَطنَ لَهُ النَّاسُ ، وَيَحْتَجِرُهَا بِاللَّيْلِ ، فَيُصَلِّي فِيها ، فَفَطنَ لَهُ النَّاسُ ، فَصَلُواْ بَصَلَاتِه، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيدَ رَةً ، فَقَالَ : فَصَلُواْ بَصِلاَتِه، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ الْحَصِيدِ وَجَلَّ وَجَلَّ لَا لَهُ عَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لاَ الله عَمَلُ مَا تُطيقُونَ ؛ فَإِنَّ اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَمَلُّ حَبَّ الْأَعْمَالِ إلَى الله ـ عَزَّ وَجَلَّ يَمَلُّوا ، وَإِنْ قَلَّ » . ثُمَّ تَركَ مُصِلاً هُ ذَلكَ ، فَمَا عَادَ لَهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ إِذَا عَمَلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ » . حَتَّى قَبَضَهُ اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَكَانَ إِذَا عَمَلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ » . حَتَّى قَبَضَهُ اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وكَانَ إِذَا عَمَلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ » . حَتَّى قَبَضَهُ اللّه ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وكَانَ إِذَا عَمَلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ » .

## رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، من [١٠]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١/١.

٢ - (الليث) بن سعد أبو الحارث الفهمي، الإمام الحجة الفقيه المصري، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣١/ ٣٥.

٣ - (ابن عجلان) هو محمد المدني، صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، مات سنة ١٤٨، من [٥]، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة، تقدم في ٣٦/ ٤٠.

٤ - (سعيد المقبري) بن أبي سعيد كيسان، أبو سعد المدني، ثقة،
 تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود سنة ١٢٠، وقيل غير
 ذلك، من [٣] أخرج له الجماعة، تقدم في ٩٥/ ١١٧.

٥ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، مات سنة ٩٤، من [٣]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١/١.

٦ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥. والله
 تعالى أعلم.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة؛ فابن عجلان علق عنه البخاري، وأخرج له الباقون، وأنهم مدنيون، إلا شيخه فبغلاني، والليث فمصري.

ومنها : أن فيه رواية تابعي، عن تابعي.

ومنها: أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وهو أبو سلمة.

ومنها: أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، كما تقدم في السند الماضي.

ومنها: أن فيه الإخبار والتحديث والعنعنة؛ من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم.

## شرح المديث

(عن عائشة رضي الله عنها) أنها (قالت: كان لرسول الله عَلَيْكَةَ حصيرة) هكذا رواية المصنف هنا، وفي الكبرى: «حصيره» بالهاء، والذي في كتب اللغة بدونها، وصرح في «المصباح» أن تأنيثها بالهاء عامى.

وهي - بفتح الحاء المهملة، وكسر الصاد المهملة أيضاً -: البساط الصغير من النبات. وقيل: سَفيفَة (١) تُصنع من بَرْديّ، وأسَل، ثم تفرش، سمي بذلك لأنه يلي وجه الأرض. وقيل: الحصير المنسوج، سمي حصيراً لأنه حُصرت طاقاته بعضُها مع بعض. أفاده في «اللسان»(٢).

<sup>(</sup>۱) السَّفيفة - بفاءين - : النسيجة ، يقال : سفَفتُ الخُوص اسفَّة - بالضم - سفَّا ، وأسففته إسفافاً : أي نسجته بعضه في بعض ، وكل شيء ينسج بالأصابع فهو الإسفاف . اهـ لسان . والبَرْديُّ - بالفتح - : نبت معروف ، واحدته بردية . اهـ . لسان . و «الأسل بفتحتين - : عيدانٌ تنبت طوالاً دِقاقاً مستوية ، لا ورق لها ، يعمل منها الحُصرُ . اهـ . لسان .

<sup>(</sup>۲) لسان ج ۲ ص ۸۹۷.

وقال الفيومي: والحصير البَاريَّةُ (١) . وجمعه حُصُر ، مثل بَريد وبُرُد (٢) .

(يبسطها بالنهار) جملة في محل رفع على أنها صفة لحصيرة. أي يجعلها بساطاً يجلس عليها، والباء في قوله: «بالنهار» بمعنى «في»، وكذا في قوله: «بالليل».

(ويحتجرها بالليل) - بالراء المهملة - أي يتخذها كالحُجْرة ، لئلا يم عليه مار ، ويتوفر خشوعه . وفي نسخة : «ويحتجز بها» بالزاي بدل الراء : أي يستتر بها عن غيره . وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ذلك كان في رمضان ، فعند البخاري من حديثه «أن رسول الله عَلَيْكُ اتخذ حُجرة ـ قال : حسبت أنه قال : من حصير ـ في رمضان ، فصلى فيها ليالي ، فصلى بصلاته ناس من أصحابه . . . » الحديث .

(فيصلي فيها) أي يصلي صلاة الليل في داخل تلك الحجرة التي اتخذها من الحصير (ففطن له الناس) أي تَنَبَّهُوا له. يقال: فَطن، يَفْطَنُ فَطَنًا، وفطنة، وفَطانة: صار ذا فطنة، وللأمر، وبه، وإليه: تنبه له (٣). وقال المجد رحمه الله: الفطنة بالكسر: الحذق، فطن به، وإليه، وله، كفرح، ونصر، وكرم، فطنا، مثلثة، وبالتحريك، وبضمتين، وفُطُونَة، وفطانة، وفطانية، مفتوحتين، فهو فاطن، وفطين،

<sup>(</sup>١) «الباريَّة»: الحصير المعمول من القصب. قاله في اللسان.

<sup>(</sup>٢) المصباح جد ١ ص ١٣٨ ـ ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط جـ ٢ ص ٦٩٥.

وفَطُون، وفَطن، وفَطن، كنَدُس، وفَطن، كَعَدل، جمعه فُطُن، بالضم، وهي فاطنة. اهد(۱).

وفي رواية البخاري: «فثاب إليه ناس» بالثاء المثلثة، ثم موحدة: أي اجتمعوا، ووقع عند الخطابي «آبُوا» أي رجعوا، وفي رواية الكشميهني والسرخسي «فثاروا» بالمثلثة، والراء: أي قاموا(٢).

(فصلوا بصلاته) أي بسبب صلاته، أو مع صلاته، فالباء سببية، أو بعنى «مع» (وبينه وبينهم الحصيرة) فيه جواز الاقتداء، وإن كان بينهما حاجز، وسيأتي أقوال أهل العلم في ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى.

(فقال) عَلَيْ (اكلَفُوا) - بفتح اللام - أي احملُوا على مشقة . قال الفَيُّومي رحمه الله: وكلفْتُ الأمر ، من باب تَعب : حَملتُه على مشقة ، ويتعدى إلى مفعول ثان بالتضعيف ، فيقال : كَلَّفته الأمر ، فتكلفه ، مثل حمَّلتُه ، فتحمله وزناً ومعنى على مشقة أيضاً . وكلفت به ، كلفاً ، فأنا كلف ، من باب تَعب : أحببته ، وأولعت به ، والاسم الكلافة - كلف ، من باب تَعب : أحببته ، وأولعت به ، والاسم الكلافة بالفتح . اهر (۱۳) . وقال ابن منظور رحمه الله : ويقال : كلفت بهذا الأمر : أي أولعت به . وفي الحديث : «اكلفُوا من العمل ما تطيقون» . هو من

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط.

<sup>(</sup>٢) فتح جـ ٢ ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصباح جـ ٢ ص ٥٣٧ ـ ٥٣٨. بتقديم وتأخير.

كَلَفْتُ بِالأَمْرُ: إذا أولعتَ به، وأحببته. اهـ(١) .

(من العمل) بيان مقدم لـ «ما تطيقون» فهو متعلق بحال محذوف من «ما» أي حال كون «ما تطيقونه كائناً من العمل (ما تطيقونه)؛ «ما» اسم موصول في محل نصب مفعول «اكلفوا»، أي اكلفوا العمل الذي تستطيعون المداومة عليه، ثم علَّلَ ذلك بقوله: (فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا) فال الفيُّومي رحمه الله: مَللتُه، ومللتُ منه، ملكلً، من باب تَعب، ومكلكةً: سئمتُ، وضَجِرْت، والفاعلَ مَلُول، ويتعدى بالهمز، فيقال: أمللته. اهرَنه.

قال النووي رحمه الله:

قال العلماء: اللّل، والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى، فيجب تأويل الحديث. قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المالّ، فيقطع عنكم ثوابه، وجزاءه، وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم.

وقيل: معناه لا يمل إذا مَللتم. قاله ابن قتيبة وغيره، وحكاه الخطابي وغيره، وأنشدوا فيه شَعراً، قالوا: ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه، معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه، ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل

<sup>(</sup>۱) لسان جره ص ۳۹۱۲ ۳۹۱۷.

<sup>(</sup>٢) المصباح جـ ٢ ص ٥٨٠.

على غيره. اه<sup>(۱)</sup>.

وقال السيوطي رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب ما نصه:

والْمَلالَ: استثقال الشيء والنفور عنه بعد محبته، وهو محال على الله تعالى باتفاق. قال الإسماعيلي، وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً، كما قال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيَّةً سَيَّةً سَيَّةً مَّثْلُهَا ﴾ [الشورى: ٤٠].

وقال القرطبي: وجه مجازه أنه تعالى لمّا قطع ثوابه عمن قطع العمل مكلاً عبّر عن ذلك بالملال، من باب تسمية الشيء باسم سببه. وقال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله، فتزهدوا في الرغبة إليه. وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية، وما يترتب عليها من المفهوم.

وجنح بعضهم إلى تأويلها، فقيل: معناه لا يمل الله إذا مَللْتم، وهو مستعمل في كلام العرب، يقولون: لا يفعل كذا حتى يَبْيض القارُ، أو حتى يشيب الغراب، ومنه قولهم في البليغ: لا ينقطع حتى ينقطع خصومه لأنه لو انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية. وهذا المثال أشبه من الذي قبله لأن شيب الغراب ليس محكناً عادة بخلاف الملال من العابد.

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم جـ ٦ ص ٧١.

وقال المازري: قيل: «حتى» هنا بمعنى الواو، فيكون التقدير: لا يملّ، وتملون، فنفى عنه المكلال، وأثبته لهم، قال: وقد قيل: «حتى» بمعنى «حين»، والأول أليق، وأحرى على القواعد، وأنه من باب المقابلة اللفظية. وقال ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بها. وهذا رأيه في جميع المتشابه. اه كلام السيوطي (۱).

قال الجامع: ليس في هذا الحديث إثبات الملل لله عز وجل صريحاً، بل هو من باب مفهوم المخالفة، وأما صريحه فنفي الملل عنه، فلا ينبغي أن نثبت به صفة الملل، فالأولى عندي قول بعضهم: إن «حتى» هنا بمعنى الواو، وليست للغاية، فيكون المعنى إن الله لا يمل، وأنتم تملون، أو يكون المعنى لا يمل إذا مللتم.

والمراد به تشجيعهم على المداومة على الأعمال القليلة التي لا تنقطع، ولا تؤدي إلى الملل، حيث إن الله تعالى لا يلحقه ملل، فلا ينبغي للعبد أن يمل عن الإقبال عليه، إذ يؤدي ملله إلى إعراض الله عنه، فإن من أعرض عن الله أعرض الله عنه؛ فقد أخرج الشيخان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، عن النبي على أنه قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، فأما أحدهم فأوى إلى الله، فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه».

<sup>(</sup>۱) زهر الربي جـ ٢ ص ٦٨ - ٦٩.

متفق عليه.

ثم عطف عَلَى العلة المذكورة علة أخرى، فقال (وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل - أدومه، وإن قلّ) أي ولأن الأحب من الأعمال إلى الله عز وجل أكثره دواماً.

قال ابن العربي: معنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب، أي أكثر الأعمال ثواباً أدومها، وإن قل.

قال الجامع: هذا تأويل لمعنى المحبة بلازمها، وهذا غير صحيح؟ لأنه يؤدي إلى نفي صفة المحبة عن الله تعالى بمعناها الحقيقي اللائق به سبحانه وتعالى، فالصواب إثباتها له، كما أثبتتها النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى، كسائر صفاته العلية، من الرضا، والإرادة، والقدرة، والعلم، وغيرها من غير فرق. ولا يلزم في ذلك تشبيهه بالمخلوقين؛ إذ صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته تعالى لا تشبه ذواتهم، ولا فرق. وإنما يلزم التشبيه لو أثبتناها على المعنى الذي تفسر به إذا كانت للمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوآ كبيرا، فتبصر، ولا تتحير، واسلك سبيل السلف، تسلم من الضلال والتلف.

وقال النووي رحمه الله: وفيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان القليل الدائم خيراً من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل تدوم الطاعة، والذكر، والمراقبة،

والنية، والإخلاص، والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى، ويشمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافاً كثيرة (١).

وقال ابن الجوزي رحمه الله: إنما أحب العمل الدائم؛ لمعنين:

أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمُعرِض بعد الوصول، فهو متعرض لهذا، ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آية، ثم نسيها(۲)، وإن كان قبل حفظها لا تتعين عليه.

والثاني: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتاً مّا كمن لازم يوماً كاملاً ثم انقطع (٣).

(ثم ترك) ﷺ (مصلاه ذلك حتى قبضه الله عز وجل) أي خوفاً من حرصهم على ذلك أولاً، ثم عجزهم عنه آخراً (وكان) ﷺ (إذا عمل عملاً أثبته) أي داوم عليه.

وفي رواية لمسلم: «وكان آل محمد عَلَيْكُ إذا عملوا عملاً أثبتوه».

قال النووي رحمه الله: أي لازموه، وداوموا عليه. والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته، وخواصه على من أزواجه، وقرابته، ونحوهم(١٠).

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم جـ ٦ ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) الحديث الوارد في هذا أخرجه الترمذي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) نقله في زهر الربي جـ ٢ ص ٦٩ ـ٧٢.

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم جـ ٦ ص ٧٢.

وأخرج مسلم أيضاً عن علقمة، قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: قلت: يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله على الله عنها، قال: قلت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان عليه رسول الله على يستطيع الله عليه رسول الله على يستطيع الله عليه رسول الله عليه يستطيع الله عليه يستطيع الله عليه والله عليه يستطيع الله عليه يستطيع الله عليه والله والله والله والله والله عليه والله والله

وأخرج أيضاً عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله على: «أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها، وإن قلّ. قال: وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (١٢/ ٧٦٢)، وفي «الكبرى» (١٢/ ٨٣٨) عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عنها. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن إبراهيم بن المنذر، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، وفي اللباس عن محمد بن أبي بكر، عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر - كلاهما عن سعيد المقبرى به.

ومسلم في الصلاة عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر به.

وأبو داود فيه عن قتيبة، عن الليث، ببعضه: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون».

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن محمد بن بشر ، عن عبيد الله بن عمر ـ بقصة الحصير مختصرة .

وأخرجه الحميدي رقم (١٨٣)، وأحمد جـ ٦ ص ٤٠، ٦١، ٨٤، ٢٤١، ٢٢، ٢٤٠. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الاقتداء بمن كان بينه وبينه حاجز، وهذا إذا لم يشتبه عليه انتقالات الإمام، وإلا فلا.

ومنها: بيان ما كان عليه النبي عَلَيْ من الاجتهاد في العبادة، وقيام الليل.

ومنها: بيان ما كان عليه من الزهد في الدنيا، والتقلل منها، حيث إنه كان يكتفي بحصير واحد يجلس عليه نهاراً، ويتخذه حجرة ليلاً.

ومنها: مشروعية الجماعة في النافلة.

ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص في تتبع أفعال النبي عَلَيْكُ ، للاقتداء به .

ومنها: كمال شفقته عَلَيْه ، ورأفته بأمته ، حيث أرشدهم إلى ما يصلحهم ، وهو التمسك من الأعمال بما يكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر ، فتكون النفس أنشط ، والقلب منشرحاً ، فتتم العبادة ، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق عليه ، فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه ، أو يفعله بكلفة ، وبغير انشراح القلب ، فيفوته خير عظيم ، وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ، ثم أفرط فيها ، فقال تعالى : فرالله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ، ثم أفرط فيها ، فقال تعالى : وعايتها أو إلا المتعالى الله عنهما على تركه قبول رخصة رسول الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على تركه قبول رخصة رسول الله عَلَيْهُ (١٠) .

المسألة الخامسة : في بيان اختلاف أهل العلم في جواز الاقتداء مع وجود الحائل بين الإمام والمأموم.

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: (باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط، أو سترة): وقال الحسن: لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجْلز: يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار، إذا سمع تكبير الإمام. انتهى (٢).

قال العلامة العيني رحمه الله: وجواب "إذا" محذوف، تقديره: لا يضر ذلك. والمسألة فيها خلاف، ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك

<sup>(</sup>۱) أفاده في شرح مسلم جـ ٦ ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري جـ ١ ص ١٨٥ ـ ١٨٦ .

جائز، وهو مذهب المالكية أيضاً، وهو المنقول عن أنس، وأبي هريرة، وابن سيرين، وسالم، وكان عروة يصلي بصلاة الإمام، وهو في دار بينها وبين المسجد طريق.

وقال مالك: لا بأس أن يصلي، وبينه وبين الإمام نهر صغير، أو طريق، وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها تجزيهم الصلاة معه. وكره ذلك طائفة. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا كان بينه وبين الإمام طريق أو حائط أو نهر فليس هو معه.

وكره الشعبي، وإبراهيم أن يكون بينهما طريق. وقال أبو حنيفة: لا تجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق. وبه قال الليث، والأوزاعي، وأشهب<sup>(۱)</sup>.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي هو القول بجواز الاقتداء بمن كان بينه وبينه جدار، أو طريق، أو نهر، أو غير ذلك من الفاصل بينهما إذا كان يعلم بانتقالات الإمام، بسماع تكبيره، أو برؤيته، أو رؤية بعض الصفوف، أو نحو ذلك. والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى جه ٥ ص ٢٦٢.

# ١٤ – الصَّلاَةُ نِي الثَّوْبِ الْوَاحِد

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الصلاة في الثوب الواحد.

٧٦٣ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالِك ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه عَلِيَّةً عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد ؟ فَقَالَ : (اللَّهُ عَلِيَّةً عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِد ؟ فَقَالَ : (الوَكُلِّكُمْ ثَوْبَان؟)

## رجال هذا الإسناد : خمسة

- ١ (قتيبة بن سعيد) المتقدم في الباب السابق.
- ٢ (مالك) بن أنس الإمام الحجة الفقيه المدني، مات سنة ١٧٩،
   من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٧/٧.
- ٣ (ابن شهاب) محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، الحافظ الثبت الحجة، مات سنة ١/١، من [٤]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١/١.
- ٤ (سعيد بن المسيب) بن حَزْن المخزومي، المدني الثبت الحجة الفقيه، مات سنة ٩٤، من كبار [٣]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٩/٩.

٥ - (أبو هريرة) رضي الله عنه، تقدم في ١/١. والله تعالى أعلم:

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله ثقات نُبَلاء، وكلهم من رجال الجماعة.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بَغْلانيا إلا أنه دخل المدينة.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن شهاب عن ابن المسيب.

ومنها: أنه أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه، كما ذكره أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى (١).

ومنها: أن فيه ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة.

ومنها: أن فيه أبا هريرة من المكثرين السبعة، روى ٥٣٧٤ حديثاً. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أن سائلاً)، قال الحافظ رحمه الله: لم أقف على اسمه، لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه «المبسوط» أن السائل ثوبان (٣) (سأل رسول الله عَلَيْكُ

<sup>(</sup>۱) انظر تدريب الراوي جرا ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) فتح جـ ٢ ص ١٩.

عن الصلاة في الشوب الواحد) أي عن حكم الصلاة في الثوب الواحد.

وفي رواية لمسلم: «نادى رجل النبي ﷺ، فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أوكلكم يجد ثوبين». وفي رواية أبي داود: «أن رسول الله ﷺ سئل عن الصلاة في ثوب واحد».

(فقال) ﷺ: (أ ولكلكم ثوبان؟) استفهام بمعنى النفي، أي ليس لكل واحد منكم ثوبان، فهو ﷺ يشير به إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد، فكأنه قال: يكفي أحدكم في الصلاة الثوب الواحد؛ لأن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد.

وقال الخطابي رحمه الله في «معالمه»: لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه الإخبار عما كان يعلمه من حالهم في العدم، وضيق الثياب، يقول: وإذا كنتم بهذه الصفة، وليس لكل واحد منكم ثوبان ـ والصلاة واجبة عليكم ـ فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة.

وقال في شرح البخاري: وفي ضمنه الفتوى من طريق الفحوى، ثم استقصار فهمهم، واستزادة علمهم، كأنه قال: إذا كان ستر العورة واجباً، والصلاة لازمة، وليس لكل واحد ثوبان، فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة؟ انتهى(١).

وقوله: «أوككلكم»: بواو مفتوحة بعد الهمزة، وهي واو العطف،

<sup>(</sup>١) فتح جـ ٢ ص ١٩.

وأصل الكلام: و ألكلكم، لكن قدم الاستفهام؛ لأن له صدر الكلام. ومذهب الزمخشري في مثل هذا أن العطف على محذوف بعد الهمزة، دل عليه المعطوف، ولا تقديم، ولا تأخير، فالتقدير هنا أكلكم أغنياء، ولكلكم ثوبان. ومذهب الجمهور أولى، كما حققه ابن هشام الأنصاري في «مغني اللبيب» (۱).

وقال الكرماني رحمه الله: فإن قلت: ما المعطوف عليه بالواو؟ قلت: مقدر، أي أأنت سائل عن مثل هذا الظاهر، ومعناه لا سؤال عن أمثاله، ولا ثوبين لكلكم، إذ الاستفهام مفيد لمعنى النفي بقرينة المقام، وهذا التقدير على سبيل التمثيل. انتهى.

وقال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث: أن الثوبين لا يقدر عليهما كل أحد، فلو وجبا لعجز من لا يقدر عليهما عن الصلاة، وفي ذلك حرج، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي السدِّيسِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (٢) [الحج: ٧٨].

وقال الطحاوي رحمه الله: معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوباً واحداً. انتهى. قال الحافظ رحمه الله: وهذه الملازمة في مقام المنع، للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنما كان عن الجواز وعدمه، لا عن الكراهة. انتهى (٣).

<sup>(</sup>١) مغنى اللبيب جـ ١ ص ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم جـ٤ ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) فتح جـ ٢ ص ١٩.

#### نائدة :

قال في «الفتح»: روى ابن حبان رحمه الله هذا الحديث من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب، لكن قال في الجواب: «ليتوشح به، ثم ليصل فيه». فيحتمل أن يكونا حديثين، أو حديثاً واحداً، فرقه الرواة، وهو الأظهر. وكأن البخاري رحمه الله أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة، حيث قال (باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به) قال الزهري في حديثه: الملتحف: المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه. انتهى (۱). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا (١٤/ ٧٦٣)، وفي «الكبرى» (١/ ٨٣٩) عن قتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عنه. وأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف.

ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، وأبو داود فيه عن القعنبي ـ ثلاثتهم

<sup>(</sup>۱) فتح ج ۲ ص ۱۹ بتصرف.

عن مالك، به.

ومالك في الموطأ رقم ١٠٦.

والحميدي رقم (٩٣٧).

وأحمد (٢/ ٣٤٨، ٥٢٧، ٥٨٧، ٥٤٣، ٥٠١).

وابن خزيمة رقم ٧٥٨. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: قال ولي الدين العراقي رحمه الله في «طرح التثريب»: استُدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة في الثياب، لما دل عليه من أن جواز الاقتصار على ثوب واحد رخصة لضيق الحال، فدل على أنه لا يجوز ترك ذلك.

والمعتبر في ذلك الثوب أن يكون ساتراً للعورة بحسب اختلاف العلماء في العورة، وذلك أيضاً يختلف بالذكورة والأنوثة، وحرية المرأة ورقها، وإذا ثبت وجوب الستر في الصلاة كان دليلاً على أنه شرط فيها؛ لأن الغالب أن ما وجب في الصلاة كان شرطاً فيها، وبهذا قال الجمهور. وعند المالكية أربعة أقوال: الاشتراط مطلقاً، وهو المشهور، والاشتراط مع الذّكر، دون النسيان، والوجوب خاصة (۱۱)، والاستحباب.

وحكى القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في كون ستر العورة

<sup>(</sup>١) أي دون الاشتراط.

من فروض الصلاة أربعة أقوال، بعد أن صدّر كلامه بأن ستر العورة فرض إسلامي، لا خلاف فيه بين الأمة، قال: واختلف العلماء؛ هل هو من فروض الصلاة على أربعة أقوال:

الأول: أنه يجب ستر جميع الجسد، حكاه أبو الفرج.

الثاني: يكون متزر وسطه، كما فعل جابر. قاله ابن القاسم، كأنه غطى العورة، وحماها، وستر ما اتصل بها.

الثالث: يصلي مستور العورة خاصة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، وأكثر علماء الأمصار.

الرابع: أن لا يجب ستر عورة، ولا غيرها. قال بعض شيوخنا: إذا كان في بيته، ولا يراه أحد. وحكاه القاضي أبو محمد، وغيره عن القاضي إسماعيل، والأبهري، وابن بكير، وجاء نحوه عن أشهب، لأنه قال: من صلى عرياناً أعاد في الوقت، قال: والصحيح وجوب ستر العورة في الصلاة، فإنها إذا وجبت خارج الصلاة تأكدت بالصلاة. انتهى.

قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: وفيه نظر؛ فإنه ذكر أن الأقوال الأربعة في أن ستر العورة من فروض الصلاة أولاً، ثم حكى القول الأول أنه يجب ستر جميع الجسد، ولا قائل فيما نعلم بأن جميع جسد الرجل عورة، فكان حقه أن يفرض الخلاف فيما يجب ستره في الصلاة، لا بقيد كونه عورة، على أن الذي حكاه ابن عبد البر

في «الاستذكار» عن أبي الفرج وجوب ستر العورة في الصلاة، لا ستر جميع البدن. انتهى.

قال ولي الدين رحمه الله: وحكى القاضي عياض عن أبي الفرج وجوب ستر جميع الجسد في الصلاة، كما حكاه ابن العربي. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور بأن ستر العورة واجب في الصلاة هو الحق، وأما القول بعدم الوجوب، أو بوجوب ستر جميع الجسد فمن الأقوال الساقطة التي لا تستند إلى دليل. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الصلاة في الشوب الواحد:

ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد.

قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله: وعمن رأى من أصحاب رسول الله على الصلاة في ثوب واحد: عمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وأبو هريرة. وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنهم.

<sup>(</sup>١) طرح التثريب جـ ٢ ص ٢٣٩ ـ ٢٤٠.

وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي، ومن قال بمثل قوله من أهل الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأهل الرأي من الكوفة.

وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلي في ثوبين، وقال نافع: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، وقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهباً في هذا الثوب؟ فقلت: لا، قال: الله أحق أن تزين له، أو من تزينت له.

وثبت عنه أنه قال لنافع: إذا كان واسعاً تتوشح به، وإذا كان قصيراً فَاتَّزرر به.

ثم أخرج ابن المنذر أثري ابن عمر بسنده، ثم قال: وهذا من قول ابن عمر يدل على أنه استحب الصلاة في ثوبين، لا أنه رأى ذلك واجباً لا يجزي عنه، ويشبه أن يكون مراد ابن مسعود هذا المعنى، استحباباً لأن يصلي في ثوبين، ولو أوجب ابن مسعود الصلاة في ثوبين لكانت السنة مُستَغْنى بها. والله أعلم (۱).

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن، قال: اختلف أُبَيّ بن كعب، وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد، فقال أُبيّ: يصلي في الثوب الواحد، وقال ابن مسعود: في ثوبين، فبلغ ذلك

<sup>(</sup>١) الأوسط جـ٥ ص٥٣ ـ ٥٤.

عمر، فأرسل إليهما، فقال: اختلفتما في أمر، ثم تفرقتما، فلم يدر الناس بأيِّ يأخذون، لو أتيتما عندي لوجدتما علماً، القول ما قال أُبَيّ، ولم يألُ ابن مسعود.

وعن الحسن: أن أُبَيّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أُبَيّ: لا بأس به، قد صلى النبي على في ثوب واحد، فالصلاة فيه جائزة، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون الثياب، وأما إذ وجدوها فالصلاة في ثوبين. فقام عمر على المنبر، فقال: القول ما قال أُبيّ، ولم يألُ ابن مسعود (١).

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد، أنه قال: لا تصل في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره. وأخرج عن ابن مسعود، قال: لا يصلين في ثوب واحد، وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض، يصلي، وهو مضطبع. وعن ابن علية عن ابن عون، قال: قيل للحسن: إنهم يقولون: يكره أن يصلي الرجل، وقد أخرج يده من تحت نحره، فقال الحسن: لو وكل الله دينه إلى هؤلاء لضيقوا على عباده (۱)

قال الجامع عفا الله عنه: الحق ما ذهب إليه الجمهور، وما نقل عن هؤلاء إما محمول على الاستحباب، وإلا فحديث النبي ﷺ حجة

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق جـ ١ ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>۲) مصنف ابن أبي شيبة جـ ۱ ص ۳۱۵.

عليهم. لكن الصلاة في ثوبين أفضل إن تيسر.

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله: وفي قوله على: «أ ولكلكم ثوبان؟» دليل على أن من كان معه ثوبان يتزر بالواحد، ويلبس الآخر، إنه حسن في الصلاة. انتهى(١).

وأخرج البخاري عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي على فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: «أ وكلكم يجدون ثوبين؟» ثم سأل رجل عمر؟، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا: جَمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، قال: وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء .

قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على وجوب الصلاة في الثياب؛ لما فيه من أن الاقتصار على الثوب الواحد كان لضيق الحال. وفيه أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد. وصرح القاضي عياض بنفي الخلاف في ذلك، لكن عبارة ابن المنذر قد تفهم إثباته؛ لأنه حكى عن الأئمة جواز الصلاة في الثوب الواحد، قال: وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين.

<sup>(</sup>۱) التمهيد جـ ٦ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري جـ ١ ص ١٠٢.

وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في الوقت، إلا إن كان صفيقاً. وعن بعض الحنفية يكره.

قال الجامع عفا الله عنه: وجوب إعادة من صلى في سروايل إذا لم يكن على عاتقه شيء مع القدرة عليه هو الحق، وسيأتي تحقيقه (٧٦٩/١٨) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٦٤ - أخْبَرَنَا قُتُنْبَةُ ، عَنْ مَالِكَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ يَكُمُ مَن بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ يَكُم مَن بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ مُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِد فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتقيه ».

## رجال هذا الإسناد : غمسة

١ - (قتيبة).

٢ - (مالك).

تقدما في السند السابق.

٣ - (هشام بن عروة) أبو المنذر المدني، ثقة فقيه، مات سنة ١٤٥، من [٥]، تقدم في ٤٩/ ٦١.

٤ - (عروة) بن الزبير بن العوام المدني، ثقة فقيه، مات سنة ٩٤،
 من [٣]، تقدم في ٤٠ / ٤٤.

٥ - (عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي، أبو حفص المدني، ربيب النبي على . روى عن النبي على ، وعن أمه أم سلمة . وروى عنه ابنه محمد، وأبو أمامة بن سهل بن حُنيف، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وثابت البناني، وعطاء بن أبي رباح، وقدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب، وعبد الله بن كعب الحميري، ووهب بن كيسان، وأبو وجزة السعدي، وابن له غير مسمى.

قال ابن لهيعه، عن أبي الأسود، عن عروة: ولد بأرض الحبشة. وقال هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير: كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة. وفي رواية عنه: كان أكبر مني بسنتين. قال الزبير بن بكار: وكان مع علي بن أبي طالب، فولاه البحرين، وله عقب.

وقال ابن عبد البر ولد في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة . وقيل: إنه كان ابن تسع سنين لما مات النبي على وشهد مع علي الجمل، وتوفي بالمدينة سنة ٨٣، وقال غيره: قتل مع علي يوم الجمل، وليس بشيء . أخرج له الجماعة (١) . والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب جـ٧ص ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ، وتهذيب الكمال جـ ٢١ ص ٣٧٢ ـ ٣٧٤ .

# لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات نُبلاء، وكلهم من رجال الجماعة، وأنه مسلسل بالفقهاء المدنيين كسابقه، وأن فيه رواية الراوي عن أبيه، وأن صحابيه من المقلين، ليس له في الكتب الستة إلا نحو تسعة أحاديث. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عن عمر بن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنهما رأنه رأى رسول الله على الله عنهما واحد، وهو «رسول الله» وجملة قوله: (يصلي) في محل نصب على الحال من «رسول الله»، ويحتمل أن تكون «رأى» علمية، فتتعدى إلى مفعولين، فالأول «رسول الله»، والثاني جملة «يصلي»، وهو الذي مفعولين، فالأول «رسول الله»، والثاني جملة «يصلي»، وهو الذي اقتصر عليه العيني في شرح البخاري (في ثوب واحد) يتعلق بريصلي» (في بيت أم سلمة) متعلق بريصلي» أيضاً، ولا يلزم منه تعلق حرفي الجر بلفظ واحد بفعل واحد؛ لاختلاف معناهما؛ إذ الأولى بعنى الباء، والثانية للظرفية (واضعاً طرفيه على عاتقيه) حال من فاعل «يصلي».

والمراد من وضع الطرفين على العاتقين هو المخالفة بين طرفي الثوب، كما فسرته رواية البخاري من طريق عبيد الله بن موسى، عن

هشام بن عروة، ففيها: «صلى في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه». وفي طريق يحيى القطان، عن هشام: «أنه رأى النبي عَلَيْ يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه» ومن طريق أبي أسامة عن هشام قال: «رأيت رسول الله عَلَيْ يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه».

وفي حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: «رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحاً به».

قال البخاري رحمه الله: قال الزهري في حديثه: المُلتَحف: المتوشح، وهو الاشتمال على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ: التحف النبي على بثوب، وخالف بين طرفيه على عاتقيه. انتهى (۱).

وقال النووي رحمه الله: المشتمل، والمتوشح، والمخالف بين الطرفين معناها واحد هنا. قال ابن السكّيت: التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره (٢). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري جـ ١ ص ٩٩ ـ ١٠٠ .

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم جـ٤ ص ۲۳۳. ٠

حديث عمر بن أبي سلمة هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (١٤/ ٧٦٤) وفي «الكبرى» (٢/ ٨٤٠) عن قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبيد الله بن موسى ـ وعن محمد بن المثنى، عن يحيى ابن سعيد ـ وعن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة .

ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، وعن أبي كريب، عن أبي أسامة، وعن أبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن وكيع.

والترمذي فيه عن قتيبة، عن الليث.

وابن ماجه فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع.

كلهم عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه مالك في «الموطأ» ص ١٠٦، وأحمد في المسند جـ ٤/ ٢٦، وابن خزيمة رقم (٧٦١). والله تعالى أعلم.

# المسألة الرابعة:

في هذا الحديث بيان كيفية الصلاة في الثوب الواحد، وهي أن

يضع طرفيه على عاتقيه، وهو معنى المخالفة، والتوشح، والالتحاف، كما مر، وقد ورد الأمر به، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: أشهد سمعت رسول الله عنه يقول: «من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه».

ولا يجوز أن يشتمل به اشتمال الصماء، لورود النهي بذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه قال: «نهى رسول الله على عن اشتمال الصماء، وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء». متفق عليه.

واشتمال الصماء - بالصاد المهملة، والمد قال أهل اللغة: هو أن يخلِّلَ جسدَه بالثوب، لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة رحمه الله: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه بادياً. قال النووي رحمه الله: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً؛ لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم؛ لأجل انكشاف العورة.

قال الحافظ رحمه الله: ظاهر سياق المصنف يعني البخاري من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما

قال الفقهاء، ولفظه: «والصمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه». وعلى تقدير أن يكون موقوفاً فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. انتهى (١١).

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب»

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۲ ص ۲۸.

# ١٥ - الصَّلاّةُ نِي تَمِيصٍ وَاحِدٍ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة في قميص واحد، وعلى كيفية الصلاة فيه.

٧٦٥ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ ، عَنْ مُوسَى ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي لأَكُونُ فِي السَيَّد ، ولَيْسَ عَلَيَّ إِلاَّ يَا رَسُولَ السَّه ، أَفَأُصَلِّي في السَصَيْد ، ولَيْسَ عَلَيَّ إِلاَّ الْقَميسَ ، أَفَأُصَلِّي في السَصَيْد ، ورَرَّهُ عَلَيْكَ وَلُو بشَوْكَة » .

# رجال هذا الإسناد : أربعة

١ - (قتيبة) تقدم في السند الماضي.

٢ - (العطاف) - بتشديد الطاء المهملة - بن خالد بن عبد الله بن العاص بن وابصة بن خالد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، المخزومي، أبو صفوان المدني، صدوق يهم مات قبل مالك، من [٧].

قال مالك، وقد بلغه أن عطاف بن خالد قد حدث: ليس هو من أهل القباب (١) ، قال مطرف: قال لي مالك: عطاف يحدث؟ قلت: نعم، فأعظم ذلك، وقال: لقد أدركت أناساً ثقات يحدثون ما يؤخذ

<sup>(</sup>١) هكذا في تت: «من أهل القباب»، وفي تك: «من إبل القباب».

عنهم، قلت: كيف؟ قال: مخافة الزلل.

وقال في رواية عنه: إنما يكتب العلم عن قوم قد جرى فيهم العلم، مثل عبيد الله بن عمر، وأشباهه. وقال أحمد: لم يرضه ابن مهدي. وقال أبو طالب عن أحمد: هو من أهل المدينة، صحيح الحديث، يروي نحو مائة حديث.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس. قال: سئل عن يحيى بن حمزة، وعطاف؟ قال: ما أقربهما! عطاف صالح الحديث. وقال الدُّوريّ عن ابن معين: ليس به بأس، ثقة صالح الحديث. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح، ليس بذاك، محمد بن إسحاق، وعطاف بن خالد هما من باب رحمة (۱۱).

وقال الآجري عن أبي داود: ثقة. وقال مرة: صالح، ليس به بأس. قال مالك: عطاف يحدث؟ قيل: نعم. قال: إنا لله، وإنا إليه راجعون.

وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال مرة: ليس به بأس. وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأساً إذا روى عنه ثقة. ووثقه العجلي. وقال الساجي: روى عن نافع، عن ابن عمر حديثاً لم يتابع عليه ـ يعني حديث أن النبي عَلَيْهُ أقاد من خداش.

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة تت بزيادة «من»، ونسخة تك: هما باب رحمة، بحذفها.

وقال أبو بكر البزار: قد حدث عنه جماعة، وهو صالح الحديث، وإن كان قد حدث بأحاديث لم يتابع عليها.

وقال الزبير: كان من ذوي السنن من قريش. وعن عطاف قال: ولدت سنة ٩١ وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به، إلا فيما يوافق فيه الثقات.

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود في «القدر»، والترمذي، والنسائي(١).

٣ - (موسى بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي
 ربيعة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، مقبول من [٤].

روى عن أبيه، وسلمة بن الأكوع. وعنه عبد الرحمن بن أبي الموال، وعطاف بن خالد، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي. ذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له أبو داود، والنسائي، حديث سلمة بن الأكوع هذا فقط. قال أبو داود: موسى ضعيف، وهو موسى بن محمد ابن إبراهيم. قال: وبلغني عن أحمد أنه كره الرواية عن موسى، وقال أبو حاتم: موسى بن إبراهيم هذا غير موسى بن محمد بن إبراهيم، ذاك ضعيف.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ج٧ص ٢٢١ ـ ٢٢٣ ، وتهذيب الكمال ج٠٠ ص ١٤٢ ـ ١٤٨ .

قال الحافظ: وفرق البخاري أيضاً بين موسى بن إبراهيم المخزومي، وبين موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، وقال في الثاني: عنده مناكير، وإنما حصل الاشتباه (۱) ؛ لأن مسدد بن مسرهد روى الحديث عن عطاف بن خالد، عن موسى الشافعي، وإسحاق بن عيسى بن الطباع، ويونس بن محمد المؤدب، وغيرهم، كلهم عن عطاف، عن موسى بن إبراهيم، ونسبه العقدي كما في صدر الترجمة، وهو الصواب، وهكذا نسبه الشافعي، عن الدراوردي عنه في رواية عنه. وأخرج الحديث المذكور ابن خزيمة، وابن حبان في «صحيحيهما». وقال ابن المديني: موسى بن إبراهيم المخزومي وسط. والله أعلم (۱). انفرد به أبو داود، والمصنف.

٤ - (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع، واسمه سنان بن عبد الله بن بشير بن يقظة بن خزيمة بن مالك بن سلامان بن أسلم الأسلمي، أبو مسلم، ويقال: أبو إياس، ويقال: أبو عامر، وقيل: اسم أبيه وهب. وقيل: اسم بشير قشير، وقيل: قيس، شهد بيعة الرضوان.

روى عن النبي على ، وعن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، وعنه ابنه إياس ، ومولاه يزيد بن أبي عبيد ، وعبد الرحمن بن عبد الله

<sup>(</sup>١) قال الجامع: كلام الحافظ من قوله: «وإنما حصل الاشتباه» إلى قوله: «وهكذا نسبه الشافعي» ليست نسخة تت محررة، فتنبه.

<sup>(</sup>۲) تت جر١٠ ص ٣٣٢، تك جر٢٩ ص ١٨ ـ ١٩.

ابن كعب بن مالك، والحسن بن محمد بن الحنفية، وزيد بن أسلم، وموسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، وغيرهم. كان شجاعاً رامياً، ويقال: كان يسابق الفرس شدًا، وكان يسكن الربَّدَة.

قال يحيى بن بكير، وغير واحد: مات سنة ٧٤، وهو ابن ٨٠ سنة. وفي صحيح البخاري، عن يزيد بن أبي عبيد، قال: لما قتل عثمان خرج سلمة إلى الربذة، وتزوج بها امرأة، وولدت له أولاداً، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، فنزل المدينة. قال أبو نعيم: استوطن الربذة بعد قتل عثمان، وتوفي سنة ٧٤، وقيل: سنة ستين. وذكر إبراهيم بن المنذر أنه توفي سنة ٦٤.

وذكر الكلاباذي عن الهيثم بن عدي أنه مات في أواخر خلافة معاوية.

قال الحافظ: وهو غلط؛ فإن له قصة مع الحجاج بن يوسف الثقفي في إنكاره عليه اختيار البدو، واعتذار سلمة بأن النبي على أذن له في البدو، والقصة مشهورة، ذكرها البخاري وغيره، ولم يكن الحجاج في زمن معاوية ولا ابنه يزيد صاحب أمر ولا ولاية، وهذا يرجح قول من قال: مات سنة ٧٤.

لكن في تقدير سنه على هذا نظر، فإنه غلط محض؛ إذ يلزم منه أنه شهد بيعة الرضوان، وعمره اثنا عشرة سنة، وقد قال هو فيما صح

عنه: بايعت النبي علام يومئذ على الموت، ومن كان بهذا السن لا يتهيأ منه هذا، فيحرر هذا.

ثم رأيت مدار مقدار سنه على الواقدي، وهو من تخليطه، والمصنف يعني الحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال تبع فيه صاحب الكمال، وكذا النووي في تهذيبه تبع صاحب الكمال، وصاحب الكمال تبع ابن طاهر، والصواب خلاف هذا، والله أعلم.

قال: ثم وجدت ما يدل على أن من أرخ موته في خلافة معاوية ، أو ابنه يزيد ، أو بعد ذلك إلى سنة ٧٤ غلط ، بل يدل على أنه تأخر إلى ما بعد الثمانين ، فعند أحمد من طريق عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد ، سمعت رجلاً يقول لجابر: من بقي من أصحاب رسول الله عليه وقال: سلمة بن الأكوع وأنس ، فقال رجل ، فذكر كلاماً في حق سلمة .

فهذا يدل على ما قاله، فإن عبد الله بن أبي أوفى مات سنة ٨٦ أو ٨٨ بالكوفة، فلو كان حين السؤال المذكور موجوداً ما خفي على جابر، ثم تبين لي أنه خفي عليه، أو أغفل ذكره الراوي، فإن جابراً مات قبل الثمانين، كما تقدم في ترجمته، والحديث المذكور يرجح قول من قال في سلمة: إنه مات سنة ٧٤ لكن بقي النظر في مقدار سنه (١) . انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) تت ج ٤ ص ١٥٠ ـ ١٥٢ .

أخرج له الجماعة. له ٧٧ حديثاً، اتفق الشيخان على ١٦، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بتسعة (١) . والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه (٤٤) من رباعيات المصنف، في هذا الكتاب.

ومنها: أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخه، وإن كان بغلانياً إلا أنه دخلها.

ومنها: أن موسى بن إبراهيم ليس له عند المصنف غير هذا الحديث، وكذا عند أبي داود. والله تعالى أعلم.

# شرج المديث

(عن سلمة بن الأكوع) رضي الله عنه، أنه (قال: قلت: يا رسول الله، إني لأكون في الصيد) يحتمل أن يكون «الصيد» بمعنى المصيد، أي في طلب الحيوان الذي يُصاد، ويحتمل أن يكون بالمعنى المصدري، يقال: صاد الصيد يَصيده، ويَصاده صيّداً: إذا أخذه. قاله في اللسان (۲).

(وليس علي إلا القميص) أي الواحد، ففي رواية أبي داود:

<sup>(</sup>۱) خلاصة ص ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢) لسان ج ٤ ص ٢٥٣٣.

«فأصلي في القميص الواحد؟»، (أفأصلي فيه؟) أي في القميص الواحد (قال: وزُرَّه عليك ولو بشوكة) عطف على محذوف، أي قال: نعم، وزُرَّه عليك ولو بشوكة. وفي رواية أبي داود: «قال: نعم، وازرره ولو بشوكة».

و «زُرّ» - بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة المشددة - فعل أمر، من الزَّرِّ، وهو الربط بالأزرار، يقال: زَرَّ الرجلُ القميص زَرًا - من باب قتل - : أَدَ حَلَ الأزْرار في العُرا، وزرَّرَه بالتضعيف، مبالغة، وأزرّه بالألف جعل له أزْرارا، واحدها زرّ بالكسر. قاله الفيّومي (١) .

والشُّوْكة ـ بفتح المعجمة ، وسكون الواو ـ واحدة الشوك . وهو ما يخرج من الشجر ، أو النبات دقيقاً صُلْبًا محدد الرأس كالإبرة ، جمعه أشُواك (٢) .

والمعنى: اربط جيبك لئلا تظهر عورتك، ثم صل فيه.

أمره عَلَي أن يزر قميصه مبالغة في حصول الستر، ولئلا يقع بصره على عورته حال ركوعه إذا كان جيب القميص واسعاً.

وفيه دلالة على جواز الصلاة في القميص الواحد، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة هنا. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعيه التكلان.

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ١ ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط بزيادة جـ ١ ص ٥٠٠ .

## مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه هذا حسن.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (١٥/ ٧٦٥)، وفي «الكبرى» (٣/ ٨٤١) عن قتيبة، عن العطاف بن خالد، عن موسى بن إبراهيم، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم به. والشافعي في الأم (١/ ٧٨)، وأحمد في المسند (٤/ ٤٩، ٤/ ٥٤)، وابن خزيمة رقم (٧٧٧، ٧٧٨)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي (٢/ ٢٤٠). والله تعالى أعلم.

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».

# ١٦ - الصَّلاَّةُ نِي الْإِزَارِ

أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين على حكم الصلاة في الإزار.

و «الإزار» - بكسر الهمزة - ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، يذكر، ويؤنث (١).

وقال الفيومي: الإزار: معروف، والجمع في القلة آزرة، وفي الكثرة أُزُر بضمتين مثل حمار، وأحمرة، وحُمُر، ويذكر، ويؤنث، فيقال: هو الإزار، وهي الإزار، قال الشاعر (من الرجز):

قَدْ عَلِمَتْ ذَاتُ الإِزَارِ الْحَصْرَا أَنِّي مِنَ السَّاعِينَ يَوْمَ النَّكُرَا

وربما أنث بالهاء، فقيل: إزارة، والمُنْزَر ـ بكسر الميم ـ مثله، نظيرُ لحاف، وملْحَف، وقرام، ومقْرَم، وقياد، ومقْود (۱)، والجمع مآزر. انتهى (۳) . والله تعالى أعلم.

٧٦٦ - أخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بنُ سَعِيد، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سَعْدِ ، سَعْدٍ ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ، سَفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ،

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط جـ ١ ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) المقود-بالكسر : الحبل يقال به، والجمع مقاود، والقياد مثله. أفاده في المصباح. ج ٢ ص ٥١٨ ه .

<sup>(</sup>٣) المصباح جـ ١ ص ١٣.

قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَاقدي أَزْرِهِمْ، كَهَيْئَة الصبْيَانِ، فَقيلَ للنِّسَاءَ: لاَ تَرْفَعْنَ رُؤُسَّكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِجَّالُ جُلُّوسًا.

# رجال هذا الإسناد : خمسة

١ - (عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري أبو قُدامة السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني، مات سنة ٢٤١، من [١٠]، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي، تقدم في ١٥/ ١٥.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطان، الثقة الحجة الثبت، مات سنة ١٩٨، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤/٤.

٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري، الإمام الحجة الثبت، مات سنة
 ١٦١، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٣/ ٣٧.

٤ - (أبو حازم) سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني، ثقة عابد،
 مات في خلافة المنصور، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في
 ٤٤/٤٠.

٥ - (سهل بن سعد) بن مالك الساعدي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٠/ ٧٣٤. والله تعالى أعلم.

#### تطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وهم من رجال الجماعة، إلا شيخه فمن رجال الشيخين والمصنف، وهم ما بين سرخسي؛ وهو شيخه، وبصري؛ وهو يحيى، وكوفي؛ وهو سفيان، ومدنيين؛ وهما أبوحازم، وسهل.

ومنها: أن فيه الإخبارَ، والتحديثَ، والعنعنة؛ من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم.

# شرج المديث

(عن سهل بن سعد) رضي الله عنهما، أنه (قال: كان رجال) التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك، وهو كذلك، ووقع في رواية أبي داود: «رأيت الرجال»، واللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة (يصلون) جملة في رفع خبر «كان» (مع رسول الله على متعلق به «يصلون» (عاقدي أزرهم) أصله عاقدين أزرهم، فلما أضيف سقطت النون، وهي جملة في محل نصب على الحال، ويجوز أن يكون انتصابه على أنه خبر «كان»، ويكون قوله: «يصلون» في محل نصب على الحال.

وفي رواية أبي داود: «لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الإزار خلف رسول الله على أنها في الصلاة . . . » الحديث (كهيئة الصبيان) «الهيئة»: الحالة الظاهرة، يقال: هَاءَ يَهُوءُ، ويَهِيء هَيْئَةً حسنةً: إذا صار إليها. قاله الفيومي (١) .

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ٢ ص ٦٤٥.

و «الصبيان» - بكسر الصاد المهملة، وضمها - جمع صبي، وهو من لم يُفْطَم بَعدُ. أفاده المجد (١) .

والمعنى أنهم يعقدون أزرهم على أعناقهم من ضيقها، كما يعقد الصبيان أزرهم على قفاهم.

(فقيل) وفي رواية للبخاري: "وقال للنساء". قال في الفتح: قال الكرماني: فاعل "قال" هو النبي عَلَيْه ، كذا جزم به ، وقد وقع في رواية الكشميهني: "ويقال للنساء"، وفي رواية وكيع "فقال قائل: يا معشر النساء" فكأن النبي عَلَيْه أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال. اه.

قال الجامع عفا الله عنه: لم يذكر الحافظ مستنداً لكونه بلالاً غير الظن، ويؤيد ما قاله الكرماني ما أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله على يقول: «من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم. كراهية أن يَرين من عورات الرجال».

(للنساء) أي اللاتي يصلين وراء الرجال مع رسول الله على (لا ترفعن رؤوسكن) أي من السجود (حتى يستوي الرجال) يقال: استوى جالساً، واستوى على الفرس: استقر. قاله الفيومي (٢): (جلوساً) إما جمع جالس، كالركوع جمع راكع، وإما مصدر بمعنى

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط ص ١٦٧٩.

<sup>(</sup>٢) المصباح جـ ١ ص ٢٩٨.

جالسين، وعلى كل حال انتصابه على الحال<sup>(١)</sup>.

وإنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئاً من عورات الرجال عند نهوضهم، لضيق الأُزُر. وقد تقدم في حديث أسماء رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود التصريح بذلك.

وفي رواية لابن خزيمة رقم (١٦٩٥): «كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله علله أن لا يرفعن رؤوسهن، حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب».

ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

# مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا ١٦/ ٧٦٦، وفي «الكبرى» (٤/ ٨٤٢) عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى القطان، عن الثوري، عن أبي حازم، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

<sup>(</sup>١) عمدة القاري جـ ٤ ص ٦٩.

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن محمد بن كثير، وعن مسدد، عن يحيى، ومسلم فيه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن وكيع - ثلاثتهم عن الثوري، به. وأبو داود فيه عن محمد بن سليمان الأنباري، عن وكيع به. وأحمد في «مسنده» (٣/ ٤٣٣)، (٥/ ٣٣١). وابن خزيمة رقم (٧٦٣، ١٦٩٥). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة : في فوائده :

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو حكم الصلاة في الإزار وحده، وهو الجواز، لكن بشرط أن يكون شيء منه على عاتقه.

ومنها : عدم وجوب ستر أسفل البدن في الصلاة.

ومنها: ما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ من ضيق المعيشة، واكتفائهم بالقليل.

ومنها: جواز صلاة النساء في المسجد جماعة، وإن كان الأفضل أن يصلين في بيوتهن، للحديث الصحيح، «وبيوتهن خير لهن».

ومنها: جواز نظر النساء إلى أعالي البدن من الرجال، لكن بشرط أن لا يترتب عليه فتنة لهن، وإلا حَرُمُ. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٧٦٧ - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : لَمَّا قَالَ : لَمَّا

رَجَعَ قَوْمِي مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ، قَالُوا: إِنَّهُ قَالَ: "لِيَوُمَّكُمْ أَكْثُرُكُمْ قَرَاءَةً لِلْقُرْآنِ، قَالَ: فَدَعَوْنِي، فَعَلَّمُونِي الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ، فَكُنْتُ أَصلِّي بِهِمْ، وكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ مَفْتُوقَةٌ، فَكَانُوا يَقُولُونَ لأبِي: أَلاَ تُغَطِّي عَنَّا اسْتَ ابْنِكَ».

# رجال هذا الإسناد : أربعة

١ - (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائي، ثقة صاحب حديث، من [١٠]، أخرج له النسائي، تقدم في ٤٢/ ٤٩.

٢ - (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد، مات سنة ٢٠٦، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٥٣/ ٢٤٤.

٣ - (عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، مات سنة ١٤٨، من [٤]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٤٨/ ٢٣٩.

٤ - (عمرو بن سلمة) (١) بن قيس، وقيل ابن نُفَيع، وقيل غير ذلك، الجَرْمي، أبو بُريد ـ بالموحدة، والراء ـ ويقال: أبو يزيد ـ بالتحتانية، والزاي ـ البصري.

روى عن أبيه. وعنه أبو قلابة الجَرْمي، وعاصم الأحول، وعيّاش ابن عبد الله الهمداني، وأبو الزبير المكي، ومسعر بن حبيب الجرمي، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) «سَلَمَة» ـ بفتح السين المهملة، وكسر اللام، الجَرْمي ـ بفتح الجيم، وسكون الراء.

وكان يصلي بقومه على عهد النبي عَلَى ولم يثبت له سماع ولا رؤية من النبي عَلى ، وقد روي من وجه غريب أن عمراً أيضاً وفد على النبي عَلى وليس بثابت. هكذا قال الحافظ المزي رحمه الله (۱).

لكن قال الحافظ رحمه الله: روى ابن منده في كتاب الصحابة حديثه من طريق صحيحة، وهي رواية الحجاج بن المنْهال، عن حماد ابن سلّمة، عن أيوب، عن عمرو بن سلّمة، قال: كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله على وهذا تصريح بوفادته. وقد روى أبو نعيم في الصحابة أيضاً من طرق ما يقتضي ذلك. وقال ابن حبان: له صحبة (۲) . وفي «ت»: صحابي صغير (۳) ، أخرج له البخاري، وأبو داود، والمصنف. والله تعالى أعلم.

# لطائف هذا الإسناد

منها: أنه [83] من رباعيات المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وأن رجاله ثقات، وأنهم ما بين نسائي؛ وهو شيخه، وواسطي؛ وهو يزيد، وبصريين؛ وهما عاصم، وعمرو بن سلمة. وأن شيخه من أفراده، لم يرو عنه غيره من أصحاب الأصول. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «تك» ج ۲۲ ص ۵۰ ۵۱.

<sup>(</sup>٢) «تت» ج ٨ ص ٤٢.

<sup>(</sup>۳) ص۲۶۰.

# شرج المديث

(عن عمرو بن سلمة) تقدم الخلاف في صحبته، والراجح أن له صحبة؛ لما تقدم : «أنه قال: كنت في الوفد الذين وفدوا على رسول الله عَلَيْه». أخرجه ابن منده، وأخرجه الطبراني، كما قال في الفتح(١).

أنه (قال: لَمَّا رجع قومي من عند النبي عَلَيْكُ قالوا: إنه قال) وفي الرواية المتقدمة للمصنف (٨/ ٦٣٦) من طريق أيوب، "فقال: لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، فذهب أبي بإسلام أهل حوائنا(٢)، فلما قدم استقبلناه، فقال: قد جئتكم والله من عند رسول الله عَلِيُّ حقاً، فقال: "صَلُّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وليؤمكم في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً».

وقد ساقه البخاري بطوله في «كتاب المغازي» في غزوة الفتح من «صحيحه»، فقال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن سلمة، قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه، فتسأله، فقال: فلقيته، فسألته.

فقال: كنا بماء عمر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أو أوحَى إليه، أو أوحَى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنما يُغْرَى في

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۸ ص ۳۳۸.

<sup>(</sup>٢) الحواء بالكسر، والمد: بيوت مجتمعة من الناس على ماء.

صدري، وكانت العرب تَلَوَّم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق.

فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم، فلما قَدمَ قال: جئتكم والله من عند النبي على حقّاً، فقال: «صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً».

فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تَقَلَّصَتْ عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تُغَطُّوا عنا است قارئكم، فاشتروا، فقطعوا لي قميصاً، فما فَرِحْتُ بشيء فَرَحِي بذلك القميص (١).

(ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن) وفي رواية أبي داود من رواية مسْعَر بن حبيب الجرمي، عن عمرو بن سلمة قالوا: يا رسول الله، من يؤمنا؟ قال: «أكثركم جمعاً للقرآن»، أو «أخذاً للقرآن».

(قال) عمرو (فدعوني) أي نادوني (فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم) يعني أنه كان يؤمهم؛ لكونه أكثرهم قرآناً، ففي رواية البخاري المتقدمة، «فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني؛ لما كنت أتلَقَّى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري جـ ٥ ص ١٩١ ـ ١٩٢ .

أو سبع سنين. . . » .

وفي رواية أبي داود: «قال: كنا بحاضر (١) ، يمر بنا الناس إذا أتوا النبي عَلَيْكُ ، فكانوا إذا رجعوا مروا بنا ، فأخبرونا أن رسول الله عَلَيْكُ قال: كذا وكذا ، وكنت غلاماً حافظاً ، فحفظت من ذلك قرآناً كثيراً . . . » الحديث .

وفي رواية له: «قال: فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت، قال: فقدموني، وأنا غلام، وعلي شَمْلة لي، قال: فما شهدت مَجْمعاً من جَرْم إلا كنت إمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا».

(وكانت علي بردة) - بضم، فسكون - كساء صغير مربع، ويقال: كساء أسود صغير. قاله في المصباح (٢) (مفتوقة) يقال: فتقت الشوب فَتْقًا، من باب قَتَلَ: نَقَضت خياطته حتى فَصلت بعضه من بعض. قاله الفيّومي. وأراد هنا أنها مشقوقة، تظهر منها العورة. ففي رواية لأبي داود: «وعليّ بردة لي صغيرة صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني»، وفي رواية له: «فكنت أؤمهم في بردة مُوصلَة فيها فتق، فكنت إذا سجدت خرجت استي».

(فكانوا يقولون لأبي) هو سلمة بن قيس، وقيل: ابن نُفيع، وقيل: ابن لائم، وقيل: ابن لاي، أبو قدامة البصري الجرمي، صحابي

<sup>(</sup>١) «الحاضر» في الأصل: القوم النزول على ماء يقيمون به، ولا يرحلون عنه، والمراد به المكان المحضور الذي يقيمون به. اهـ. المنهل جـ٤ ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) ج ١ ص ٤٣.

وفد على النبي ﷺ، وروى عنه. وعنه ابنه عمرو بن سلمة. وقد قيل فيه سلَمَة ـ بفتح اللام ـ والصواب كسرها (١) .

(ألا) أداة استفتاح وتنبيه (تغطي عنا) أي تستر عن أعيننا (است ابنك) أي عَجُزُه .

يعني أن بعض الناس كان يقول لأبيه: استر عنا عورة ابنك.

وقال السندي رحمه الله في شرحه: أي خذ من كل منّا شيئاً، واشتر به ثوباً يستر عورته. اهـ(٢).

وفي رواية أبي داود: «فقالت امرأة من النساء: وارُوا عنّا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصاً عُمَانيّا، فما فَرِحْتُ بشيء بعد الإسلام فَرَحي به . . . » الحديث .

و «الاست» ـ كما قال الفيومي رحمه الله ـ: العَجُزُ ، ويراد به حَلْقَة الدبر ، والأصل: ستَه ـ بالتحريك ـ ولهذا يجمع على أستاه ، مثل سبب وأسباب ، ويصغر على ستيه ، وقد يقال: سه بالهاء ، وست بالتاء ، فيعرب إعراب يد ودَم ، وبعضهم يقول في الوصل بالتاء ، وفي الوقف بالهاء ، على قياس هاء التأنيث .

قال الأزهري: قال النحويون: الأصل ستَهُ بالسكون. ، فاستثقلوا الهاء لسكون التاء قبلها، فحذفوا الهاء، وسكنت السين، ثم اجتلبت همزة الوصل.

وما نقله الأزهري، في توجيهه نظر لأنهم قالوا: سَته سَتَّهًا، من

<sup>(</sup>۱) «تت» ج ٤ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) شرح السندي جـ ٢ ص ٧١.

باب تعب: إذا كبرت عَجيزته، ثم سمي بالمصدر، ودخله النقص بعد ثبوت الاسم، ودعوى السكون لا يشهد له أصل، وقد نسبوا إليه ستَهي "- بالتحريك - وقالوا في الجمع: أستاه، والتصغير وجمع التكسير يردان الأسماء إلى أصولها. انتهى كلام الفيومي (۱).

وهي من الأسماء العشرة التي سُمِعَ في أولها همزة الوصل، وهي المجموعة في قول ابن مالك رحمه الله في «خلاصته»:

وَفِي اسْمِ اسْتِ ابْنِ ابْنِم سُمِعْ وَاثْنَيْنِ وَامْرِئِ وَتَـأْنِيثٌ تَبِعْ وَايْمُنُ هَمْزُ أَلْ كَـذَا وَيُبْدَلُ مَدّاً فِي الاسْتِفْهَامِ أَوْ يُسَهَّلُ

#### تنبيه :

هذا الحديث أخرجه البخاري كما تقدم قريباً، ومحل مطابقة الحديث للترجمة قوله: «وكانت علي بردة»؛ حيث إن الصلاة في بردة واحدة كالصلاة في إزار واحد.

وقد تقدم تخريجه، وما يتعلق به من المسائل (٨/ ٦٣٦)، وسيأتي ما تبقّى من مسائله في (١١/ ٧٨٩) إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصباح جدا ص٢٦٦.

# ١٧ - صَلَاَةُ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ بِمُصُّهُ عَلَى امْرَأْتِهِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز صلاة الرجل في ثوب ؟ بعضه على امرأته الحائض. والمراد جواز الصلاة في ثوب متصل بغير المصلي، سواء كان رجلاً أو امرأة، كما يأتي تحقيقه، إن شاء الله تعالى.

٧٦٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «أَنْبَأْنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيد الله بْنِ عَبْد الله، عَنْ عَبَيد الله بْنِ عَبْد الله، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَاللَّيْل، وأَنَا إلَى جَنْبه، وأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ بَعْضُهُ عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ».

## رجال هذا الإسناد: خمسة

۱ - (إسحاق بن إبراهيم) المعروف بابن راهويه الثقة الحافظ المجتهد، مات سنة ٢٣٨، من [۱۰]، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم ٢/٢.

٢ - (وكيع) بن الجرّاح الحافظ الحجة، مات سنة ١٩٧، من [٩]،
 أخرج له الأربعة، تقدم في ٢٣/ ٢٥.

٣ - (طلحة بن يحيى) بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، نزيل الكوفة، صدوق يخطئ، مات سنة ١٤٨، من [٦]، أخرج له مسلم،

والأربعة، تقدم في ٣٦/ ٥٨٠.

٤ - (عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة الهذلي الثقة الثبت الفقيه،
 مات سنة ٩٤، من [٣]، أخرج له الأربعة، تقدم في ٥٦/٤٥.

٥ - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥.

# لطائف هذا الإسناد

مرّ في ٣٦/ ٥٨٠. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

 بعضه على امرأته، ومثله كونه على غيرها، ولذا ترجم أبو داود بأعم؛ فقال: (باب الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره).

وقال النووي رحمه الله: وفيه دليل على أن وقوف المرأة بجنب المصلي لا يبطل صلاته، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وأبطلها أبو حنيفة رضي الله عنه. وفيه جواز الصلاة بحضرة الحائض طاهرة إلا موضعاً ترى عليه دماً أو نجاسة أخرى. وفيه الصلاة في ثوب بعضه على المصلي، وبعضه على حائض، أو غيرها، وأما استقبال المصلي وجه غيره فمذهبنا ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي عياض عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٧٦/ ٧٦٨)، وفي «الكبرى» (٥/ ٨٤٤) عن إسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، عن طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله، عنها. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم جـ ٤ ص ٢٣٠.

# المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأبو داود في «الطهارة» عن عثمان بن أبي شيبة، وابن ماجه في «الطهارة» عن أبي بكر ابن أبي شيبة ـ ثلاثتهم عن وكيع به . وأحمد (٦/ ٦٧)، (٦/ ٩٩، ١٩٩)، (٦/ ١٣٧)، والله تعالى أعلم .

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».

# ١٨ – صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

أي هذا باب، في ذكر الحديث الدال على حكم صلاة الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه شيء من ذلك الثوب.

وجملة «ليس . . . » إلخ في محل نصب على الحال من «الثوب» .

و «العاتق»: ما بين المنكب والعنق، مذكر، وقد أُنث، وليس بثبَت، وزَعَمُوا أن هذا البيت مصنوع، وهو:

لاَ نَسَبَ الْيَسوْمَ وَلاَ خُلَسةٌ اتَّسَعَ الْفتْقُ عَسلَى الرَّاتِقِ لاَ صَلْحَ بَيْنِي فَاعْلَمُوهُ وَلاَ بَيْنَكُمْ مَا حَسمَلَتْ عَاتِقِي لاَ صَلْحَ بَيْنِي فَاعْلَمُوهُ وَلاَ بَيْنَكُمْ مَا حَسمَلَتْ عَاتِقِي سَيْفِي وَمَا كُنَّا بِنَجْدٍ وَمَا قَرْقَرَ قُمْرُ الْوَادُ بسالشًاهِقِ

قال ابن بَرّي : والعاتق مؤنثة، واستشهد بهذه الأبيات، ونسبها لأبي عامر جَد العباس بن مرداس، وقال: ومن روى البيت الأول:

# اتَّسَعَ الْخُرِقُ عَلَى الرَّاقِعِ

فهو لأنس بن العباس بن مرداس؛ وقال اللحياني: هو مذكر لاغير، وهما عاتقان، والجمع عُتْق، وعُتَّقٌ، وعَواتِقُ. انتهى «لسان العرب»(۱).

وقال العلامة العيني رحمه الله بعد ذكر نحو ما تقدم ما نصه: وفي «الموعب»: صفح العنق من موضع الرداء من الجانبين جميعاً يقال له

<sup>(</sup>۱) ج٤ ص ٢٨٠٠.

العاتق. وقال أبو حاتم: روى من لا أثق به التأنيث، وسألت بعض الفصحاء، فأنكر التأنيث، وقد أنشدني من لا أثق به بيتاً، ليس بمعروف، ولا عن ثقة: ﴿ولا صلح بيني، إلى آخره.

وقال ابن التباني: قال أبو عبيدة: قال الأحمر: العاتق يذكر ويؤنث، وأنشدنا: «لا صلح بيني» إلخ. وقال ابن الأنباري عن الفراء مثله.

وفي «الجامع»: هو مذكر، وبعض العرب يؤنث. وأنكره بعضهم، وقال: هذا لا يعرف. وأما يعقوب بن السكيت فذكره مذكراً ومؤنثاً من غير تردد، وتبعه على ذلك جماعة، منهم أبو نصر الجوهري. وقد أنشد ابن عصفور في ذكر الأعضاء التي تُذكَّرُ وتُؤنَّتُ (من الطويل):

وَهَاكَ مِنَ الأَعْضَاءِ مَا قَدْ عَدَدتُهُ ۚ يُؤَنَّتُ أَحْيَانَا وَحِيـــــنـــاً يُذَكُّرُ لسَانُ الْفَتَى وَالْعُنْقُ وَالإِبْطُ وَالْقَفَا وَعَاتِقُهُ وَالْمَتْنُ وَالسِضُرْسُ يُذْكُرُ وَعندي ذِرَاعٌ وَالْكُرَاعُ مَعَ الْمعَا ﴿ وَعَجْزُ الْفَتَى تَمَّ الْقَريضُ الْمُحَبَّرُ كَذَا كُلُّ نَحْويٌّ حَكَى في كتَابِه ﴿ سُوَى سِيسَبُويْهِ وَهُوَ فِيسِهُمْ مُكَبُّرُ يَرَى أَنَّ تَأْنيستَ السذِّرَاعِ هُوَ الَّذي أَتَى وَهُوَ لِلتَّذْكيرِ فِي ذَاكَ مَنْكرُ (١)

٧٦٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُور ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النزُّنَاد ، عَن الأعْرَج ، عَنْ أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : ﴿ لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ فِي السَّقُوْبِ

<sup>(</sup>١) عمدة القارئ ج ٤ ص ٦٥.

# الْوَاحد، لَيْسَ عَلَى عَاتقه منهُ شَيْءً".

# رجال هذا الإسناد : غمسة

- ١- (محمد بن منصور) بن ثابت الجوّاز المكي، ثقة، مات سنة ٢٥٢، من [١٠]، أخرج له النسائي، تقدم في (٢٠/ ٢١).
- ٢ (سفيان) بن عيينة أبو محمد، الإمام الثبت الحجة، مات سنة ١٩٨، من [٨]، أخرج له الجماعة، تقدم في (١/١).
- ٣ (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنى، ثقة فقيه، مات سنة ١٣٠، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في (٧/٧).
- ٤ (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرمُز المدنى، ثقة ثبت، مات سنة ١١٧، من [٣]، أخرج له الجماعة، تقدم في (٧/٧).
- ٥ (أبو هريرة) رضى الله عنه، تقدم في (١/١). والله تعالى أعلم.

## لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فمن أفراده، وأنهم مدنيون، إلا شيخه وسفيان، فمكيان.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ أبو الزناد عن الأعرج، وأن فيه الإخبار، والتحديث، والعنعنة، والقول. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عن أبي هريرة رضي الله عنه) أنه (قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا يصلي «لا يصلين أحدكم) بنون التأكيد، وفي رواية الشيخين: «لا يصلي أحدكم». قال ابن الأثير: كذا في الصحيحين بإثبات الياء، ووجهه أن «لا» نافية، وهو خبر بمعنى النهي.

وقال الحافظ: ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق الشافعي، عن مالك بلفظ: «لا يصل» بغير ياء، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري، عن أبي الزناد بلفظ: «لا يصل» بغير ياء، ورواه الإسماعيلي من طريق الثوري، عن أبي الزناد بلفظ: «نهى رسول الله على .

(في الثوب الواحد) متعلق بـ «يصلي» (ليس على عاتقه منه شيء) وفي رواية مسلم «على عاتقيه» بالتثنية، وعند أبي داود: «ليس على منكبيه منه شيء».

و «شيء»: اسم «ليس» مؤخراً، وخبرها الجار والمجرور الأول، والثاني صفة لـ «شيء» قدم عليه، فيعرب حالاً؛ لأن نعت النكرة إذا قدم عليها يعرب نعتاً، كما في قول الشاعر:

لِمَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلِ يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَسِلُ فَلَمَا قَدَم نَصِبَ عَلَى الحَالَ. وجملة فرهوحشاً» صفة لـ «طلل» فلما قدم نصب على الحال. وجملة

«ليس» في محل نصب على الحال من الثوب.

يعنى أنه لا يتزر بالثوب الواحد في وسطه، ويشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه، ليحصل الستر لجزء من أعلى البدن، وإن كان ليس بعورة، ولكون ذلك أمكن في ستر العورة(١).

وقد ورد بيان كيفية الصلاة في الثوب الواحد، وهو أن يخالف بين طرفى الثوب على عاتقيه؛ وهو التوشح المذكور فيما أخرجه البخاري، وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أشهد أني سمعت رسول الله عَلَي يقول: «من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه». ولفظ أبي داود: «إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه».

هذا فيما إذا كان الثوب يتسع لذلك، وأما إذا كان ضيقاً فليصل به متزراً، لما أخرجه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، أنه صلى إلى جانب رسول الله على مشتملاً بثوب واحد، فقال له: «ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟» قال: قلت: كان ثوبًا ـ يعني ضاق ـ قال: «فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به». ولفظ مسلم: «إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقاً فاشده على حَقُوك »(٢) . والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۲ ص ۲۰.

<sup>(</sup>٢) و «الحقو» - بفتح الحاء المهملة - : موضع شد الإزار ، وهو الخاصرة ، ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذي يشدعلى العورة حقواً، والجمع أحق، وحُقي، مثل فلس =

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (١٨/ ٧٦٩)، وفي الكبرى (٦/ ٨٤٥) عن محمد بن منصور، عن ابن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه. والله أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن أبي عاصم النبيل، عن مالك، عن أبي الزناد به. ومسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب. وأبو داود فيه عن مسدد أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به.

والحميدي رقم (٩٦٤)، وأحمد (٢/ ٢٤٣، ٤٦٤)، والدارمي رقم (١٣٧٨)، وابن خزيمة رقم (٧٦٥). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

يستفاد من الحديث النهي عن الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه شيء منه.

<sup>=</sup> وفلوس، وقد يجمع على حقاء، مثل سهم وسهام. أفاده في المصباح. وذكر في القاموس أن حاء الحقو يكسر أيضاً.

قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا النهى معلل بأمرين ؟ أحدهما: أن في ذلك تعري أعالي البدن، ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة. والثاني: أن الذي يفعل ذلك إما أن يشتغل بإمساك الثوب، أو لا، فإن لم يشتغل خيف سقوط الثوب، وانكشاف العورة، وإن شُغلَ كان فيه مفسدتان؛ إحداهما: أنه ينعه من الإقبال على صلاته، والاشتغال بها، الثانية : أنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة (١٠) . انتهى كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى.

وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: حكمته أنه إذا ائتزر به، ولم يكن على عاتقه منه شيء لم يؤمن أن تنكشف عورته، بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده، أو يديه فيشغل بذلك، وتفوته سنة وضع اليد اليمني على اليسرى تحت صدره، ورفعهما حيث شرع الرفع وغير ذلك، ولأن فيه ترك ستر أعلى البدن وموضع الزينة، وقد قال الله تعالى: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٣١].

ثم قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي رحمهم الله تعالى، والجمهور: هذا النهي للتنزيه، لا للتحريم، فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته، ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه، أم لا.

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام جر٢ ص ٥٠٩ ـ ٥١٠.

وقال أحمد وبعض السلف رحمهم الله: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه، لظاهر الحديث. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه.

وحجة الجمهور قوله على على عديث جابر رضي الله عنه: «فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به». رواه البخاري، ومسلم في آخر الكتاب في حديثه الطويل (١). انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد. قال النووي رحمه الله: ولا خلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا أعلم صحته. وأجمعوا أن الصلاة في ثوبين أفضل.

ويدل أيضاً على المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء. وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه. وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه. وعنه أيضاً تصح ويأثم. وغفل الكرماني عن مذهب أحمد، فادّعى الإجماع على جواز ترك جعل طرف الثوب على العاتق، وجعله صارفاً للنهي عن التحريم إلى الكراهة.

وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز. وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضاً. وعقد الطحاوي له باباً في شرح معاني

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم جـ ٤ ص ٢٣١ ـ ٢٣٢.

الآثار، ونقل المنع عن ابن عمر، ثم عن طاوس، والنخعي، ونقله غيره عن ابن وهب، وابن جرير. وجمع الطحاوي بين الأحاديث بأن الأصل أن يصلى مشتملاً، فإن ضاق اتزر.

ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن الشافعي، واختاره. قال الحافظ: لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه. واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه علا صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه، وهي نائمة. قال: ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزربه، ويفضل منه ما كان لعاتقه. وفيما قاله نظر لا يخفى. قاله الحافظ.

إذا تقرر لك عدم صحة الإجماع الذي جعله الكرماني صارفاً للنهي، فالواجب الجزم بمعناه الحقيقي، وهو تحريم ترك جعل طرف الثوب الواحد حال الصلاة على العاتق، والجزم بوجوبه مع المخالفة بين طرفيه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: «من صلى في ثوب فليخالف بطرفيه». حتى ينتهض دليل يصلح للصرف. ولكن هذا في الثوب إذا كان واسعاً، جمعاً بين الأحاديث، كما صرح به في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم.

وقد عمل بظاهر الحديث ابن حزم رحمه الله، فقال: وفَرْضٌ على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه، أو عاتقيه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن كان ضيقاً اتزر به، وأجزأه، سواء كان معه ثياب غيره، أو لم يكن، ثم ذكر ذلك عن نافع مولى ابن عمر، والنخعي، وطاوس.

انتهى كلام الشوكاني(١) رحمه الله تعالى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله المانعون من عدم صحة الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه، لقوة دليله، ووضوحه، وخلافه رأي لا يؤيده دليل يصلح للتمسك به. فتبصر.

والحاصل أن حديث الباب يدل على تحريم الصلاة في الثوب الواحد الواسع إذا لم يكن على عاتقه منه شيء، والنهي للتحريم، لعدم وجود صارف له، فمن صلى في ثوب واحد واسع ولم يجعل على عاتقه منه شيئاً، وهو قادر، بطلت صلاته. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار جـ ٢ ص ١٤٨ ـ ١٤٩.

# ١٩ - الصَّلاَةُ فِي الْعَرِيرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة في ثوب الحرير.

٧٧٠ - أخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ ، وَعِيسسَى بْنُ حَمَّاد زُغْبَةُ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيب ، عَنْ أبي الْخَيْر ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ، قَالَ : أُهْدِي لرَسُولِ اللّه عَلَيْ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيه ، ثُمَّ انْصَرَف ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ، ثُمَّ صَلَّى فِيه ، ثُمَّ انْصَرَف ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «لاَ يَنْبَغِي هَذَا للْمُتَّقِينَ».

### رجال هذا الإسناد : ستة

۱ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء، ثقة ثبت، من [۱۰]، تقدم في ۱/۱.

٢ - (عيسى بن حماد زُغْبة) (١) التُّجيبي، أبو موسى الأنصاري، مات سنة ٢٤٩ وقد جاوز ٩٠ سنة، وهو أَخر من حدث عن الليث من الثقات، من [١٠]، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في ١٣٥/ ٢١١.

<sup>(</sup>۱) «زُغْبة» - بضم الزاي، وسكون المعجمة، بعدها موحدة - وهو لقبه، وهو لقب أبيه أيضاً. اهت ص ۲۷۰. والزّغبة في الأصل دويبة كالفأر. قاله في القاموس. ص ۱۲۱.

٣ - (الليث) بن سعد، الإمام الفقيه الحجة المصري، مات سنة
 ١٧٥، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣١/ ٣٥.

٤ - (يزيد بن أبي حبيب) أبو رجاء، واسم أبيه سويد، ثقة فقيه،
 يُرسل، مات سنة ١٢٨ وقد قارب ٨٠ سنة، من [٥]، أخرج له
 الجماعة، تقدم في ١٣٤/ ٢٠٧.

٥ - (أبو الخير) مَرْثَد بن عبد الله الْيَزَنِي المصري، ثقة فقيه، مات سنة ٩٠، من [٣]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٨/ ٣٨٨.

7 - (عقبة بن عامر) الجُهني صحابي مشهور، اختلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أبو حماد، ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين، وكان فقيها فاضلاً، مات في قرب الستين، أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله.

ومنها: أن رجاله ثقات نُبلاء.

ومنها : أنهم من رجال الجماعة ، غير شيخه عيسى بن حماد ، فإنه من رجال مسلم وأبي داود وابن ماجه .

ومنها: أنه مسلسل بالمصريين.

ومنها: أنه مسلسل بالفقهاء.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي؛ يزيد عن أبي الخير.

ومنها: أنه شيخه عيسى مشهور بلقب، وهو زُغبة، وهو لقب لأبيه أيضاً، وأصل الزغبة دُويبة كالفارة، ولا أدري سبب تلقيبه بها.

ومنها: أن «زغبة» يعرب بدلاً، أو عطف بيان لعيسى، فيكون مرفوعاً، أو يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هو زغبة، أو مفعولاً لفعل مقدر، أي: أعني زغبة وهذا بالإجماع، وأوجب البصريون إضافة الاسم إلى اللقب إذا كانا مفردين، كسعيد كُرْز، وإلى هذا أشار ابن مالك في الخلاصة، حيث قال:

وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فَأَضِفْ حَتْمًا وَإِلاَّ أَتْبِعِ الَّذِي رَدِفْ وَمِنها: أَنه يُقَدِّر قبل قوله: «عن الليث» لفظ «كلاهما»، يعني أن قتيبة وغيسى يرويان هذا الحديث عن الليث. وقد تقدم هذا غير مرة. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عن عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه، أنه (قال: أهدي) - بضم الهمزة - قال الفيّومي: يقال: أهديتُ للرجل كذا - بالألف - : بعثتُ به إليه إكراماً ، فهو هديّة بالتثقيل، لا غير (١) (لرسول الله عَيْلَةً) متعلق بـ «أُهدى».

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ٢ ص ٦٣٦.

والذي أهدى إليه هو أُكيدر بن عبد الملك صاحب دُومة الجَندَل (١). وذكر أبو نعيم أنه أسلم، وأهدَى إلى النبي على حُلَّةَ سيراء. ومن قال: إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهراً، وكان نصرانياً، ولما صالحه النبي على عاد إلى حصنه، وبقي فيه، ثم إن خالداً أسره لَمّا حاصر دُومة الجندل أيام أبي بكر رضي الله عنه، فقتله مشركاً نصرانياً. قاله العيني (٢).

(فَرُوجُ حرير) وفي رواية ابن إسحاق عند أحمد «فروج من حرير». والفروج - بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وآخره جيم - : هو القباء المُفرَّجُ من خلف، وحكى أبو زكريا التبريزي، عن أبي العلاء المعري جواز ضم أوله، وتخفيف الراء. قاله في الفتح (٣). وقال ابن منظور: والفرُّوج - بفتح الفاء - : القباء؛ وقيل: الفرُّوج قباء فيه شق من خلفه. اهد(١).

وقال العلامة العيني رحمه الله: قوله: «فروج حرير» بالإضافة، كما في ثوب خَزّ، وخاتم حديد، ويجوز أن يكون «حرير» صفة

<sup>(</sup>۱) «أكيدر» بضم الهمزة، و«دُومة الجندل»: اسم حصن، قال الجوهري: أصحاب اللغة يقولون بضم الدال، وأهل الحديث يفتحونها، وهو اسم موضع فاصل بين الشام والعراق على سبعة مراحل من دمشق، وعلى ثلاثة عشر مرحلة من المدينة. اه. عمدة القاري ج ٤ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري ج ٤ ص ٩٧.

<sup>(</sup>٣) ج٢ ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب جره ص ٣٣٧١.

لـ «فروج»، والإعراب يحتمل ذلك، والكلام في الرواية، والظاهر أنه الأول. اهـ(١).

(فلبسه، ثم صلّى فيه) زاد في رواية ابن إسحاق، وعبد الحميد ابن جعفر عند أحمد: «ثم صلى فيه المغرب».

وقال الحافظ رحمه الله: وظاهر هذا الحديث أن صلاته عَلَيْكُ فيه كانت قبل تحريم لبس الحرير، ويدل على ذلك حديث جابر عند مسلم بلفظ: "صلى في قباء ديباج، ثم نزعه، وقال: "نهاني عنه جبريل"، ويدل عليه أيضاً مفهوم قوله: "لا ينبغي هذا للمتقين"؛ لأن المتقي وغيره في التحريم سواء. ويحتمل أن يراد بالمتقي المسلم، أي المتقي للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم.

وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير، لكونه على لله لله لكونها وقعت قبل لكونه على لله لله لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت (٢).

وقال العيني رحمه الله: قال أصحابنا ـ يعني الحنفية ـ تصح الصلاة، ولكنها تكره، ويأثم لارتكابه الحرام، وبه قال الشافعي،

<sup>(</sup>١) عمدة ج ٤ ص ٩٧.

<sup>(</sup>۲) فتح جـ ۲ ص ۳۸.

وأبو ثور. وقال القاسم عن مالك: من صلى في ثوب حرير يعيد في الوقت إن وجد ثوباً غيره، وعليه جل أصحابه. وقال أشهب: لا إعادة عليه في الوقت، ولا في غيره، وهو قول أصبغ، وخفف ابن الماجشون لباسه في الحرب والصلاة للترهيب على العدو والمباهاة. وقال أخرون: إن صلى فيه، وهو يعلم أن ذلك لا يجوز يعيد (۱). والله أعلم.

(ثم انصرف) وفي رواية ابن إسحاق: «فلما قضى صلاته»، وفي رواية عبد الحميد: «فلما سلم من صلاته»، وهو المراد بالانصراف في رواية الليث (فنزعه نزعاً شديداً) زاد أحمد في روايته عن حجاج، وهاشم: «عَنيفاً» أي بقوة ومبادرة لذلك، على خلاف عادته في الرفق والتأنى.

قال الحافظ رحمه الله: وهذا مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ (كالكاره له) زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر: «ثم ألقاه، فقلنا: يا رسول الله، قد لبسته، وصليت فيه» (ثم قال: لا ينبغي هذا) يحتمل أن تكون الإشارة للبس، أي لا يحل هذا اللبس، ويحتمل أن تكون للحرير، فيتناول غير اللبس من الاستعمال، كالافتراش أي لا يحل استعمال هذا الحرير.

قال الفيّومي رحمه الله: «وينبغي أن يكون كذا»: معناه يندب ندباً

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى ج ٤ ص ٩٩.

مؤكداً، لا يحسن تركه، واستعمال ماضيه مهجور، وقد عَدُّوا «ينبغي» من الأفعال التي لا تتصرف، فلا يقال: انبغي، وقيل في توجيهه: إن انبغى مطاوع بَغَى، فلا يستعمل انفعل في المطاوعة إلا إذا كان فيه علاج وانفعال، مثل كسرته فانكسر، وكما لا يقال: طلبته فانطلب، وقصدته فانقصد، لا يقال: بغيته فانبغى؛ لأنه لا علاج فيه. وأجازه بعضهم، وحكى عن الكسائي أنه سمعه من العرب.

وما ينبغي أن يكون كذا: أي ما يستقيم، أو ما يحسن. انتهى<sup>(١)</sup> .

قال الجامع: المناسب هنا المعنى الأول، أي ما يستقيم هذا؛ لأنه محرم. والله أعلم.

(للمتقين) أي المتقين الكفر أو المعاصي كلها. وقال ابن بطال: يكون نزعه لأنه من يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم، وقد ورد حديث ابن عمر رفعه: «من تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود بسند حسن.

قال الحافظ: وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين، فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول، وإن كان المراد به قدراً زائداً على ذلك حمل على الثاني. والله أعلم.

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله: اسم التقوى يعم

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ٢ ص ٥٧.

جميع المؤمنين، لكن الناس فيه على درجات. قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي المَّالِمَ فقد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الآية [المائدة: ٩٣]. فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى، أي وقى نفسه من الخلود في النار، وهذا مقام العموم، وأما مقام الخصوص فهو الإحسان، كما قال عَلَيْ : «أن تعبد الله كأنك تراه» انتهى. وقد رجح عياض رحمه الله أن المنع فيه لكونه حريراً.

وقال القرطبي رحمه الله في المفهم: المراد بالمتقين المؤمنون؛ لأنهم اللذين خافوا الله تعالى، واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. وقال غيره: لعل هذا من باب التهييج للمكلف على الأخذ بذلك؛ لأن من سمع أن من فعل ذلك كان غير متق، فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف، فيأنف من فعل ذلك، لئلا يوصف بأنه غير متق.

قال البدر العيني رحمه الله: فإن قلت: النساء يدخلن فيهم مع أن الحرير حلال لهن. قلت: هذه مسألة مختلف فيها، والأصح أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء، فلا يقتضي الاشتراك، ولئن سلمنا دخولهن فالحل لهن علم بدليل آخر. اهر(۱). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

<sup>(</sup>١) عمدة جـ ٤ ص ٩٨.

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه هذا متفق عليه. والله أعلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (۱۹/ ۷۷۰)، وفي الكبرى (۷/ ۸٤٦) عن قتيبة، وعيسى بن حماد، كلاهما عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عنه. والله أعلم.

# المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله ابن يوسف، وفي «اللباس» عن قتيبة ـ كلاهما عن الليث، به.

ومسلم في «اللباس» عن قتيبة به. وعن أبي موسى، عن أبي عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب به.

وأحمد (٤/ ٢٤٣، ٢٤٩). وابن خزيمة رقم (٧٧٤). والله تعالى أعلم.

# المسألة الرابعة : في فوائده :

منها: جواز الصلاة في ثوب الحرير، والظاهر أن هذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى بالترجمة، ووجهه أنه على لم يعد تلك الصلاة، فدل على جوازها في الحرير، لكن هذا إنما يتم إن قلنا بأن تلك الصلاة وقعت بعد تحريم الحرير على الرجال، وقد تقدم ترجيح كون نزعه للفروج ابتداء التحريم، فالصلاة وقعت قبله. والله أعلم.

ومنها: أنه يدل على تحريم الحرير على الرجال دون النساء؛ لأن

اللفظ لا يتناولهن على الراجح، ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن.

ومنها: أن الصبيان لا يحرم عليهم لبسه؛ لأنهم لا يوصفون بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد، وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية، وعكسه عند الحنابلة، وفي وجه ثالث يمنع بعد التمييز.

ومنها: أنه لا كراهة في لبس الثياب الضيقة والمُفَرَّجة لمن اعتادها، أو احتاج إليها(١).

ومنها: أن فيه جواز قبول هدية المشرك للإمام لمصلحة يراها. والله تعالى أعلم.

### المسألة الخامسة:

قال العلامة أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في لباس الحرير على عشرة أقوال: الأول: محرم بكل حال، والثاني: محرم إلا في الحرب، والثالث: يحرم إلا في السفر، والرابع: يحرم إلا في المرض، والخامس: يحرم إلا في الغزو، والسادس: يحرم إلا في العكم، والسابع: يحرم على الرجال والنساء، والثامن: يحرم لبسه من العكم، والناسه من أسفل، وهو الفرش. قاله أبو حنيفة، وابن الماجشون، والتاسع: مباح بكل حال، والعاشر: يحرم، وإن خلط مع

<sup>(</sup>۱) فتح جرا ۱ ص ٤٤٦.

غيره، كالخزّ. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: الجمهور على تحريم الحرير على الرجال دون النساء، إلا فيما استثنى؛ كالمرض، ونحوه، وسيأتي تحقيق هذه الأقوال بأدلتها مستوفى في «كتاب الزينة» إن شاء الله تعالى.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر عمدة القاري ج ٤ ص ٩٨.

# ٢٠ – الرُّحْصَةُ فِي الصَّلاَةِ فِي خَمِيصَةٍ لِهَا أَعْلاَمُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام.

«الرخصة» وزان غرفة، وتضم الخاء للإتباع، وجمعه رُخصٌ، ورُخصً، ورُخصًات، مثل غُرَف، وغُرُفات: التسهيل، والتيسير(١).

"الخميصة": بفتح الخاء المعجمة، وكسر الميم، بعدها صاد مهملة .: كساء أسود مُعْلَمُ الطرفين، ويكون من خزّ، أو صوف، فإن لم يكن معلماً فليس بخميصة. قاله الفيومي (٢).

وقال العيني رحمه الله: كساء أسود مربع، له علمان، أو أعلام، ويكون من خزّ، أو صوف، ولا تسمى خَميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، سميت بذلك للينها ورقتها وصغر حجمها إذا طويت، ومأخوذ من الخَمَص، وهو ضمور البطن. وقال ابن حبيب في شرح الموطأ: الخميصة كساء صوف، أو مرْعزّى (٣) معلم الصنعة (٤).

و «الأعلام» - بالفتح - : جمع عكم - بفتحتين - مثل سبب وأسباب،

<sup>(</sup>١) المصباح جدا ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصباح جـ ١ ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) «المرْعزَّ، والمرْعزَّى، ويمد إذا خفف، وقد تفتح الميم في الكل: الزَّغَب الذي تحت شعَر اَلعَثْر. اَهـ. «ق».

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري جـ ٤ ص ٩٣.

يقال: أعلمت الثوب: جعلت له علمًا من طراز وغيره (١) . والله تعالى أعلم.

٧٧١ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدَ وَاللَّفْظُ لَهُ وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْدِرُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْدِرُّبُيْرِ ، عَنْ عَرْ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْدِرُّبُيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولُ السِلَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى فِي خَميصَة ، لَهَا عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا الْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللْمُ

## رجال هذا الإسناد : ستة

- ١ (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي تقدم قبل بابين.
  - ٢ (قتيبة بن سعيد) تقدم في السند الماضي.
    - ٣ (سفيان) بن عيينة، تقدم قبل باب.
- ٤ (الزهري) محمد بن مسلم المدني، الإمام الحجة الثبت، من
   [٤]، تقدم في ١/ ١.
- ٥ (عروة بن الزبير) بن العوام المدني، الفقيه الثبت، من [٣]، تقدم في ٤٠ / ٤٤.
- ٦ (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥.
   والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ٢ ص ٤٢٧.

# لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، من رجال الجماعة، وفيه رواية تابعي، عن تابعي.

ومنها: قوله: «واللفظ له» أي لفظ الحديث لقتيبة، وأما إسحاق، فرواه بالمعنى، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة من المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

## شرج المديث

(عن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله على في خميصة) تقدم ضبطها وتفسيرها في أول الباب (لها أعلام) جملة في محل جر صفة لـ «خميصة» (ثم قال: شغلتني أعلام هذه) أي كادت تشغلني، وتلهيني عن كمال الحضور في الصلاة، وليس المراد أنها شغلته بالفعل؛ ففي رواية البخاري: «كنت أنظر إلى علمها، وأنا في الصلاة، فأخاف أن تفتنني». وفي رواية مالك في الموطأ: «فإني نظرت إلى علمها في الصلاة، فكاد يفتنني».

فإطلاق رواية الباب للمبالغة في القرب، لالتحقق وقوع الشغل، وعلى تقدير وقوعه له على ، فليس فيه نقص في حقه ؛ لأنه بشر يؤثر فيه ما يؤثر في البشر من الأمور التي لا تؤدي إلى نقص في مرتبته الشريفة على . أفاده في «المنهل»(١) .

<sup>(</sup>۱) ج٦ص ٩٠١٠.

وقال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله: أثبت في هذه الرواية ـ يعني رواية الشيخين ـ إلْهاء الخميصة له بقوله: «فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي»، وقال في رواية مالك: «نظرت إلى علمها في الصلاة، فكاد يفتنني». قال ابن عبد البرد: فيه دليل على أن الفتنة لم تقع. قال: والفتنة هنا الشغل عن خشوع الصلاة. انتهى.

فيحتمل أن يقال: الفتنة فوق الإلهاء، فلهذا أثبته، ولم يثبت الفتنة، ويحتمل أن يقال: هما واحد، ويكون قوله: «ألهتني» أي كادت، وقاربت، كما يقول المؤذن في الإقامة: «قد قامت الصلاة» أي قد قرب إقامتها. والله أعلم (۱).

وقال السندي في شرحه: قوله: «شغلتني أعلام هذه» هذا مبني على أن القلب قد بلغ من الصفاء عن الأغيار الغاية حتى يظهر فيه أدنى شيء، يظهر لك ذلك إذا نظرت إلى ثوب بلغ في البياض الغاية، وإلى ما دون ذلك، فيظهر في الأول من أثر الوسخ ما لا يظهر في الثاني. والله أعلم. انتهى (٢).

(اذهبوا بها) أي بالخميصة (إلى أبي جهم) - بفتح الجيم، وسكون الهاء - ابن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج ابن عدي بن كعب القرشي العدوي. قال البخاري وجماعة: اسمه

<sup>(</sup>١) طرح التثريب جـ ٢ ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) ج۲ ص ۷۲.

عامر، وقيل: اسمه عبيد - بالضم - قاله الزبير بن بكار وابن سعد، وقالا: إنه من مسلمة الفتح . وقال البغوي، عن مصعب: كان من مُعَمَّري قريش، ومن مشيختهم .

وحكى ابن منده أن أبا عاصم فرق بين أبي جهم ابن حذيفة، وعبيد ابن حُذيفة. قال الزبير: كان من مشيخة قريش، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النسب، قال: وقال عمي: كان من المعمرين، حضر بناء الكعبة مرتين؛ حين بنتها قريش، وحين بناها ابن الزبير، وهو أحد الأربعة الذين تولوا دفن عثمان.

وأخرج البغوي من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: لما أصيب عثمان أرادوا الصلاة عليه، فَمُنعُوا، فقال أبو جَهْم: دعوه؛ فقد صلى الله عليه ورسوله.

وأخرج ابن أبي عاصم في كتاب الحكماء من طريق عبد الله بن الوليد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي الجهم، قال: سمعت أبا الجهم يقول: لقد تركت الخمر في الجاهلية، وما تركتها إلا خشية على عقلي، وما فيها من الفساد. مات في آخر خلافة معاوية. قاله ابن سعد. ويقال: إنه وفد على معاوية، ثم على ابنه يزيد، وهذا يدل على أنه تأخرت وفاته. والله أعلم. انتهى ملخصاً من «الإصابة»(١).

<sup>(</sup>۱) جاً ۱ ص ۲۱ ـ ۲۷.

قال في «الفتح»: وإنما خصه عَلَيْ بإرسال الخميصة إليه لأنه كان أهداها له عَلَيْ ، كما رواه مالك في الموطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت: «أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله عَلى خميصة لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: «رُدِّي هذه الخميصة إلى أبي جهم».

ووقع عند الزبير بن بكار ما يخالف ذلك، فأخرج من وجه مرسل «أن النبي عَلَيْ أُتِي بخميصتين سوداوين، فلبس إحداهما، وبعث الأخرى إلى أبي جهم»، ولأبي داود من طريق أخرى «وأخذ كرديّاً لأبي جهم، فقيل: يا رسول الله، الخميصة كانت خيراً من الكرديّ».

وقال ابن بطال: إنما طلب منه ثوباً غيرها ليُعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به. قال: وفيه أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها من غير كراهة. قال الحافظ رحمه الله: وهذا مبني على أنها واحدة، ورواية الزبير والتي بعدها تصرح بالتعدد. انتهى (۱).

(وائتوني بأنْبَجَانِيه) قال في النهاية: المحفوظ بكسر الباء، ويروى بفتحها، يقال: كساء أنْبَجَاني منسوب إلى مَنْبِج المدينة المعروفة، وهي مكسورة الباء، ففتحت في النسب، وأبدلت همزة. وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنبجان، وهو أشبه، والأول فيه

<sup>(</sup>۱) فتح جر۲ ص ۳٦.

تعسف. وهو كساء يتخذ من الصوف، وله خَمْلٌ، ولا عَلَمَ له، وهو من أدون الثياب الغليظة، قال: وإنما بعث الخميصة إلى أبي جهم لأنه هو الذي أهداها له، وإنما طلب منه الأنبجاني لئلا يؤثّر ردّ الهدية في قلبه. والهمزة زائدة في قول<sup>(1)</sup>.

وقال القاضي عياض: يروى بفتح الهمزة، وكسرها، وبفتح الباء وكسرها، وبتشديد الياء وتخفيفها.

وقال البدر العيني رحمه الله: قد اختلفوا في ضبط هذا اللفظ، ومعناه؛ فقيل: بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الباء الموحدة، وتخفيف الجيم، وبعد النون ياء النسبة. وقال ثعلب: يقال: كبش أنبجاني - بكسر الباء، وفتحها -: إذا كان ملتفاً كثير الصوف، وكساء أنبجاني كذلك.

وقال الجوهري: إذا نسبت إلى منبيج فتحت الباء، فقلت: كساء منبجاني، أخرجوه مخرج مَخْبَراني، ومَنْظَرَاني.

وقال أبو حاتم في لحن العامة: لا يقال: كساء أنبجاني، وهذا مما تخطئ فيه العامة، وإنما يقول: مَنْبَجَاني بفتح الميم والباء، قال: وقلت للأصمعي: لم فتحت الباء، وإنما نسب إلى منبج بالكسر ؟، قال خرج مخرج منظراني، ومخبراني، قال: والنسب مما يُغَيِّرُ البناء.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث جـ ١ ص ٧٣ بتغيير يسير.

وقال القزاز في الجامع: والنباج موضع تنسب إليه الثياب المنبجانية. وفي الجمهرة: ومنبج موضع أعجمي، وقد تكلمت به العرب، ونسبوا إليه الثياب المنبجانية. وفي المحكم: إن منبج موضع.

قال سيبويه: الميم فيه زائدة بمنزلة الألف؛ لأنها إنما كثرت مزيدة أوّلاً فموضع زيادتها كموضع الألف، وكثرتها ككثرتها إذا كانت أوّلاً في الاسم والصفة، وكذلك النبّاج، وهما نباجان؛ نباج تَيْتَل، ونباج ابن عامر(١١)، وكساء منبجاني منسوب إليه على غير قياس.

وفي المغيث: المحفوظ كسر باء الأنبجاني. وقال ابن الحصار في تقريب المدارك: من زعم أنه منسوب إلى منبج فقد وَهمَ.

ومنبج - بفتح الميم، وسكون النون، وكسر الباء الموحدة، وفي آخره جيم - : بلدة من كور قنسرين، بناها بعض الأكاسرة الذي غلب على الشام، وسماها منبه، وبنى بها بيت نار، ووكل بها رجلاً، فعربت، فقيل: منبج، والنسبة إليها منبجي على الأصل، ومنبجاني على غير قياس، والباء تفتح في النسبة، كما يقال في النسبة إلى صدف - بكسر الدال - صد في - بفتحها - ومن هذا قال ابن قرقول: نسبة إلى منبج - بفتح الميم، وكسر الباء - ويقال: نسبة إلى موضع، يقال له:

<sup>(</sup>۱) وفي اللسان: النّباج، وهما نباجان؛ نباج ثَيْتُلَ، ونباج ابن عامر. وقال الجوهري: والنّبَاج قرية بالبادية أحياها عبد الله بن عامر، وقال الأزهري: وفي بلاد العرب نباجان: أحدهما على طريق البصرة، يقال له نباج بني عامر، وهو بحذاء فَيْد، والنباج الآخر نباج بني سَعْد بالقريتين. اهجة ص ٤٣٢٠.

أنبجان، وعن هذا قال ثعلب: يقال: كساء أنبجاني، وهذا هو الأقرب إلى الصواب في لفظ الحديث.

وأما تفسيرها، فقال عبد الملك بن حبيب في شرح الموطأ: هي كساء غليظ، يشبه الشملة، يكون سداه قطناً غليظاً، أو كتاناً غليظاً، ولحمته صوف، ليس بالمبرم في فتله لين غليظ، يلتحف به في الفراش، وقد يشتمل به في شدة البرد. وقيل: هي من أدون الثياب الغليظة تتخذ من الصوف، ويقال: هو كساء غليظ لا عَلَمَ له، فإذا كان للكساء علم فهو خميصة، وإن لم يكن فهو أنبجانية. انتهى كلام العيني (۱). والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عائشة رضي الله عنها هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (۲۰/ ۷۷۱)، وفي الكبرى (۸/ ۸٤۷) بالسند المذكور . والله تعالى أعلم .

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه؛ فأخرجه

<sup>(</sup>١) عمدة القارى جـ ٤ ص ٩٣.

البخاري في «الصلاة» عن قتيبة، ومسلم فيه عن عمرو الناقد، وزهير ابن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبو داود فيه، وفي «اللباس» عن عثمان بن أبي شيبة، وابن ماجه في «اللباس» عن أبي بكر بن أبي شيبة كلهم عن سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عنها.

وأخرجه الحميدي: رقم ۱۷۲ ـ وأحمد: (٦/ ٣٧، ٤٦، ٢٠٨، ١٩٩)، وابن خزيمة: رقم (٩٢٨، ٩٢٩). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة : في فوائده :

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو صحة الصلاة في خميصة لها أعلام، وأن غيره أولى، وذلك لأن النبي على صلى فيها، ولم يعد تلك الصلاة، بل أمر بإبعادها عنه خوف الافتتان بها؛ فدل على صحتها.

قال النووي رحمه الله: فيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقاً بالصلاة، وهذا بإجماع الفقهاء. وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع. قال أصحابنا ـ يعني الشافعية ـ: يستحب له النظر إلى موضع سجوده، ولا يتجاوزه. قال بعضهم: يكره تغميض عينيه، وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضرراً. انتهى (1).

<sup>(</sup>١) شرح مسلم جـ٥ ص ٤٤.

ومنها: أن فيه الاجتهاد في كمال حضور القلب في الصلاة، وتدبر أذكارها، وتلاوتها، ومقاصدها من الانقياد والخضوع لله عز وجل، ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل القلب، وإزالة ما يخاف اشتغاله به، وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه، وغير ذلك من الشاغلات؛ لأن النبي على جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى. أفاده النووي رحمه الله تعالى (۱).

واستدل به بعض المالكية على كراهة غرس الأشجار في المساجد لما فيه من شغل المصلى بذلك(٢).

ومنها : جواز لبس الثوب الذي له علم، وكذلك الكساء ونحوه.

ومنها: أن اشتغال الفكر في الصلاة يسيراً غير قادح في صحتها.

ومنها: ما قال صاحب المفهم: فيه سد الذرائع، والانتزاع عما يشغل الإنسان عن أمور دينه.

ومنها: ما قال ابن بطال: فيه أن النبي عَلَيْ آنس أبا جهم حين ردها إليه بأن سأله ثوباً مكانها ليعلمه أنه لم يرد عليه هديته استخفافاً به، ولا كراهة للبسه. وقال صاحب المفهم: وفيه قبول الهدايا من الأصحاب، واستدعاؤه عَلَيْ أنبجانية أبي جهم تطييب لقلبه، ومباسطة معه، وهذا مع من يعلم طيب نفسه، وصفاء ودّه جائز.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) طرح ج ۲ ص ۳۷۸.

ومنها: أن الواهب والمهدي إذا ردت إليه عطيته، من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله أن يقبلها، إذ لا عار عليه في قبولها. قاله ابن بطال، وابن عبد البر.

ومنها: أن للإنسان أن يشتري ما أهداه بخلاف الصدقة. قاله أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى.

ومنها: ما قاله الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى: جرت عادة الأنبياء والصالحين بإخراج ما شغلهم عن بعض العبادات عن ملكهم رأساً، وكذلك ما أعجبهم من ملكهم، كما قال الله تعالى في حق سليمان عليه السلام: ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذَكْرِ رَبِّي حَقّ سليمان عليه السلام: ﴿ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذَكْرِ رَبِّي حَقّ سليمان عليه السلام: ﴿ فَقَالَ إِنّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذَكْرِ رَبِّي حَقّ سَلّمان عليه السلام: ﴿ فَقَالَ إِنّي فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسّسُوقِ وَالأَعْنَاقِ ﴾ حتى توارت بالحجاب (٣٣) رُدُّوها علي فَطَفِق مَسْحًا بِالسّسُوق وَالأَعْنَاق ﴾ [ص: ٣٢، ٣٢].

وأخرج النبي على الخميصة عن ملكه، ورمى بالخاتم أيضاً لما شغله، كما رواه النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله عنه اتخذ خاتماً، ولبسه، قال: «شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة، وإليكم نظرة، ثم ألقاه».

وأما نزعه خاتم الذهب عند التحريم فهو متفق عليه من حديث ابن عمر.

وفي «الصحيحين» من حديث أنس أنه كان من فضة. وقال القرطبي: إنه وَهَمٌ. قال ولي الدين رحمه الله: ولعله كان لما شغله عنهم، وإن كان فضة، فيكون لا لحرمته، ولكن لاشتغاله به عنهم، ولا

حاجة حينئذ إلى الحكم عليه بالوهم. والله أعلم.

وروى محمد بن خفيف الشيرازي بإسناده إلى عائشة أنه ﷺ احتذى نعلاً، فأعجبه حسنها، ثم خرج بها، فدفعها إلى أول مسكين لقيه، ثم قال: اشتر لي نعلين مخصوفتين.

وروى مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه، فطار دُبْسي (۱)، فطفق يتردد يلتمس مخرجاً، فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه ببصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله على فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله على صدقة لك، فضعه حيث شئت. انتهى كلام ولى الدين رحمه الله تعالى (۱). والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الدُّبَسِيِّ»-بالضم ضرب من الفواخيت، قيل: نسبة إلى طير دُبْس، وهو الذي لونه بين السواد والحمرة. اهـ. المصباح جـ ۱ ص ۱۸۹. والفواخيت جَمع فاختة: طائر معروف. «ق» ص ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) طرح التثريب جـ ٢ ص ٣٧٩.

المسألة الخامسة : في الأسئلة والأجوبة :

فإن قيل : كيف بعث النبي على بالخميصة إلى أبي جهم، وقد أخبر عن نفسه بأنها ألهته في صلاته مع قوته على الله الله الله الله الله الله عن صلاته؟

أجيب: بأنه لم يبعث بها إليه ليلبسها في الصلاة، بل لينتفع بها في غير الصلاة، كما قال في حلة عُطارد لعمر رضي الله عنه: "إني لم أبعث بها إليك لتلبسها". . . قاله ولي الدين العراقي رحمه الله(١) . وقال في الفتح: ويحتمل أن يكون ذلك من جنس قوله: "كل فإني أناجي من لا تناجي" انتهى(١) .

فإن قيل : كيف يخاف الافتتان من لا يلتفت إلى الأكوان ﴿ مَا زَاغَ الْبُصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [النجم: ١٧].

أجيب بأنه كان في تلك الليلة خارجاً عن طباعه، فأشبه ذلك نظره من ورائه، فأما إذا رد إلى طبعه البشري، فإنه يؤثر فيه ما يؤثر في البشر.

فإن قيل: إن المراقبة شغلت خلقاً من أتباعه حتى وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار، ولم يعلم به.

<sup>(</sup>۱) طرح جر۲ ص ۳۷۸.

<sup>(</sup>۲) ج۲ ص۳٦.

أجيب بأن أولئك يؤخذون عن طباعهم، فيغيبون عن وجودهم، وكان النبي على يسلك طريق الخواص وغيرهم، فإذا سلك طريق الخواص قال: «إنما أنا الخواص قال: «لست كأحدكم»، وإذا سلك طريق غيرهم قال: «إنما أنا بشر»؛ فنزع الخميصة يكون من الثاني (١١). والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى» بتصرف جـ٤ ص ٩٤ ـ ٩٥ .

# ٢١ - الصَّلاَةُ فِي الثِّيابِ الْعُمْرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة في الثياب الحُمْر.

"الحمر"-بضم فسكون-: جمع أحمر، كما قال في "الخلاصة": فُعْل لِنحْو أَحْمَر وَحَمْراً وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بِنَقْل يُدْرَى فُعْل لِنَحْو أَحْمَر وَحَمْراً وَفِعْلَةٌ جَمْعًا بِنَقْل يُدْرَى فُعْل لِنَحْرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، كَال َ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَال َ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنْ قَال َ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَة ، عَنْ أَبِي جُحَيْفة ، عَنْ أَبِي جُحَيْفة ، فَركز أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللّه عَيْكَ خَرَجَ فِي حُلَّة حَمْراءَ ، فَركز عَنْ وَرَائِهَا الْكَلْب ، وَالْمَرْأَةُ ، فَصَلَّى إِلَيْهَا ، يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْب ُ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَالْحَمَارُ ».

### رجال هذا الإسناد : خمسة

١ - (محمد بن بشار) أبو بكر بندار البصري، ثقة ثبت، مات سنة ٢٥٢، من [١٠]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢٤/ ٢٧

٢ - (عبد الرحمن) بن مهدي، الإمام الحجة الثبت، أبو سعيد البصري، مات سنة ١٩٨، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٩/٤٢.

٣- (سفيان) بن سعيد الثوري، الإمام الحجة الثبت الكوفي، مات سنة ١٦١، من [٧]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٣/ ٣٧.

٤ ـ (عون بن أبي جُجَيفة) السُّوائي الكوفي، ثقة، مات سنة ١١٦ ، من [٤]، تقدم في ١٣٧ / ١٣٧ .

٥ ـ (أبو جحيفة) وهب بن عبد الله، ويقال: اسم أبيه وهب أيضاً، السُّوائي الصحابي رضي الله عنه، ويقال له: وهب الخير، مات سنة ٧٤، أخرج له الجماعة. والله تعالى أعلم.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف، وأن رواته كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، وأن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول من غير واسطة، وقد تقدموا غير مرة. وفيه رواية الراوي عن أبيه. والله تعالى أعلم.

#### شرح المديث

(عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه) وهب بن عبد الله رضي الله عنه (أن رسول الله ﷺ خرج في حلة) - بضم الحاء المهملة ، وتشديد اللام - جمعه حُلل ، كغرفة ، وغرف ، قال الفيومي : الحُلَّة ـ بالضم - لا تكون إلا ثوبين من جنس واحد . اهد(۱) .

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ١ ص ١٤٨.

وفي اللسان: وقال اليمامي: الحلة كل ثوب جيّد جديد تلبسه، غليظ، أو دقيق، ولا يكون إلا ذا ثوبين، وقال ابن شُميل: الحلة القميص والإزار والرداء، لا تكون أقل من هذه الثلاث. وقال شمر ": الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب. وقال ابن الأعرابي: يقال للإزار والرداء حلة، ولكل منهما على انفراده حلة. قال الأزهري: وأما أبو عبيد، فإنه جعل الحلة ثوبين. والجمع حُلل، وحلال". أنشد ابن الأعرابي (من الرجز):

لَيْسَ الْفَتَى بِالْمُسْمِنِ الْمُخْتَالِ وَلاَ الَّذِي يَرْفُلُ فِي الْحِلاَلِ لَيْسَ الْفَكِلاَلِ اللهِ الْمُحْتَالِ (١) . اه. عبارة «اللسان» باختصار (١) .

(حمراء) صفة لـ «حلّة»، فيه جواز الصلاة في الثياب الحُمْر، وهو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك الحنفية؛ فقالوا بالكراهة، وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حُلّة من برود فيها خطوط حُمْر، ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو، قال: مَرَّ بالنبي عَلَيْكُ رجل، وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد عليه». وهو حديث ضعيف الإسناد(٢)، وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال: حديث حسن.

وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه، وهو واقعة عين، فيحتمل أن يكون ترك الردّ عليه بسبب آخر. وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج، وأما ما صبغ غزله، ثم نسج فلا

<sup>(</sup>۱) ج ۱ ص ۹۷۸.

<sup>(</sup>٢) لأن في سنده أبا يحيى القَتَّات، ضعفه الأكثرون، وقال في «ت»: لين الحديث.

كراهة فيه .

وقال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي عَلَيْهُ لتلك الحلة كان من أجل الغزو. وفيه نظر؛ لأنه كان عقب حجة الوداع، ولم يكن له إذ ذاك غزو. أفاده الحافظ في الفتح<sup>(۱)</sup> واعترض عليه العيني فيما نقله عن الحنفية بما فيه تعسف<sup>(۲)</sup>.

(فركز عَنزَة) يقال: ركز الرمح ركزا، من باب قتل: أثبته بالأرض. والعَنزَة بفتحات : عَصًا أقصر من الرمح، ولها زُج (٢) ، من أسفلها، والجمع عَنزٌ، وعَنزات، مثل قصب، وقصبات. قاله في المصباح.

ثم إن معنى قوله: "ركز): أمر بركزها، فقد بينت الروايات الأخرى أن الذي ركزها هو بلال رضي الله عنه، ففي رواية البخاري من طريق عمر بن أبي زائدة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله على في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالاً أخذ وضوء رسول الله على ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به، ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت بلالاً أخذ عنزة، فركزها، وخرج النبي على في حلة حمراء مشمراً، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والداوب عرون من بين يدي العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والداوب عرون من بين يدي العنزة "

<sup>(</sup>۱) ج۲ ص ۳۹.

<sup>(</sup>٢) انظر عمدة القاري جـ ٤ ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الزُّج بالضم: الحديدة في أسفل الرمح، جمعه زجَاج، وزجَجَة. . «ق».

ولفظ مسلم: «أتيت النبي على بمكة، وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه، فمن نائل وناضح، قال: فخرج النبي على عليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ، وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا، وهاهنا، يقول عيناً وشمالاً يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال: ثم ركزت له عنزة، فتقدم، فصلى الظهر ركعتين، عربين يديه الحمار والكلب، لا عنزة، فتقدم، لعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين، حتى رجع إلى المدينة».

(فصلى إليها) أي صلى الظهر والعصر، لما في رواية البخاري من طريق شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، قال سمعت أبي: أن النبي على صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة والظهر ركعتين، والعصر ركعتين والحمار) ركعتين والحديث (يمر من ورائها الكلب، والمرأة، والحمار) الجملة حال من الضمير المجرور، وفيه دليل على أن مرور هذه الأشياء وراء السترة لا يضر بالصلاة، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في أبواب السترة، فارجع إليه تزدد علماً. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.

### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أبي جحيفة رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (۲۱/ ۷۷۲)، والكبرى (۹/ ۸٤۸) عن محمد بن

بشار، عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عون، عنه الشار، عن ابت مهدي، عن سفيان الثوري، عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن مالك بن مغول، عن عون عنه (١٣/ ١٤٣)، والكبرى (١٦/ ١٦٠) عن محمود بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان به الرحمن بن (٩١٠/ ١٦٠٨)، والكبرى (٩٨١/ ١٩٨٧)، عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام، عن إسحاق الأزرق، عن سفيان به والله تعالى أعلم.

## المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن محمد بن عرعرة، عن عمر بن أبي زائدة ـ وعن أبي الوليد، عن شعبة ـ وعن آدم، عن شعبة ـ وعن إسحاق ابن منصور، عن جعفر بن عون، عن أبي العميس ـ وعن محمد بن يوسف، عن سفيان ـ وفي «صفة النبي على عن الحسن بن الصباح، عن محمد بن سابق، عن مالك بن مغول ـ وعن إسحاق، عن ابن شميل، عن عمر بن أبي زائدة .

ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب جميعاً عن وكيع ، عن سفيان وعن محمد بن حاتم ، عن بهز ، عن عمر بن أبي زائدة وعن إسحاق بن منصور ، وعبد بن حميد كلاهما عن جعفر بن عون ، عن أبي العميس وعن القاسم بن زكريا ، عن حسين بن علي ، عن زائدة ، عن مالك بن مغول .

وأبو داود عن موسى بن إسماعيل، عن قيس بن الربيع - وعن محمد بن سليمان الأنباري، عن وكيع، عن سفيان - وعن حفص بن عمر، عن شعبة.

والترمذي عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، عن الثوري.

وابن ماجه عن أيوب بن محمد، عن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج بن أرطاة ـ كلهم عن عون بن أبي جحيفة، عنه.

والحميدي رقم (٨٩٢)، وأحمد (٤/ ٣٠٧، ٣٠٨)، وابن خزيمة رقم (٣٨٧، ٣٨٨، ٢٩٩٤، ٢٩٩٥). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الصلاة في الثياب الحمر، وتقدم أنه قول الجمهور، وكرهها الحنفية.

ومنها: جواز لبس الحلة الحمراء.

ومنها: مشروعية حمل العنزة، لتتخذ سترة عند الصلاة. والله تعالى أعلم.

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».

# ٢٢ – الصَّلاَةُ فِي الشَّعَارِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على جواز الصلاة في الشعار. والشعار . والشعار ـ بكسر المعجمة ـ : ما ولي الجسد من الثياب (١) .

٧٧٣ - أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُور ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَيْد الْمَلِك ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد ، قَالَ : مَدَّثَنَا جَابَرُ بْنُ صَبْح ، قَالَ : سَمعْتُ خَلاَسَ بْنَ عَمْرُو ، يَ قُل يَقُولُ : كُنْتُ أَنَا عَمْرُو ، يَ قُل اللّه عَيْلُهُ أَبُو الْقَاسِمَ فِي السَسِّعَارِ الْوَاحِد ، وَأَنَا وَرَسُولُ اللّه عَيْلُهُ أَبُو الْقَاسِمَ فِي السَسِّعَارِ الْوَاحِد ، وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ ، وَصَلّى فَيه ، ثُمَّ يَعُودُ مَعي ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَنْ يَعُدُهُ إِلَى غَيْره ، وَصَلّى فَيه ، ثُمَّ يَعُودُ مَعي ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَنْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْره » . أَمْ يَعْدُهُ إِلَى غَيْره » .

#### رَجِالِ هذا الإسناد : ستة

۱ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائي، ثقة ثبت، من [۱۰]، تقدم في ۱۰/ ۱٤٧.

<sup>(</sup>١) المصباح جرا ص ٣١٤.

- ٢ (هشام بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسي البصري، ثقة ثبت، من [٩]، تقدم في ١٧٢/١٢٢.
- ٣ (يحيى بن سعيد) القطان البصري، ثقة ثبت، من [٩]، تقدم في ٤/٤.
- ٤ (جابر بن صُبْح) الراسبي، أبو بشر البصري، صدوق، من
   [٧]، تقدم في ١٧٩/ ٢٨٤.
- ٥ (خلاس بن عمرو) الهَجَري البصري، ثقة، من [٢]، تقدم في ٤٦/ ٥٧.
- ٦ (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها، تقدمت في ٥/٥.
   والله تعالى أعلم.

#### شرح المديث

قال خلاس بن عمرو (سمعت عائشة تقول: كنت أنا ورسول الله على أبو القاسم) بدل من «رسول الله»، وهو كنية النبي على ، كني بأكبر أولاده، ولد بمكة قبل النبوة، ومات وهو ابن سنتين. واختلف هل مات قبل البعثة، أو بعدها.

(في الشعار الواحد) متعلق بخبر كان مقدراً، وفي الرواية المتقدمة (١٧٩/ ٢٨٤): «كنت أنا ورسول الله على نبيت في الشعار الواحد»، (وأنا حائض طامث) جملة في محل نصب على الحال، والطامث كالحائض وزناً ومعنى، فيكون من التوكيد بالمرادف.

(فإن أصابه مني شيء) أي من الدم (غسل ما أصابه، لم يعده) مضارع عدا، كغزا يغزو، أي لم يتجاوز محل ذلك الدم (إلى) غسل (غيره) أي غير ذلك المحل الذي أصابه الدم من الشعار (وصلى فيه) أي في ذلك الشعار، وفيه جواز الصلاة في الشعار الذي يلبسه الرجل مع امرأته إذا تيقن طهارته، وهو الذي أراده المصنف بإيراده هنا.

(ثم يعود معي) تعني أنه يلبس ذلك الشعار معها مرة أخرى (فإن أصابه مني شيء) من الدم (فعل مثل ذلك) الغسل (لم يعده إلى غيره).

قال الجامع عفا الله عنه: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح. وقد تقدم ـ بحمد الله تعالى ـ شرحه مستوفى، وكذا بيان المسائل المتعلقة به برقم (١٧٩/ ٢٨٤). فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

# ٢٣ – الصَّلاَةُ فِي الْفُقَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة لابساً للخفين.

٧٧٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيسَمَ ، عَنْ هَمَّامِ ، قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيراً بَالَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاء ، فَتَوَضَّأ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْه ، ثُمَّ قَامَ ، فَصَلَّى ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلِي صَنَعَ مثلَ هَذَا » .

#### رجال هذا الإسناد : سبعة

۱ - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعاني، البصري، ثقة، مات سنة ٢٤٥، من [١٠]، تقدم في ٥/٥.

٢ - (خالد) بن الحارث الهُجيمي البصري، ثقة ثبت، مات سنة
 ١٨٦، من [٨]، تقدم في ٤٢/ ٤٧.

٣ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري، مات سنة
 ١٦٠، من [٧]، تقدم في ٢٤/ ٢٦.

٤ - (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي، ثقة ثبت، مات سنة

۱٤٧، من [٥]، تقدم في ۱٧/ ١٨.

٥ - (إبراهيم) بن يزيد النخعي، الفقيه الحجة، مات سنة ٩٦،
 من [٥]، تقدم في ٢٩/ ٣٣.

٦ - (همّام) بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، ثقة
 عابد، مات سنة ٦٥، من [٢]، تقدم في ٩٦/ ١١٨.

٧ - (جرير) بن عبد الله بن جابر البجلي، الصحابي المشهور
 رضي الله عنه، تقدم في ٤٣/ ٥١. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، وأنهم من رجال الجماعة، إلا شيخه، فلم يخرج له البخاري، وأخرج له أبو داود في القدر، وأن فيه ثلاثة من التابعين الكوفيين يروي بعضهم عن بعض؛ سليمان، وإبراهيم، وهمام. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن همام) بن الحارث أنه (قال: رأيت جريراً) أي ابن عبد الله، رضي الله عنه (بال، ثم دعا بماء، فتوضأ، ومسح على خفيه، ثم قام فصلى) هذا موضع استدلال المصنف رحمه الله على ما ترجم له؛ لأن الظاهر أنه صلى في خفيه؛ لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل

رجليه، ولو غسلهما لنقل. أفاده في الفتح(١).

وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود، والحاكم وصححه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعاً: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم». وما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي العلاء، عن أبيه أنه رأى النبي على يصلي، وعليه نعل مخصوفة (٢).

(فسئل عن ذلك) أي سأل سائل جريراً رضي الله عنه عما فعله ، وللطبراني من طريق جعفر بن الحارث، عن الأعمش: أن السائل له عن ذلك هو همام المذكور. وله من طريق زائدة ، عن الأعمش: «فعاب عليه ذلك رجل من القوم».

(فقال) جرير (رأيت النبي عَلَي صنع مثل هذا) الصنع، من المسح على الخفين، والصلاة فيهما، ولفظ الرواية السابقة (١١٨/٩٦): «أنه توضأ، ومسح على خفيه، فقيل له: أتمسح؟ فقال: قد رأيت رسول الله عَلَي عسح. وكان أصحاب عبد الله يعجبهم قول جرير، وكان إسلام جرير قبل موت النبي عَلَي بيسير».

قال الجامع عفا الله عنه: حديث جرير بن عبد الله هذا متفق

<sup>(</sup>۱) ج۲ ص ۵۰.

<sup>(</sup>٢) خصف النعل يخصفها: خرزها. قاله المجد في «ق».

عليه. وقد تقدم - بحمد الله تعالى ـ شرحه مستوفى، وكذا بيان المسائل المتعلقة به بالرقم المذكور، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

# ٢٤ – الصَّلاَةُ فِي النَّعْلَيْنِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز الصلاة لابساً للنعلين.

٧٧٥ - أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ ، وَغَسَّانَ بْنِ مُكْمَ وَمُشَلَّمَةَ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ مُضَرَ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ بَعْرِي تُقَةً وَقَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالَك : أَكَانَ بَعْرُ رَسُولُ اللّه عَلِي في النَّعْلَيْن ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَسُولُ اللّه عَلِي في النَّعْلَيْن ؟ قَالَ : نَعَمْ .

#### رجال هذا الإسناد : همسة

١ - (عمرو بن علي) الفلاس البصري، ثقة حافظ، مات سنة
 ٢٤٩، من [١٠]، أخرج له الجماعة، تقدم في (٤/٤).

٢ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، مات سنة ١٨٢، من [٨]، أخرج له الجماعة، تقدم في (٥/٥).

٣ - (غَسّان بن مُضر) الأزدي النمري، أبو مضر البصري المكفوف، ثقة، من [٨].

قال الميموني عن أحمد: كان شيخاً عسراً. وقال عبد الله عن أبيه: شيخ ثقة ثقة. وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، أظن يحيى بن سعيد حدث عنه. وقال أبو زرعة: صدوق.

وقال أبو حاتم: لا بأس به صالح الحديث. وقال ابن حبان في الثقات: روى عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب. روى عنه عمار بن هارون المستملي والبصريون. مات سنة ١٨٤، يعتبر حديثه من رواية الثقات. وفيها أرخه البخاري في تاريخه. وهو من أفراد النسائي، روى له حديث الباب فقط.

ابو مسلمة، واسمه سعید بن یزید) بن مسلمة الأزدي، - (1) مسلمة الأزدي، ثم الطاحي (۱) ، البصري القصیر، ثقة، من [٤]، أخرج له الجماعة.

قال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. ووثقه ابن سعد، والعجلي، وأبو بكر البزار، وذكره ابن حبان في الثقات. أخرج له الجماعة.

٥ - (أنس بن مالك) الصحابي رضي الله عنه، تقدم في ٦/٦. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه [٤٦] من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.

ومنها: أنه مسلسل بالبصريين.

<sup>(</sup>١) «الطاحي» كالقاضي: نسبة إلى طاحية، بطن من الأزد، ومحلة لهم بالبصرة. قاله في لب اللباب. جـ ٢ ص ٨٣.

ومنها: أن شيخه أحد مشايخ الستة الذين رووا عنهم بدون واسطة.

ومنها: أن غسان بن مضر من أفراد المصنف، ولم يخرج له إلا هذا الحديث.

ومنها: أن المصنف وَتَقَ أبا مسلمة، وذكر اسمه، ونسبه إلى بلده، ومثل هذا في الكتاب قليل.

ومنها: أن فيه أنسا أحد المكثرين السبعة، روى ٢٢٨٦ حديثاً، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة ٩٢ أو ٩٣ هـ. وأن فيه الإخبار، والتحديث من صيغ الأداء. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

قال أبو مسلمة رحمه الله: (سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه (أكان رسول الله علله استفهام على سبيل الاستفسار (يصلي في النعلين؟) وعند البخاري: «يصلي في نعليه». قال العيني رحمه الله: أي على نعليه، أو بنعليه؛ لأن الظرفية غير صحيحة. والنعل الحذاء، مؤنثة، وتصغيرها نُعيلة. اه(1).

(قال) أنس رضي الله عنه (نعم) أي كان يصلي فيهما .

<sup>(</sup>۱) ج٤ص ١١٩.

قال ابن بطال رحمه الله: معنى هذا الحديث عند العلماء إذا لم يكن في النعلين نجاسة، فلا بأس بالصلاة فيهما، وإن كان فيهما نجاسة فليمسحهما، ويصلي فيهما. واختلفوا في تطهير النعال من النجاسات؛ فقالت طائفة: إذا وطئ القذر الرطب يجزيه أن يمسحهما بالتراب، ويصلي فيه. وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء، وإن كان يابساً أجزأه حكه. وقال الشافعي: لا يطهر النجاسات إلا الماء في الخف والنعل وغيرهما(۱).

قال الجامع عفا الله عنه: الراجح هو المذهب الأول لما أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور"، وفي لفظ: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب"، وهو حديث صحيح. ولم يفرق بين الرطب واليابس، فدل على أن النعل تطهر بالتراب. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ج ٤ ص ١١٩.

أخرجه هنا (۲۶/ ۷۷۰)، وفي الكبرى (۱۲/ ۸۰۱) بالسند المذكور. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن آدم، عن شعبة ـ وفي «اللباس» عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، عن بشر بن المفضل ـ وعن أبي الربيع الزهراني، عن عبّاد بن العوّام، والترمذي فيه عن علي ابن حجر، عن إسماعيل بن إبراهيم ـ كلهم عن سعيد بن يزيد الأزدي، عنه . وأحمد: (٣/ ١٠٠، ١٨٩). والدارمي رقم (١٣٨٤)، وابن خزية رقم (١٠١٠). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة : دل حديث الباب على مشروعية الصلاة في النعال :

قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف نظر الصحابة والتابعين في ذلك، هل هو مستحب، أو مباح، أو مكروه؟ فروي عن عمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع النعال، ويشتد على الناس في ذلك. وكذا عن ابن مسعود، وكان أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم. وروي عن إبراهيم أنه كان يكره خلع النعال، وهذا يشعر بأنه مستحب عند هؤلاء.

قال الحافظ العراقي رحمه الله في شرح الترمذي: وممن كان يفعل ذلك - يعني لبس النعل في الصلاة - عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وعوير بن ساعدة، وأنس بن مالك، وسلمة بن الأكوع، وأوس الثقفي. ومن التابعين: سعيد بن المسيب، والقاسم، وعروة بن الزبير، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وطاوس، وشريح القاضي، وأبو مجلز، وأبو عمرو الشيباني، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النخعي، وإبراهيم النجعي، وأبو عمرو الشيباني، والأسود بن يزيد، وإبراهيم النجعي،

وممن كان لا يصلي فيهما: عبد الله بن عمر، وأبو موسى الأشعري.

وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال، ولا ينبغي أن يؤخذ منه الاستحباب؛ لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة. ثم أطال البحث في ذلك(١).

قال الشوكاني رحمه الله: إلا أن حديث: «خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا في خفافهم» أقل أحواله الدلالة على الاستحباب، وقد أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله على الذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذراً، أو أذى فليمسحه، وليصل

<sup>(</sup>١) إحكام الأحكام جـ ٢ ص ٣٤٤ بنسخة الحاشية.

فيهما»<sup>(۱)</sup> .

ويمكن الاستدلال لعدم الاستحباب بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول الله علله أنه قال: «إذا صلى أحدكم، فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما». وهو كما قال العراقي صحيح الإسناد.

وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي حافياً ومنتعلاً» (٢٠). أخرجه أبو داود، وابن ماجه.

وروى ابن أبي شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: صلى رسول الله على فعليه، فصلى الناس في نعالهم، فخلع نعليه، فخلعوا، فلما صلى قال: «من شاء أن يصلي في نعليه فليصل، ومن شاء أن يخلع فليخلع». قال العراقي رحمه الله: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

قال الشوكاني رحمه الله: ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفاً للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب؛ لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب، كما في حديث: «بين كل أذانين

<sup>(</sup>١) حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح، وسيأتي للمصنف من حديث عائشة رضي الله عنها برقم ۱۳۲۱/۱۰۰.

صلاة لمن شاءً . وهذا أعدل المذاهب، وأقواها عندي(١) .

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التقرير الذي قرره الشوكاني رحمه الله، واختاره هو المختار عندي. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

نيل الأوطار جـ ٢ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣.

# ٢٥ - أَيْنَ يَضَعُ الإِمَامُ نَمْلَيْهِ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ

#### رجال هذا الإسناد : سبعة

۱ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي، ثقة مأمون، مات سنة ۲٤١، من [۱۰]، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي تقدم في ١٥/ ١٥.

٢ - (شعيب بن يوسف) أبو عمرو النسائي، ثقة، من [١٠]، أخرج له النسائي، ٤٦ / ٤٩.

٣ - (يحيى) بن سعيد القطان البصري، ثقة حجة، مات سنة ١٩٨، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤/٤.

٤ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، يرسل ويدلس، مات سنة ١٥٠، من
 [٦]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٢٨/ ٣٢.

٥ - (محمد بن عباد) بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن
 عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي المكي، ثقة، من [٣].

روى عن جده لأمه عبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزومي، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي سلمة ابن سفيان، وغيرهم. وروى عنه ابنه جعفر، والزهري، والأوزاعي، وابن جريج، وغيرهم. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة مشهور. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات». أخرج له الجماعة.

٦ - (عبد الله بن سفيان) المخزومي، أبو سلمة مشهور بكنيته،
 ثقة، من [٤].

روى عن عبد الله بن السائب المخزومي، وأبي أمية بن الأخنس. وعنه محمد بن عباد بن جعفر، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن عبد الله بن صيفي، وغيرهم. قال أحمد بن حنبل: ثقة مأمون. أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه حديث: "صلى لنا النبي على كه"، وفيه: "أخذته سعلة، فحذف، وركع". وعلقه البخاري.

٧- (عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، أبو السائب صيفي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي، أبو السائب، ويقال: أبو عبد الرحمن المكي القارئ، له ولأبيه صحبة، وكان أبوه شريك النبي على . روى عن النبي على . وعنه ابنه محمد، على خلاف فيه، وعبد الله بن عمرو العائذي، وليس بابن العاص، وابن عمه عبد الله ابن المسيب بن أبي السائب العابدي، وأبو سلمة بن سفيان، وعبيد المكي، وعطاء، ومجاهد، والمؤمل بن وهب المخزومي، وابن أبي مليكة، وغيرهم.

وكان قارئ أهل مكة، أخذ عنه أهل مكة القراءة، وقرأ عليه مجاهد وغيره. وقيل: إنه مولى مجاهد من فوق، وقرأ ابن السائب على أبي بن كعب، وتوفي بمكة قبل عبد الله بن الزبير بيسير. وهو عبد الله بن السائب قائد ابن عباس، أفرده صاحب «الكمال» بالذكر، وهو هو.

وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس لما فرغوا من دفن عبد الله بن السائب، قام ابن عباس فوقف على قبره، فدعا له، وانصرف. قال الحافظ رحمه الله: قلت: فعلى هذا يكون مات قبل ابن الزبير بمدة لا يعبر عنها بيسير؛ لأن ابن عباس مات قبل ابن الزبير بخمس سنين. علق له البخاري في «الصحيح»، وأخرج له في «الأدب المفرد»، والباقون. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وهو مسلسل بالمكين، غير شيخيه ويحيى، وفيه رواية تابعي عن تابعي، ورواية الأكابر عن الأصاغر، فمحمد بن عباد بن جعفر من الطبقة الثالثة، وعبد الله بن سفيان من الرابعة.

ومنها: أنه يقدر قبل قوله: «عن يحيى» لفظ «كلاهما»، وقد تقدم البحث عنه غير مرة. والله تعالى أعلم.

### شرج المديث

(عن عبد الله بن السائب) رضي الله عنه (أن رسول الله على رواية يوم الفتح) أي فتح مكة، والصلاة التي صلاها هي الصبح، ففي رواية مسلم من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: صلى لنا النبي على الصبح بمكة. . . الحديث.

(فوضع نعليه عن يساره) فيه أن المصلي إذا لم يصل بنعليه يجعلهما عن يساره. وهذا إذا لم يكن عن يساره أحد، وإلا فليضعهما بين رجليه؛ لما أخرج أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه». وفي رواية: "إذا صلى يكون عن يساره أحد، وليضعها بين رجليه». وفي رواية: "إذا صلى

أحدكم ، فخلع نعليه ، فلا يؤذ بهما أحداً ، ليجعلهما بين رجليه ، أو ليصل فيهما » . والله تعالى أعلم ، وهو المستعان ، وعليه التكلان .

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن السائب هذا أخرجه مسلم (١) .

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٢٥/ ٢٧٦)، وفي «الكبرى» (١٠١ / ٨٥٨) بالسند المذكور. وأخرجه (٢٦/ ٧٦١)، و «الكبرى» (٢٣/ ٢٣١) عن محمد ابن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث الهجيمي، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عباد حديثاً رفعه إلى ابن سفيان، عن عبد الله بن السائب، قال: حضرت رسول الله على يوم الفتح، فصلى في قُبُل الكعبة، فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فافتتح بسورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى، أو عيسى عليهما السلام أخذته سَعْلة، فركع». والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم في الصلاة عن هارون بن عبد الله، عن حجاج بن محمد وعن محمد بن رافع،

<sup>(</sup>١) أي أخرج أصل الحديث، وإلا فروايته ليس فيها وضع النعلين. كما سيأتي التنبيه عليه قريباً.

عن عبد الرزاق، وأبو داود فيه عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق وأبي عاصم - ثلاثتهم عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن المسيب العابدي، ثلاثتهم عن عبد الله بن السائب، رضي الله عنه. والله تعالى أعلم.

#### تنبيه:

رواية مسلم، وأبي داود رحمهما الله تعالى ليس فيها ذكر وضع النعلين، ولفظها: عن عبد الله بن السائب، قال: «صلى لنا النبي على الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنون، حتى جاء ذكر موسى، وهارون، أو ذكر عيسى (محمد بن عباد يشك، أو اختلفوا عليه) أخذت النبي على سعلة، فركع» وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. والله تعالى أعلم.

### تنبيه آخر :

وقع عند مسلم في رواية هارون بن عبد الله: ما نصه: «وعبد الله ابن عمرو بن العاص». قال الحفاظ: قوله: ابن العاص غلط، والصواب حذفه، وليس هذا عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، بل هو عبد الله بن عمرو الحجازي<sup>(۱)</sup> كذا ذكره البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم، وخلائق من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين.

وأخرجه أبو داود بذكر النعلين، في «الصلاة» عن مسدد، وابن ماجه

<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم جـ ٤ ص ١٧٧.

فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة ـ كلاهما عن يحيى بن سعيد، بسند المصنف ولفظه. وأحمد: (٣/ ٤١٠، ٤١١)، الحميدي رقم (٨٢١)، ابن خزيمة رقم (١٠١٥). وابن حبان رقم (٢١٨٩). والله تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».

\* \* \*

## ١٠ - كتاب الإمامة

أي هذا كتاب في ذكر الأحاديث الدالة على أحكام الإمامة.

والإمامة لغة: التقدم. قال الفيومي رحمه الله: وتكره إمامة الفاسق، أي تقدمه إماماً. اهر(۱) . وقال بعضهم: الإمامة: رياسة المسلمين، ومنصب الإمام(۲) .

والإمام: الخليفة، والعالم المقتدى به، ومن يؤتم به في الصلاة، ويطلق على الذكر والأنثى. قال بعضهم: وربما أنث إمام الصلاة بالهاء، فقيل: امرأة إمامة. وقال بعضهم: الهاء فيها خطأ، والصواب حذفها؛ لأن الإمام اسم، لاصفة.

ويقرب من هذا ما حكاه ابن السكيت في كتاب المقصور والممدود: تقول العرب عاملنا امرأة، وأميرنا امرأة، وفلانة وصي فلان، وفلانة وكيل فلان، قال: وإنما ذُكِّر لأنه إنما يكون في الرجال أكثر مما يكون في النساء، فلما احتاجوا إليه في النساء أجروه على الأكثر في موضعه، وأنت قائل: مؤذن بني فلان امرأة، وفلانة شاهد بكذا؛ لأن هذا يكثر في الرجال، ويقل في النساء.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبَرِ ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴾ فذكر «نذيراً»،

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ١ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر المعجم الوسيط جـ ١ ص ٢٧.

وهو لإحدى. ثم قال: وليس بخطأ أن تقول: وصبة، ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة إذا كان لها فيه حظ، وعلى هذا فلا يمتنع أن يقال: امرأة إمامة؛ لأن في الإمام معنى الصفة، وجمع الإمام أئمة، والأصل أأممة وزان أمثلة، فأدغمت الميم في الميم بعد نقل حركتها إلى الهمزة، فمن القراء من يبقي الهمزة محققة على الأصل، ومنهم من يسهلها على القياس بين بين، وبعض النحاة يبدلها ياء للتخفيف، وبعضهم يعده لحنا، ويقول: لا وجه له في القياس. أفاده الفيومي (١).

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ١ ص ٢٣ ـ ٢٤.

# ١ - ذكرُ الإمَامَة وَالْمِمَاعَةِ . إمَامَةُ أَهِلِ الْمِلْمِ وَالْفَصْلِ

هكذا نسخ المجتبى بتكرار «الإمامة»، ونسخة الكبرى «كتاب الإمامة والجماعة. إمامة أهل العلم والفضل». والظاهر أنه لا داعي إلى التكرار، بل الأولى أن يقول: «كتاب الإمامة والجماعة. ذكر إمامة أهل العلم والفضل». والله أعلم.

#### رجال هذا الإسناد : ثمانية

۱ – (إسحاق بن إبراهيم) هو ابن راهويه الحنظلي المروزي، نزيل نيسابور، ثقة ثبت حجة، مات سنة ۲۳۸، من [۱۰]، أخرج له البخاري ومسلم أبو داود، والترمذي والنسائي، تقدم في ۲/۲.

- ٢ (هَنّاد بن السّرِيّ) بن مصعب التميمي أبو السّريّ الكوفي،
   ثقة، من [١٠]، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم
   والأربعة، تقدم في ٢٣/ ٢٥.
- ٣ (حسين بن علي) بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، ثقة عابد، مات سنة ٢٠٣ أو ٢٠٤، من [٩]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٧٤/ ٩١.
- ٤ (زائدة) بن قُدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت،
   صاحب سنة، مات سنة ١٦٠، وقيل: بعدها، من [٧]، أخرج له
   الجماعة، تقدم في ٧٤/ ٩١.
- ٥ (عاصم) بن أبي النَّجُود وهو ابن بَهْدكة الأسدي مولاهم، أبو
   بكر الكوفي المقرئ، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في
   الصحيحين مقرون، مات سنة ١٢٨، من [٦]، تقدم في ٩٨/ ١٢٦.
- ٦ (زِر) بن حُبيش بن حُباشة الأسدي أبو مريم الكوفي، ثقة جليل مخضرم، مات سنة ٨١ أو ٨٦ أو ٨٣ وهو ابن ١٢٧، أخرج له الجماعة، تقدم في ٩٨/ ١٢٦.
- ٧ (عبد الله) بن مسعود، الصحابي الجليل رضي الله عنه، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٥/ ٣٩.
- ٨ (عمر) بن الخطاب العدوي، الخليفة الثاني رضي الله عنه،

أخرج له الجماعة، تقدم في ٦٠/ ٧٥. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم ثقات، وكلهم من رجال الجماعة، إلا شيخيه، فإن الأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد.

ومنها: أنه مسلسل بالكوفيين، إلا إسحاق، فهو مروزي، ثم نيسابوري، وعمر رضي الله عنه فهو مدني.

ومنها: أن فيه رواية صحابي عن صحابي.

ومنها: أنه يقدر قبل قوله: عن حسين بن علي لفظ «كلاهما»، وقد تقدم غير مرة. والله تعالى أعلم.

#### شرح المديث

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه، أنه (قال: لَمَّا قُبِضَ رسول الله عَنه ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي مات (قالت الأنصار منا أمير، ومنكم أمير)، قد ساق البخاري رحمه الله القصة بطولها في «باب فضل أبي بكر رضي الله عنه» من صحيحه، فقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي عَلى : «أن رسول الله عَنه مات، وأبو بكر بالسُنْح ـ قال إسماعيل:

يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله عَلَيْكُ ، قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه الله، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر، فكشف عن رسول الله عَلِيُّه، فقبّله، فقال: بأبي أنت وأمي طبْتَ حياً وميتاً، والذي نفسي بيده لا يُذيقك الله الموتتين أبداً.

ثم خرج، فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. فحمد الله أبو بكر، وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمداً فإن محمداً عَلَيْ قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت، وقال: ﴿ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]، وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الـرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انــقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَسْقَلِب عَلَىٰ عَقبَيه فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزي اللَّهُ الشَّاكرين ﴾ [آل عمران: ١٤٤] قال: فَنَشج (١) الناس يبكون.

قالت: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير، ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم، فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاماً قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر، فتكلم أبلغ

<sup>(</sup>١) أي بكوا بغير انتحاب، والنشج ما يعرض في حلق الباكي من الغصة. وقيل: هو صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره. اهدفتح جـ٧ ص ٣٨١.

الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء، وأنتم الوزراء، فقال حُباب بن المنذر: لا والله لا نفعل، منا أمير، ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء، وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب داراً، وأعربهم أحساباً، فبايعوا عمر بن الخطاب، أو أبا عبيدة بن الجراح، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا، وخيرنا، وأحبنا إلى رسول الله على فأخذ عمر بيده، فبايعه، وبايعه الناس، فقال: قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر: قتله الله». انتهى (۱)

قال الحافظ رحمه الله: قوله: «لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير». زاد في رواية ابن عباس أنه قال: «أنا جُدَيلها الْمُحكك، وعُذَيْقُها الْمُرَجّب»، وشرح هاتين الكلمتين أن العُذيق بالذال المعجمة تصغير عذق، وهو النخلة، والمرجّب بالجيم والموحدة، أي يدعم النخلة إذا كثر حملها، والجديل بالتصغير أيضاً، وبالجيم، والجدل عود ينصب للإبل الجرباء لتحتك فيه، والمُحككّك بكافين الأولى مفتوحة، فأراد أنه يستشفى برأيه.

ووقع عند ابن سعد من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد: «فقام حُباب بن المنذر، وكان بدريّاً، فقال: منا أمير، ومنكم أمير، فإنا والله ما نَنْفَسُ عليكم هذا الأمر، ولكنا نخاف أن يليه أقوام

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري جـ٥ ص٧-٨.

قتلنا آباءهم وإخوانهم. قال: فقال له عمر: إذا كان ذلك، فمت إن استطعت، قال: فتكلم أبو بكر، فقال: نحن الأمراء، وأنتم الوزراء، وهذا الأمر بيننا وبينكم، قال: فبايع الناس، وأولهم بَشير بن سعد و الد النعمان».

وعند أحمد من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد: «فقام خطيب الأنصار، فقال: إن رسول الله على كان إذا استعمل رجلاً منكم قرنه برجل منا، فتبايعوا على ذلك، فقام زيد بن ثابت، فقال: إن رسول الله عَلَي كان من المهاجرين، وإنما الإمام من المهاجرين، فنحن أنصار الله، كما كنا أنصار رسول الله عَلى، فقال أبو بكر: جزاكم الله خبراً، فبانعُوه».

ووقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة عن ابن شهاب، أن أبا بكر قال في خطبته: «وكنا معاشر المهاجرين أول الناس إسلاماً، ونحن عشيرته، وأقاربه، وذوو رحمه، ولن تصلح العرب إلا برجل من قريش، فالناس لقريش تبع، وأنتم إخواننا في كتاب الله، وشركاؤنا في دين الله، وأحب الناس إلينا، وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله، والتسليم لفضيلة إخوانكم، وأن لا تحسدوهم على خير».

وقال فيه: «إن الأنصار قالوا: أوَّلا نختار رجلاً من المهاجرين، وإذا مات اخترنا رجلاً من الأنضار، فإذا مات اخترنا رجلاً من المهاجرين كذلك أبداً، فيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري، وكذلك الأنصاري، قال: فقال عمر: لا والله لا يخالفنا أحد إلا قتلناه، فقام حباب بن المنذر، فقال كما تقدم، وزاد: وإن شئتم كررناها خدعة. أي أعدنا الحرب. قال: فكثر القول حتى كاد أن يكون بينهم حرب، فوثب عمر، فأخذ بيد أبي بكر».

وعند أحمد من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف، قال: «توفي رسول الله ﷺ، وأبو بكر في طائفة من المدينة - فذكر الحديث، قال: فتكلم أبو بكر، فقال: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله ﷺ قال، وأنت قاعد: «قريش وُلاة هذا الأمر». فقال سعد: صدقت (١).

قال ابن التين رحمه الله: إنما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. على ما عرفوه من عادة العرب أن لا يتأمر على القبيلة إلا من كان منها، فلما سمعوا حديث: «الأئمةُ من قريش». رجعوا عن ذلك، وأذْعَنُوا(٢).

(فأتاهم عمر) رضي الله عنه (فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله عنه أبا بكر أن يصلي بالناس؟)؛ قال السندي رحمه الله تعالى: الباء للتعدية، وفيه تقديم أهل العلم والفضل، في الإمامة الصغرى والكبرى جميعاً، وأنهم فهموا من تقديم أبي بكر في الصغرى تقديمه في الكبرى أيضاً، بعد بيان عمر رضي الله عنه لهم

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۷ ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳.

<sup>(</sup>٢) فتح جـ ٧ ص ٣٨٣.

ذلك، وليس ذلك لقياس الكبرى على الصغرى حتى يقال: إنه قياس باطل، بل لأن الصغرى يومئذ كانت من وظائف الإمام الكبير، فتفويضها إلى أحد عند الموت دليل على نصبه للكبرى . فليتأمل (١٠) .

(فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟) أي في الخلافة، يعنى أنه إذا رضيه رسول الله على إماماً لكم في الصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، فكيف لا ترضونه أنتم إماماً لأموركم؟

(قالوا: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر)؛ يقال: عُذَت بالله، مَعاذاً، وعيادًا، واستعذت به: اعتصمت. أفاده في المصباح (٢) ؛ أي نعتصم بالله سبحانه وتعالى من التقدم أمام أبي بكر رضي الله عنه في ولاية أمور المسلمين. والله تعالى أعلم، وهو ولى التوفيق، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عمر رضى الله عنه هذا صحيح. وهو من أفراد المصنف رحمه الله تعالى من بين أصحاب الأصول. وأخرجه أحمد (١/ ٢١، ١/ ٥٠٥). والله تعالى أعلم.

شرح السندی جـ ۲ ص ۷۵.

<sup>(</sup>۲) ج ۲ ص ٤٣٧.

## المسألة الثانية: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو أن أهل العلم والفضل، أحق بالإمامة من غيرهم.

ومنها: أن الأعلم يقدم على الأقرأ؛ لأنه عَلَى قدم أبا بكر دون أُبَي مع قوله: «أقرؤكم أُبَيّ». وسيأتي تمام البحث فيه في الباب الثالث، إن شاء الله تعالى.

ومنها: بيان عظيم ما مَن الله سبحانه وتعالى به على أصحاب رسول الله على من ائتلافهم واجتماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد أن كادوا يختلفون فيها.

ومنها: بيان فقه عمر رضي الله عنه، حيث استنبط من تقديم النبي عَلِيدٌ أبا بكر في الصلاة كونه يستحق الخلافة.

ومنها: فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وانقيادهم للحق حيث تراجعوا عما كانوا عليه حين ذكّرهم عمر رضي الله عنه.

ومنها: أنه استدل بقول الأنصار: «منا أمير، ومنكم أمير» أن النبي على لم يستخلف، ووجه ذلك أنهم قالوا ذلك في مقام من لا يخاف شيئاً، ولا يتقيه.

قال القرطبي رحمه الله في «المفهم»: لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نَصٌ من النبي عَلَيْهُ على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في

ذلك، ولا تفاوضوا فيه. قال: وهذا قول جمهور أهل السنة. واستدل من قال: إنه نص على خلافة أبي بكر، بأصول كلية، وقرائن حالية تقتضى أنه أحق بالإمامة، وأولى بالخلافة. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: قد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد» بحثاً نفيساً في بيان استخلاف أبي بكر رضى الله عنه، أحببت إيراده هنا لنفاسته، قال رحمه الله تعالى :

لَمَّا قال رسول الله على: «مروا أبا بكر يصلى بالناس»، في مرضه الذي توفي فيه، واستخلفه على الصلاة، وهي عُظْمُ الدين، وكانت إليه لا يجوز أن يتقدم إليها أحد بحضرته على ، فلما مرض استخلف عليها أبا بكر، والصحابة متوافرون، منهم على، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم، استدل المسلمون بذلك على فضل أبي بكر، وعلى أنه أحق بالخلافة بعدُ، وعلموا ذلك، فارتضوا لدنياهم، وإمامتهم، وخلافتهم من ارتضاه لهم رسول الله ﷺ لأجل دينهم؛ وذلك إمامتهم في صلاتهم، ولم يكن يمنع رسول الله على من أن يصرح بخلافة أبي بكر بعده ـ والله أعلم ـ إلا أنه كان لا ينطق في دين الله بهواه ، ولا ينطق إلا بما يوحي إليه فيه.

قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا يَسْطَقُ عَسْ الْهَـوَىٰ ٣ إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْسَىٌ يوحيٰ ﴾ [النجم: ٣، ٤] ولم يكن يوحي إليه في الخلافة شيء، وكان لا يتقدم بين يدي ربه في شيء، وكان يحب أن يكون أبو بكر الخليفة بعده، فلما لم ينزل عليه في ذلك وحي، ونعني لم يؤمر بذلك، أراهم موضع الاختيار، وموضع إرادته، فعرف المسلمون ذلك منه، فبايعوا أبا بكر بعده، فخير لهم في ذلك، ونفعهم الله به، وبارك لهم فيه، فقاتل أهل الردة حتى أقام الدين كما كان، وعَدَل في الرعية، وقسم بالسوية، وسار بسيرة رسول الله عني توفاه الله حميداً، رضي الله عنه.

قال ابن أبي مليكة رحمه الله في حديث: «مروا أبا بكر، فليصل بالناس»: وأيّ خلافة أبين من هذا؟

قال أبو عمر رحمه الله: وقد جاءت عن النبي عَلَي آثار تدل على أن رسول الله عَلَي كان يسره، ويعلم أن الخليفة أبو بكر ـ والله أعلم ـ:

منها: حديث حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر»(١).

ومنها: حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن امرأة أتت رسول الله عَلَى الله عنه أن امرأة أتت رسول الله عَلَى الله الله الله الله إن رجعت فلم أجدك؟ - قال: كأنها تعني الموت - قال: «فأت أبا بكر»(٢) . قال الشافعي رحمه الله: وفي هذا دليل على خلافة أبى بكر رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد، والشيخان، والترمذي.

قال أبو عمر رحمه الله: وأجمعوا أن أبا بكر كان يكتب: من خليفة رسول الله في كتبه كلها. وذكر نافع بن عمر الجُمَحي، عن ابن أبي مليكة أن رجلاً قال لأبي بكر: يا خليفة الله، فقال أبو بكر: أنا خليفة رسول الله على ، وأنا راض بذلك. وبعث عمر بن عبد العزيز محمد بن الزبير إلى الحسن يسأله هل استخلف رسول الله على أبا بكر؟ فقال:

قال أبو عمر: إنما قال هذا استدلالاً بنحو ما ذكرنا من الحديث. والله أعلم ولم يُختَلَف عن عمر أنه لما حضرته الوفاة، قال: إن أستخلف، فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف، فلم يستخلف رسول الله عَلي ، قال ابن عمر: فلما ذكر رسول الله عَلي علمت أنه لا يستخلف، وهذا معناه أنه لم يستخلف نصاً ولا تصريحًا. والله أعلم.

وقد استدل قوم من أهل العلم على خلافة أبي بكر بقوله الله عز وجل: ﴿ قُل لَلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَديدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسلمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦] ـ ومعلوم أن الداعي لأولئك القوم غير النبي على الله قد منع المخلفين من الأعراب من الخروج مع رسنول الله ﷺ بقوله: ﴿ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعَى أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعَى عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضيتُم بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ [التوبة: ٨٣]. وقد أرادوا الخروج معه إلى بعض ما رَجَوا فيه الغنيمة، فأنزل الله: ﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبعْكُمْ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّه ﴾

[الفتح: ١٥]. يعني قوله: ﴿ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ﴾ [الفتح: ١٦]. ولا تبديل لكلمات الله.

وفي قوله عز وجل: ﴿ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَولُواْ كَمَا تَولَيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيهَا ﴾، أوضح الدلائل على وجوب طاعة أبي بكر وإمامته، ووَعد الله المخلفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي يدعوهم بعد بالأجر الحسن، وأوعدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عنه.

وللعلماء في قول الله عز وجل: ﴿ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيهِ لِهَا الله عز وجل: ﴿ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾: لهما؛ أحدهما: أنهم قالوا: أراد بقوله: ﴿ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾: أهل اليمامة مع مسيلمة. وقال آخرون: أراد فارس، فإن كان ـ كما قالوا ـ أهل اليمامة، فأبو بكر هو الذي دعاهم إلى قتالهم، وإن كانوا فارس، فعمر دعا إلى قتالهم، وعمر إنما استخلفه أبو بكر؛ فعلى أيّ فارس، فعمر دعا إلى قتالهم، وعمر إنما استخلفه أبو بكر؛ فعلى أيّ الوجهين كان، فالقرآن يقتضي بما وصفنا إمامة أبي بكر، وخلافته. وإن كان أراد فارس، فهو دليل إمامة عمر، وخلافته.

وقد قال من لا علم له بتأويل القرآن: إنهم هوازن وحُنين، وهذا ليس بشيء؛ لقول الله: ﴿ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا ولَن تُقَاتلُوا مَعِي عَدُواً ﴾، وقوله: ﴿ ذَرُونَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدّلُوا كَلامَ السلَّه قُل لَن تَتْبعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ السلَّه مِن قَبْلُ ﴾ الآية [الفتح: ١٥]. ومعلوم أن من وَاساه، واستى رسولَ الله عَلَي وصَحبَه أخيراً لا يلحق في الفضل بمن واساه،

ونصره، وصحبه أوَّلاً؛ قال الله تعالى: ﴿ لا يَسْتُوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلُ الْفَتْحِ وَقَاتَلُوا ﴾ الآية قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولْئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ الآية [الحديد: ١٠].

وكان أبو بكر أوّل الناس؛ عزّر رسول الله عَلَيْهُ، ونصره، وآمن به، وصدقه، وصابر على الأذى فيه، فاستحق بذلك الفضل العظيم؛ لأن كل ما صنعه غيره بعده قد شاركه فيه، وفاتهم، وسبقهم بما تقدم إليه، فلفضله ذلك استحق الإمامة؛ إذ شأنها أن تكون في الفاضل أبداً ما وبجد إليه سبيل، والآثار في فضائله ليس هذا موضع ذكرها، وإنما ذكرنا استحقاقه للخلافة بدليل الكتاب والسنة.

انتهى خلاصة ما كتبه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى (۱) ، وهو بحث نفيس، وتحرير أنيس. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» ج ۲۲ ص ۱۲۵ ـ ۱۳۰.

# ٢ – الصَّلاَةُ مَعَ أَنْمَّة الْمَوْر

أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على حكم الصلاة مع أئمة الْجَوْر.

قد تقدم ضبط الأثمة في الباب الماضي، فراجعه، تستفد.

وأما «الجور»، فهو بفتح، فسكون ـ: مصدر جار، يقال: جار في حكمه، يجور، جَوْراً: إذا ظلم، وجار عن الطريق: إذا مال. قاله الفيومي (١).

والمراد بأئمة الجور ما يشمل الذين جاروا بالخروج على الإمام، والذين جاروا بظلم الناس، والذين جاروا بمخالفة أهل السنة والجماعة، وهم المبتدعة.

وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" بقوله: [باب إمامة المفتون، والمبتدع] قال في الفتح: قوله: "باب إمامة المفتون". أي الذي دخل في الفتنة؛ فخرج على الإمام، ومنهم من فسره بما هو أعم من ذلك. قوله: "والمبتدع"، أي من اعتقد شيئاً مما يخالف أهل السنة والجماعة. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ١ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) جـ٢ ص ٤١٨. ١٩٠٤.

٧٧٨ - أخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْسنُ ('' عُلَيَّة ، قَالَ عَلَيَّة ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوب ، عَنْ أَبِي الْعَالِية الْبَرَّاء ، قَالَ : أَخَّرَ زِيَادُ الصَّلاَة ، قَاتَانِي ابْنُ صَامِت ، فَالْقَيْتُ لَهُ كُرْسيّاً ، فَجَلَسَ عَلَيْه ، فَذكَرْتُ لَهُ صَنْعَ زِيَاد ، فَعَضَ عَلَى شَفَتَيْه ، وَضَرَبَ عَلَى فَخذي ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ عَلَى شَفَتَيْه ، وَضَرَبَ عَلَى فَخذي ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ عَلَى فَخذي ، وَقَالَ : إِنِّي سَأَلْتُ وَسُولَ اللَّه عَلِي فَخذي ، كَمَا صَرَبْتُ فَخذي ، كَمَا صَرَبْتُ فَخذي ، كَمَا صَرَبْتُ فَخذي ، فَقَالَ ـ عَلَيْه فَضَرَبَ فَخذي ، فَصَلٌ ، وَلا تَقُلْ : إِنِّي صَلِّ الصَّلاَةَ لَوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرِكْتَ مَعَهُمْ ، فَصَلٌ ، وَلا تَقُلْ : إِنِّي صَلِّيْتُ ، فَلاَ أُصَلِّي » .

#### رجال هذا الإسناد : ستة

۱ - (زياد بن أيوب) بن زياد البغدادي، أبو هاشم الطوسي الأصل، يلقب دلويه، وكان يغضب منها، ولقبه أحمد: شعبة

<sup>(</sup>۱) «عُلَيّة» اسم لأم إسماعيل، فلذا لا تحذف همزة الوصل خطًا؛ لأنها إنما تحذف إذا كان الثاني أبًا للأول، كما هو مقرر في محله من كتب النحو. فتنبه. وكان إسماعيل يكره النسبة إلى أمه.

الصغير، ثقة حافظ، مات سنة ٢٥٢ وله ٨٦ سنة، من [١٠]، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، تقدم في ١٠١/ ١٣٢.

٢ - (إسماعيل ابن عُلية) هو ابن إبراهيم بن مقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، ثقة حافظ مات سنة ١٩٣، وهو ابن ٨٣ سنة، من [٨]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٨/ ١٩.

٣ - (أيوب) بن أبي تميمة / كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، مات سنة ١٣١، وله ٦٥ سنة، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٨/٤٢.

٤ - (أبو العالية البَرَّاء) بتشديد الراء - البصري، مولى قريش،
 كان يَبْري النَّبْل، قيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أُذَينة،
 وقيل: أذينة، وقيل: إن أذينة لقب، واسمه كلثوم، ثقة، من [٤].

روى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأنس، وطلق بن حبيب، وعبد الله بن الصامت، وغيرهم. وعنه أيوب، وبديل بن ميسرة، ومطر الوراق، والحسن بن أبي الحسناء، ويونس بن عبيد، وغيرهم. قال أبو زرعة: ثقة. وقال العجلي: بصري تابعي ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وقال ابن عبد البر: زياد بن فيروز أكثر ما قيل فيه، وهو عندهم ثقة. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات

يوم الأثنين في شوّال سنة تسعين (١) . أخرج له الشيخان، والمصنف.

٥ - (ابن الصامت) هو عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذرّ رضي الله عنه الغفاري البصري، ثقة، مات بعد سنة ٧٠، من [٣]، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم والأربعة. تقدم في ٧/ ٧٥٠.

٦ - (أبو ذر) الغفاري جندب بن جُنادة الصحابي المشهور
 رضي الله عنه، تقدم في ٢٠٣/ ٣٢٢. والله تعالى أعلم.

#### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة إلا شيخه، فلم يخرج له مسلم، ولا ابن ماجه، وأنهم بصريون، إلا شيخه؛ فبغدادي، والصحابي؛ فمدني، مات بالرَّبذَة، قرية قريبة من المدينة.

ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: أيوب، وأبو العالية، وابن الصامت.

ومنها: أن فيه من صيغ الأداء الإخبار، والتحديث، والعنعنة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «ت» ص ٤١٤. و «تت» ج ١٢ ص ١٤٣. ١٤٤. و «تك» ج ٣٤ ص ١١ ـ ١٢.

#### شرج المديث

(عن أبي العالية البرّاء) بتشديد الراء، نسبة إلى بَرْي النَّبُل، أنه (قال: أخر زياد) هكذا نسخة «المجتبى»، و «الكبرى» «زياد»، والصواب كما في صحيح مسلم جه ص ١٥٠، ومسند أحمد (٥/ ١٤٧)، وصحيح ابن خزيمة جه ص ٦٦: «ابن زياد»، وقد صرح أحمد باسمه، فقال: «عبيد الله بن زياد».

والظاهر أنه عبيد الله بن زياد بن أبيه ٢٨ ـ ٦٧ هـ، كان والياً فاتحاً من الشجعان جباراً خطيباً ولد بالبصرة. ويحتمل أن يكون عبيد الله ابن زياد بن ظبيان البكري المتوفى سنة ٧٥ هـ كان فاتكاً من الشجعان، وكان مقرباً من عبد الملك بن مروان (١٠) .

(فأتاني ابن الصامت) هو عبد الله الغفاري (فألقيت له كرسياً) فيه إكرام الضيف، والاهتمام به.

و «الكرسي»: بضم الكاف أشهر من كسرها، والجمع مثقل وقد يخفف. قال ابن السِّكِيت في باب ما يشدد، وكل ما كان واحده مشدداً، شدّدت جمعه، وإن شئت خففت (٢).

(فجلس عليه، فذكرت له صنع زياد)، الصواب «ابن زياد»،

<sup>(</sup>١) انظر معجم الأعلام ص ٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) المصباح جـ ٢ ص ٥٣٠.

كما مر آنفا (فعض على شفتيه)؛ قال الفيومي رحمه الله: عضضت الله من باب تعب الله من وهو من باب تعب في الأكثر، لكن المصدر ساكن، ومن باب نَفَع لغة قليلة، وفي أفعال ابن القطان: من باب قتل. انتهى (١).

وإنما عض عبد الله بن الصامت على شفتيه إظهاراً للكراهة لفعله (٢).

(وضرب على فخذي) «الفَخذ» ـ ككتف ـ : ما بين الساق والورك، مؤنث، كالفَخْد ـ بفتح الفاء، وتكسر، مع سكون الخاء فيهما، ويجوز فيه فخذ ـ بكسرتين (٣) . وإنما ضرب فخذه للتنبيه، وجمع الذهن، على ما يقوله له (٤) .

<sup>(</sup>١) المصباح جـ ٢ ص ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) أفاده في شرح السندي جـ ٢ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٣) وعبارة القاموس، وشرحه: الفخذ ـ ككتف: ما وصل بين الساق والورك، مؤنث، كالفخذ ـ بفتح، فسكون ـ ويكسر مع السكون، فهي ثلاث لغات، وهي مشهورة في كالفخذ ـ بفتح على وزان كتف، وزاد الزركشي في شرح البخاري أن فيه لغة فخذ ـ بكسرتين.

وفي تسهيل ابن مالك: في كل عين حلقية أربع لغات، سواء كانت اسْمًا كفخذ، أو فعلاً كشهد، الثلاثة وكسر الفاء والعين، وصرح بذلك في الكافية وشرحها.

ثم إن الإتباع بكسرتين هو الذي قيدوه بالحلقي، وأما اللغات الثلاث ففي كل ثلاثي على وزان كتف، ولو لم يكن فيه حرف حلق. اهد «ق» و «تاج» بتصرف يسير ج ٢ ص ٥٧٢ ـ ٥٧٣ .

<sup>(</sup>٤) أفاده النووي في شرح مسلم جـ ٥ ص ١٤٩.

(وقال: إنسي سألت أبا ذرّ) رضي الله عنه (كما سألتني، فضرب فخذي، كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله على كما سألتني، فضرب) الله على كما ضربت فخذك، كما ضربت فخذك)، هذا هو النوع المسمى في مصطلح المحدثين بالمسلسل قولاً، وفعلاً، حيث تسلسل بقول كلّ من عبد الله بن الصامت، وأبي ذرّ: «سألت، كما سألتني، وضرب فخذي، كما ضربت فخذك».

(فقال - عليه الصلاة والسلام - : «صل الصلاة) ولفظ مسلم من طريق حماد، عن أبي عمران الْجَوْني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرّ، قال : قال لي رسول الله عَلَيْ : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟»، أو «ييتون الصلاة عن وقتها؟» قال : قلت : فما تأمرني؟ قال : «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصل، فإنها لك نافلة».

وفي رواية جعفر بن سليمان، عن أبي عمران: «يا أبا ذر إنه ستكون بعدي أمراء، عيتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك».

وفي رواية شعبة، عن أبي عمران، قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع، وأُطيع، وإن كان غبداً مُجَدَّع الأطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم، وقد صلّوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة.

ومن طريق بُديل، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر"، قال: قال رسول الله ﷺ وضرب فخذي -: «كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟» قال: قال: ما تأمر؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد، فصل".

ومن طريق خالدبن الحارث، عن شعبة، عن أبي نَعَامَة، عن عبد الله بن الصامت، قال: «كيف أنتم»، أو قال: «كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها، ثم إذا أقيمت الصلاة، فصل معهم، فإنها زيادة خير».

ومن طريق هشام الدستوائي، عن مطر الورّاق، عن أبي العالية البرّاء، قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي الجمعة خلف أمراء، فيؤخرون الصلاة؟ قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتني، وقال: سألت أبا ذر، عن ذلك، فضرب فخذي، وقال: سألت رسول الله على عن ذلك، فقال: «صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة». قال: وقال عبد الله: ذُكر لي أن نبي الله على ضرب فخذ أبي ذر.

(صلّ الصلاة لوقتها) أي في وقتها المأمور أداؤها فيه، جمعاً بين المصلحتين، مصلحة أداء الصلاة في الوقت المشروع، ومصلحة عدم شق العصا بإظهار المخالفة.

(فإن أدركت) الصلاة (معهم) وقد بُيِّنَ معنى إدراكها معهم في

رواية مسلم المذكورة آنفاً، وهي الرواية الآتية للمصنف (٥٥/ ٨٥٩) من طريق بديل عن أبي العالية، ففيها: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد، فصل». فقد أفادت هذه الرواية أن المراد بالإدراك هو أن تقام الصلاة، وهو في المسجد، فأما إذا ذهب لحاجته قبل أن تقام، فليس عليه أن يرجع.

(فصل) تلك الصلاة جماعة، إحرازاً للفضيلتين، فضيلة المبادرة بأداء الصلاة في أول الوقت، وفضيلة صلاة الجماعة (ولا تقل : إني صليت ) الصلاة في أول الوقت (فلا أصلي) معهم ثانياً.

والأمر للاستحباب بدليل ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه: فقال رجل يا رسول الله، أصلي معهم، قال: «نعم إن شئت». والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٢/ ٧٧٨)، وفي «الكبرى» (٢/ ٨٥٤) عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي العالية

البرَّاء، عن عبد الله بن الصامت، عنه.

وفي (٥٥/ ٨٥٩)، و «الكبرى» (٥٥/ ٩٣٢) عن محمد بن عبد الأعلى، ومحمد بن صُدْران، كلاهما عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن بُديل بن ميسرة، عن أبي العالية به. بلفظ: «كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها»، قال: ما تأمر؟ قال: «صل الصلاة لوقتها، ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، وأنت في المسجد، فصل». والله تعالى أعلم.

# المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه مسلم في «الصلاة» عن زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، به. وعن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن بديل بن ميسرة، به. وعن أبي غَسَّان الْمسْمَعيِّ ، مالك بن عبد الواحد، عن معاذ بن هشام، عن أبيه ، عن مطر الوراق، عن أبي العالية، به.

وعن خلف بن هشام، وأبي الربيع الزهراني، وأبي كامل الجَحْدري، ثلاثتهم عن حماد بن زيد وعن يحيى بن يحيى، عن جعفر ابن سليمان وعن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، عن شعبة، ثلاثتهم عن أبي عمران الجَوْني، عن عبد الله بن الصامت، عنه وعن عاصم بن النضر، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، به.

وأبو داود فيه عن مسدد، عن حماد بن زيد به. والترمذي فيه عن محمد بن موسى البصري، عن جعفر بن سليمان به، وابن ماجه فيه

وفي الجهاد عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وأحمد في مسنده جه / ص ١٤٧، ١٥٦، ١٥٩، ١٦٩، ١٦٠، ١٦٣، المحمد في مسنده جه / ص ١٢٣، ١٢٣١)، والبخاري في الأدب المفرد رقم (٩٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٣٧، ١٦٣٩). والله تعالى أعلم.

## المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو جواز الصلاة خلف أئمة الجَور، وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء فيه في مسائل الحديث التالي، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن فيه ما يسمى في مصطلح أهل الحديث بالمسلسل، وهو ـ كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تقريبه ـ: ما تتابع رجال إسناده على صفة، أو حالة؛ للرواة تارة، وللرواية تارة أخرى، وصفات الرواة: إما أقوال، أو أفعال، وأنواع كثيرة غيرهما، كمسلسل التشبيك باليد، والعد فيها، وكاتفاق أسماء الرواة، أو صفاتهم، أو نسبتهم، كأحاديث رويناها، كل رجالها دمشقيون، وكمسلسل الفقهاء، وصفات الرواية، كالمسلسل بـ «سمعت»، أو بـ «أخبرنا فلان والله».

وأفضله ما دل على الاتصال، ومن فوائده: زيادة الضبط، وقلما يسلم عن خلل في التسلسل، وقد ينقطع تسلسله في وسطه، كمسلسل أولُ حديث سمعته، على ما هو الصحيح فيه.

انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى(١).

وإلى هذا أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث»، حيث قال:

هُو اللّٰذِي إِسْنَادُهُ رِجَالَهُ قَوْلِيَّةٍ فِعْلِيَّةٍ كِلَيْهِما وَخَيْرُهُ اللّٰهَالُّ عَلَى الْوصْف وَمِنْ وَقَلَّمَا يَسْلَمُ فِي التَّسَلْسُلِ كَأُولَيَّة لسنُفْيَانَ انْتَهَى

قَدْ تَابَعُوا فِي صِفَةٍ أَوْ حَالَهُ لَهُمْ أَوِ الإِسْنَادِ فِيسَمَا قُسُمَا مُفَادِهِ زِيَادَةُ السِضَّبِسِطِ زُكِنْ مِسَنْ خَلَلٍ وَرُبَّمَسا لَمْ يُوصَلِ وَخَيْرُهُ مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا(٢)

ومنها: الحث على الصلاة أول الوقت. وأن من صلى أول الوقت، ثم أقيمت الجماعة صلى مع الجماعة ثانياً، ولا يقول: إني قد صليت، فلا أصلى.

ومنها: مشروعية إعادة الصلاة، وسيأتي اختلاف أهل العلم في ذلك (٥٣/ ٨٥٧) إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) انظر التقريب مع شرحه التدريب جـ ٢ ص ١٨٧ - ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر ألفية السيوطي بتحقيق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله ص ١٩٩٠.

٧٧٩ - أخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ عَيْد الله ، قَالَ : قَالَ عَيَّاش ، عَنْ عَاصَم ، عَنْ زَرِّ ، عَنْ عَبْد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِي : (لَعَلَكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا ، يُصَلُّونَ رَسُولُ الله عَلِي : (لَعَلَكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا ، يُصَلُّونَ السَّلُونَ السَّلَاةَ لَغَيْر وَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكُتُمُوهُمْ ، فَصَلُّوا السَّلَاةَ لَعَيْر وَقْتِها ، فَإِنْ أَدْرَكُتُمُوهُمْ ، فَصَلُّوا السَّلَاةَ لَعَيْر وَقْتِها ، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ ، فَصَلُّوا السَّلَاةَ لَعَيْر وَقْتِها ، فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ ، فَصَلُّوا السَّلَاةَ لَعَيْر وَقْتِها ، فَإِنْ أَدْرَكُتُمُوهُمْ ، فَصَلُّوا السَّلَاةَ لَعَيْر وَقْتِها ، وَصَلُّوا مَعَهُمْ ، واجْعَلُوهَا سُبْحَةً ».

#### رجال هذا الإسناد : غمسة

١ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي، تقدم قبل باب.

٢ - (أبو بكر بن عيّاش) بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحنّاط مشهور بكنيته، واختلف في اسمه على نحو عشرة أقوال، والأصح أن اسمه كنيته. ثقة عابد كبر فساء حفظه، وكتابه صحيح، مات سنة ١٩٤، من [٧]، وقيل: قبل ذلك، وقد قارب المائة. أخرج له الجماعة، تقدم في ٩٨/ ١٢٧.

٣ - (عاصم) بن أبي النجود المقرئ.

٤ - (زِرّ) بن حُبيش.

٥ - (عبد الله) بن مسعود.

تقدموا في الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

#### شرج المديث

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه، أنه (قال: قال رسول الله عنه أنه (قال: قال رسول الله عنه : لعلكم ستدركون) و «لعل» هنا للتحقيق، بدليل الروايات الأخرى، فقد تقدم في حديث أبي ذرّ رضي الله عنه عند مسلم: «يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء، عيتون الصلاة» الحديث.

ولأبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على : "إنها ستكون عليكم أمراء بعدي، تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها». فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: "نعم، إن شئت». وفي رواية: إن أدركتها معهم أأصلي معهم؟ قال: "نعم، إن شئت». وهو حديث صحيح.

وله من حديث قبيصة بن و قاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله على: «يكون عليكم أمراء بعدي، يؤخرون الصلاة، فهي لكم، وهي عليهم، فصلوا الصلاة معهم ما صلّوا القبلة». وفي إسناده صالح بن عبيد، وثقه ابن حبان، وقال ابن القطان: لا نعرف حاله، لكن الحديث صحيح لشواهده.

(أقواماً، يصلون الصلاة لغير وقتها) هذا ظاهر في كونهم يخرجونها عن وقتها، وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتقدم، ففيه: «تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب

وقتها . . . » الحديث .

وقال النووي رحمه الله: والمراد تأخيرها عن وقتها المختار، لا عن جميع وقتها، فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها، فيجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. انتهى(١).

واعترض الحافظ رحمه الله على هذا في الفتح، فقال في شرح حديث أنس رضي الله عنه «لا أعرف شيئاً بما أدركت، إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعًت »، ما نصه: قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت، كذا قال. وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة ـ يعني ترجمة البخاري رحمه الله بقوله: «باب تضييع الصلاة عن وقتها» ـ مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج، وأميره الوليد، وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة:

منها: ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت، فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر، وأنا جالس، إيماء، وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل.

شرح مسلم جـ٥ ص ١٤٧.

ومنها: ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» من طريق أبي بكر بن عتبة، قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمسًى الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة، فصلى. ومن طريق ابن عمر: أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل، قال: كنت بمنى، وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير، وعطاء يومئان إيماء، وهما قاعدان. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الحافظ رحمه الله هو اللائق بظواهر الأحاديث، ففيها: «يصلون الصلاة لغير وقتها»، وفيها: «ييتون الصلاة عن وقتها»، وفيها: «تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها، حتى يذهب وقتها»، وكلها تقدمت، فتأويل هذه النصوص بتأخيرها عن وقتها المستحب تكلف بارد، وتعسف كاسد.

والحاصل أن الأولى أن يحمل الإخراج على ظاهره، فهم يخرجونها عن وقتها لاشتغالهم بأمورهم، لا جحداً لوجوبها، فإنهم لو أخروها جحداً وجب مقاتلتهم، وتحرم الصلاة خلفهم. والله تعالى أعلم.

(فإن أدركتموهم) أي أدركتم وقتهم، وتولُّوا أمركم (فصلوا

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۲ ص ۱۹٦.

الصلاة لوقتها) أي في وقتها المستحب، وفي رواية البيهقي «فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون...»

(وصلوا معهم، واجعلوها سبحة) أي اجعلوا تلك الصلاة التي صليتموها معهم نافلة. قال في اللسان: و (السُّبْحَة) يعني بضم، فسكون ـ: الدعاء، وصلاة التطوع، والنافلة، يقال: فرغ فلان من سبُّحته: أي من صلاة النافلة، سميت الصلاة تسبيحاً لأن التسبيح تعظيم الله، وتنزيهه من كل سُوء. قال ابن الأثير: وإنما خصت النافلة بالسبحة، وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سبُّحة؛ لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة. اه (۱).

والحديث صريح في أن الصلاة الأولى هي الفريضة، وأن الثانية هي نافلة، وإلى هذا ذهب الجمهور، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

## مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا صحيح. والله أعلم.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه :

<sup>(</sup>۱) لسان جـ ۳ ص ۱۹۱٦.

أخرجه هذا (٢/ ٧٧٩) بالسند المذكور، وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن محمد بن الصباح، عن أبي بكر بن عياش، بسند المصنف. وأحمد في مسنده (١٦٤٠) وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٤٠).

وأخرجه أبو داود بسند صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي، قال: قدم علينا معاذ بن جبل اليمن؛ رسول رسول الله على إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر، رجل أجَسُّ الصوت (أ) ، قال: فألقيت عليه محبتي، فما فارقته، حتى دفنته بالـشام مـيتاً، ثم نـظرت إلى أفقه الناس بعده، فأتيت ابن مسعود، فلـزمته حتى مات، فقال: قال لي رسول الله على : «كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء، يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ » قلت: فما تأمرني إذا أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: «صل الصلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة».

وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو جعفر أحمد بن مهران الأصفهاني، ثنا محمد بن الصباح، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله على الصلاة سيلي أمركم قوم يطفئون السنة، ويحدثون بدعة، ويؤخرون الصلاة

<sup>(</sup>١) بفتح الهمزة: أي غليظه.

عن مواقيتها»، قال ابن مسعود: فكيف يا رسول الله إن أدركتهم؟ قال: «يا ابن أم عبد، لا طاعة لمن عصى الله» انتهى (١) . قالها ثلاثاً.

قال الجامع: رجال هذا الإسناد وتقوا، وقد سمع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده.

منها: أن الإمام إذا أخر الصلاة عن أول الوقت المستحب ينبغي للشخص أن يصليها في أول الوقت منفرداً، ثم يصليها مع الإمام إن أدركه، فيجمع بين فضيلتي أول الوقت، والجماعة.

قال النووي رحمه الله: فلو أراد الاقتصار على إحداهما، فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفرداً في أول الوقت، أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟ فيه خلاف مشهور لأصحابنا - يعني الشافعية - واختلفوا في الزاجح، والمختارُ استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير.

ومنها: الحث على موافقة الأمراء في غير معصية، لئلا تتفرق الكلمة، وتقع الفتنة.

ومنها: أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي على جما سيكون بعده من تحول الأمراء عن طريق الحق، بحيث إنهم لا يبالون

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى جـ ٣ ص ١٢٧.

بتأخير الصلاة التي هي من أعظم أركان الدين، فكيف بما دونها من تغيير السنن، وإحداث البدع، وهذا من معجزاته على معين وقع طبقًا لما أخبر به، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ٣ إِنْ هُو َ إِلاَّ وَحَيْ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣، ٤].

ومنها: اهتمامه على بأصحابه الذين يتأخرون بعده، ويتولى عليهم من يغير الأمور، فأرشدهم إلى كيفية معايشتهم، وحثهم على عدم الخروج عليهم، وأمرهم بالإحسان معهم إذا أحسنوا، واجتنابهم إذا أساءوا.

ومنها: أن العالم ينبغي له أن يبدأ بالمسألة من غير أن يُسألَ، إذا كان الناس في حاجة إليها.

ومنها: أنه ينبغي للجاهل أن يطلب من العالم حَلَّ المسألة، وتوضيحها إذا لم يتبين له وجهها. والله تعالى أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف أئمة الجُور، ومن لا يُرضَى حاله؛ من الخوارج، وأهل البدع:

ذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز الصلاة خلفهم:

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن عُمير بن هاني، قال: شهدت ابن عمر، والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر الصلاة مع هؤلاء.

حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: كان الحسن ابن علي، والحسين يصليان خلف مروان. قال: فقيل له: أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ قال: فيقول: لا والله، ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة.

حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كانوا يصلون خلف الأمراء، ما كانوا.

حدثنا هشيم، عن أبي حُرَّة، عن الحسن، قال: لا يضر المؤمن صلاته خلف المنافق، ولا ينفع المنافق صلاة المؤمن خلفه.

حدثنا أبو أسامة، عن حبيب بن جزي (١) ، قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف الأمراء؟ قال: صل معهم.

حدثنا كثير بن هشام (٢) ، عن جعفر بن بُرقان ، قال: سألت ميموناً عن الصلاة خلف الأمراء؟ فقال: صل معهم.

حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن برقان، قال: سألت ميموناً عن رجل، فذكر أنه من الخوارج، فقال: أنت لا تصل له، إنما تصل لله، قد كنا نصلي خلف الحجاج، وكان حرورياً أزرقياً (٣).

<sup>(</sup>١) حبيب بن جزي العبسي الكوفي . ذكره الطوسي في رجال الشيعة ، وقال : روى عن الصادق ، ويقال : إنه أدرك الباقر رحمه الله تعالى . اهلسان الميزان ج ٢ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) كثير بن هشام الكلابي، أبو سهل الرقي، نزيل بغداد، ثقة من السابعة، مات سنة ٢٠٧، وقيل: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) قال في «ق»: الأزارقة من الخوارج نسبوا إلى نافع بن الأزرق. اه.

حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كان عبد الله يصلي معهم إذا أخروا عن الوقت قليلاً، ويرى أن مَأثَم ذلك عليهم.

حدثنا وكيع عن سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن رجل، عن سعيد بن جبير، أنه كان يصلي مع الحجاج عند أبواب كِنْدَة، وخرج عليه.

حدثنا وكيع، ثنا بَسَّام، قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة مع الأمراء؟ فقال: صلّ معهم، فإنا نصلي معهم، قد كان الحسن والحسين يبتدران الصلاة خلف مروان. قال: فقلت: الناس يزعمون أن ذلك تَقيّة، قال: وكيف إن الحسن بن علي يسب مروان في وجهه، وهو على النبر حتى تولى!

حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن أبي حفصة، قال: قلت لعلي بن حسين: إن أبا حمزة الثُّمالي، وكان فيه غلو يقول: لا نصلي خلف الأئمة، ولا نناكح إلا من يرى مثل ما رأينا، فقال علي بن حسين: بل نصلي خلفهم، ونناكحهم بالسنة.

حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن الأعمش، قال: كانوا يصلون خلف الأمراء، ويحتسبون بها.

حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عقبة الأسدي، عن زيد بن أبي سليمان أن أبا وائل كان يجمِّع مع المختار.

حدثنا وكيع، ثنا سفيان عن مسلم، عن أبي فَرُوة، قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأشار إلى محمد بن سعد، والحجاج يخطب أن اسكت.

حدثنا الفضل بن دُكين، عن الأعمش، عن القاسم بن مخيمرة أنه كان يصلي خلف الحجاج.

انتهى. «مصنف ابن أبي شيبة» (١).

وأخرج أيضاً بسنده عن عمير بن هانئ، قال: بعثني عبد الملك بن مروان بكتب إلى الحجاج، فأتيته، وقد نصب على البيت أربعين منْجَنيقاً، فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه، وإذا حضر ابن الزبير صلى معه؛ فقلت له يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء، وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام، ما أنا لهم بحامد، ولا نطيع مخلوقاً في معصية الخالق، قال: قلت: ما تقول في أهل الشام؟ قال: ما أنا لهم بحامد. قلت: فما تقول في أهل مكة؟ قال: ما أنا لهم بعاذر؛ يقتتلون على الدنيا، يتهافتون في النار تهافت الذباب في المرق. قلت: فما تقول في أخذ علينا مروان؟ قال: قال

<sup>(</sup>۱) ج۲ ص ۳۷۸ـ۳۷۹.

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار جـ ٢ ص ٤٠٠.

ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يلقننا «فيما استطعتم».

وأخرج أيضاً بسنده عن يونس بن عبيد، عن نافع، قال: كان ابن عمر يسلم على الخشبية (١) ، والخوارج، وهم يقتتلون، فقال: من قال: حي على الفلاح أجبته، ومن قال: حي على الفلاح أجبته، ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم، وأخذ ماله، قلت: لا. انتهى (٢) .

ومنعت طائفة الصلاة خلف أهل البدع، وأمر بعضهم من صلى خلفهم بالإعادة، كان سفيان الثوري يقول في الرجل يكذّب بالقدر: لا تقدموه.

وقال أحمد في الجهمي يصلي خلفه: يعيد، والقدري إذا كان يرد الأحاديث، ويخاصم فليعد، والرافضي يصلي خلفه: يعيد. وقال أحمد: لا يصلي خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه.

وقد حكي عن مالك أنه قال: لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية، وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الجور. قاله ابن المنذر رحمه الله تعالى (٢٠).

وقال العلامة العيني رحمه الله: وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الصلاة خلف المبتدعة، ومثله عن أبي يوسف. انتهى (٤).

<sup>(</sup>۱) الخشبية هم أصحاب المختار بن أبي عبيد. كذا في مجمع البحار. وقال صاحب القاموس: هم قوم من الجهمية. اهر من هامش السنن الكبرى جـ ٣ ص ١٢٢.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى جـ ٣ ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) الأوسط ج ٤ ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري جـ ٥ ص ٢٣٢.

وقال النووي رحمه الله في «المجموع» ما حاصله:

من كفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه، ومن لا يكفر تصح؛ فممن يكفر: من يجسم تجسيماً صريحاً، ومن ينكر العلم بالجزئيات. وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع، واختلف أصحابنا في تكفيره، فأطلق أبو علي الطبري في «الإفصاح»، والشيخ أبو حامد الإسفرايني، ومتابعوه، القول بأنه كافر، قال أبو حامد، ومتابعوه: المعتزلة كفار، والخوارج ليسوا بكفار، ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي، وقال القفال، وكثيرون من الأصحاب: يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع، قال صاحب العدة: هذا هو المذهب.

### قال النووي:

وهذا هو الصواب، فقد قال الشافعي رحمه الله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة، ونحوهم، ومناكحتهم، وموارثتهم، وإجراء سائر الأحكام عليهم.

وتأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي، وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي، وغيره من العلماء؛ من تكفير القائل بخلق القرآن على أن المراد كفران النعمة، لا كفران الخروج عن الملة، وحَملَهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء أحكام الإسلام عليهم (١).

<sup>(</sup>١) انظر المجموع جـ ٤ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤.

قال الشافعي رحمه الله: ومن صلى صلاة من بالغ مسلم، يقيم الصلاة، أجزأته، ومن خلفه صلاتُهم، وإن كان غير محمود الحال في دينه، أيّ غاية بلغ، يخالف الحمد في الدين، وقد صلى أصحاب النبي عَلَيْ خلف من لا يَحْمَدون فعاله، من السلطان وغيره. انتهى كلام الشافعي رحمه الله تعالى (۱).

وقال ابن المنذر: إن كفر ببدعته لم تجز الصلاة وراءه، وإلا فتجوز، وغيره أولى (٢).

وقال الإمام المحقق أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى:

ما نعلم أحداً من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف المختار، وعبيد الله بن زياد، والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالسَّقُوْى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوان ﴾ [المائدة: ٢].

ولا بر أبر من الصلاة وجمعها في المساجد، فمن دعا إليها ففرض إجابته، وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك، وكذلك الصيام، والحج، والجهاد؛ من عمل شيئاً من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه، ولم نعنه عليه. وكل هذا قول أبي حنفية، والشافعي، وأبي سليمان ـ يعني داود الظاهري ـ رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انظر الأم جـ ١ ص ١٤٠ طبعة مصورة عن طبعة بولاق.

<sup>(</sup>٢) انظر المجموع جـ ٤ ص ٢٥٤.

انتهى كلام ابن حزم رحمه الله تعالى(١).

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله ما ملخصه: قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة، ومن معهم من التابعين إجماعاً فعلياً، ولا يبعد أن يكون قولياً على الصلاة خلف الجائرين؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم، في كل بلدة فيها أمير، وكان الدولة إذ ذاك لبني أمية، وحال أمرائهم لا يخفى.

وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف.

وأخرج مسلم، وأهل السنن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصلاة، وإخراج منبر النبي على وإنكار بعض الحاضرين.

وأيضاً قد ثبت أنه على أخبر بأنه يكون على الأمة أمراء عيتون الصلاة ميتة الأبدان، ويصلونها لغير وقتها، فقالوا: يا رسول الله، بم تأمرنا؟ فقال: «صلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة». ولاشك أن من أمات الصلاة، وفعكها في غير وقتها غير عدل، وقد أذن النبي على بالصلاة خلفه نافلة، ولا فرق بينها وبين الفريضة في ذلك.

<sup>(</sup>١) المحلَّى جـ٤ ص ٢١٤.

والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة، وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. فالقائل بأن العدالة شرط، كما روي عن العترة، ومالك، وجعفر بن مبشر، وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل، ينقل عن ذلك الأصل.

ثم إن محل النزاع إنما هو في صحة الصلاة خلف من لا عدالة له، وأما أنها مكروهة فلا خلاف في ذلك. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في نيله باختصار (١).

قال الجامع عفا الله عنه: كلام العلامة الشوكاني رحمه الله كلام نفيس جداً.

وحاصله جواز الصلاة خلف من صحت صلاته لنفسه من كل بالغ مسلم، وإن كانت سيرته غير محمودة؛ لأن أصحاب رسول الله على كانوا يصلون خلف من لا يحمدون سيرته من السلاطين وغيرهم، كما صرح به الشافعي رحمه الله تعالى فيما سبق، وهو الذي عليه جمهور السلف والخلف، فتصح الصلاة خلف أئمة الجور، وأهل الأهواء الذين لا يكفرون بأهوائهم، وإن كان الأولى الصلاة خلف الأئمة الصلحاء. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الطريق الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار جـ ٤ ص ٦٦-٦٣.

# ٣ – مَـنْ أَحَـنَّ بِالإِمَامَـة ؟

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على بيان من هو أحق الناس بأن يؤمهم.

٧٨٠ - أخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، قَالَ : أَنْبَأْنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضَ ، عَنِ الْعُمْ مَشْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاء ، عَنْ أُوسِ بْنِ ضَمْعَج ، عَنْ أبِي مَسْعُود ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ : فَالَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ : فَالَّ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ الْقَرَاءَة سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهَجْرَة ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَة سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهَجْرَة ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَة سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهَجْرَة ، فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّة سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْمَانِهِ فَي اللّهَ مَلْ السَّنَّة سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ سَنَا ، وَلاَ تَقْعُدُ عَلَى سَلْطَانِه ، وَلاَ تَقْعُدُ عَلَى تَكْرُمَته ، إلاّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ » .

### رجال هذا الإسناد : ستة

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي ، ثقة ثبت ، مات سنة ٢٤٤ ، من
 [١٠] ، أخرج له الجماعة ، تقدم في ١/١ .

٢ - (فُضيل بن عياض) بن مسعود التميمي، أبو على الزاهد
 المشهور، أصله من خراسان، وسكن مكة، ثقة عابد إمام، مات

سنة ۱۸۷، وقيل: قبلها، من [۸]، أخرج له البخاري، وأبو داود في مراسيله، والترمذي، والنسائي، تقدم في ۲۱/ ۳۸۸.

٣ - (الأعمش) سليمان بن مهران، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ ورع يدلس، مات سنة ١٤٧، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١٨/ ١٨.

٤ - (إسماعيل بن رجاء) بن ربيعة الزُبيدي<sup>(١)</sup> ، أبو إسحاق الكوفى، ثقة، تكلم فيه الأزدي بلا حجة ، من [٥].

روى عن أبيه، وأوس بن ضمعج، وعبد الله بن أبي الهذيل، وغيرهم. وعنه الأعمش وهو من أقرانه وشعبة، والمسعودي، وفطر ابن خليفة، وإدريس بن يزيد الأودي، وجماعة.

قال ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: ثقة. وقال ابن فضيل، عن الأعمش: كان يجمع صبيان المكتب، ويحدثهم لكيلا ينسى حديثه. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال اللالكائي: رأى المغيرة بن شعبة. وقال الذهبي: قال الأزدي وحده: منكر الحديث. أخرج له مسلم، والأربعة (٢).

٥ - (أوس بن ضَمْعُج) (٢) الكوفي الحضرمي، ويقال: النخعي،

<sup>(</sup>١) بضم الزاي مصغراً. كما أفاده في «ت».

<sup>(</sup>۲) «تت» ج ۱ ص ۲۹٦.

<sup>(</sup>٣) بفتح المعجمة، وسكون الميم، بعدها مهملة مفتوحة، ثم جيم، بوزن جعفر. قاله في «ت» ص ٣٩.

ثَقَة مخضرم، مات سنة ٧٤<sup>(١)</sup> ، من [٢].

روى عن أبي مسعود الأنصاري، وسلمان الفارسي، وعائشة، وغيرهم. وعنه ابن عمران، وأبو إسحاق السبيعي، وإسماعيل بن رجاء، وقال: كان من القُرَّاء الأُول، وذكر منه فضلاً.

وقال شبابة: حدثنا شعبة، وذُكرَ عنده أوس بن ضمعج، فقال: والله ما أراه إلا كان شيطاناً يعني لجودة حديثه (۲) . وروى الحسين بن الحسن الرازي، عن ابن معين: لا أعرفه . وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة . وقال ابن سعد: أدرك الجاهلية، وكان ثقة معروفاً قليل الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال خليفة بن خياط: مات في ولاية بشر ابن مروان سنة ۷۶ (۲) . أخرج له مسلم، والأربعة، حديث الباب فقط (۱) .

٦ - (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري،
 الصحابي الجليل رضي الله عنه مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها،
 أخرج له الجماعة، تقدم في ٦/ ٤٩٤. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) «ت» ص ۳۹.

<sup>(</sup>٢) هذا التفسير يحتاج إلى تأمل.

<sup>(</sup>۳) «تت» جرا ص ۳۸۳.

<sup>(</sup>٤) «تك» جـ ٣ ص ٣٨٣، ٣٩٠ ـ ٣٩٢.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم ثقات، وفيه رواية تابعي عن تابعي، إسماعيل، عن أوس، وفيه من صيغ الأداء الإخبار، والإنباء، والعنعنة. والله أعلم.

## شرح المديث

(عن أبي مسعود) البدري، رضي الله عنه، أنه (قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله) خبر بمعنى الأمر أي ليؤم القوم أقرؤهم، بدليل حديث عمرو بن سَلَمَةَ الآتي (١١/ ٧٨٩) «ليؤمكم أكثركم قرآناً».

يعني أنه يقدم الأقرأ لكتاب الله تعالى في الصلاة بالناس على غيره.

وقد اختُلف في المراد من الأقرأ، فقيل: المراد أحسنهم قراءة، وأعلمهم بأحكامها، وإن كان أقلهم حفظاً. وقيل: أكثرهم حفظاً للقرآن، ويدل عليه حديث عمرو بن سكمة المذكور. وقيل: المراد به الأفقه؛ لأنك إذا اعتبرت أحوال الصحابة وجدت أن أفقههم أقرؤهم، فيكون المراد من قوله على «أقرؤهم لكتاب الله»، أي أعلمهم به (۱).

قال الجامع عفا الله عنه: الأقرب تفسيره بالأكثر حفظاً للقرآن،

<sup>(</sup>١) أفاده في المنهل جـ ٤ ص ٢٩٦ ـ ٢٩٧.

لحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه المذكور، وخير ما فسر به الحديث ما جاء في حديث آخر. والله تعالى أعلم.

# وقال الإمام الخطابي رحمه الله:

وهذا هو الصحيح المستقيم في الترتيب، وذلك أنه على جعل ملاك الإمامة القراءة، وجعلها مقدمة على سائر الخصال المذكورة معها، والمعنى في ذلك أنهم كانوا قوماً أميين، لا يقرؤون، فمن تعلم منهم شيئاً من القرآن كان أحق بالإمامة ممن لم يتعلم؛ لأنه لا صلاة إلا بقراءة، وإذا كانت القراءة من ضرورة الصلاة، وكانت ركناً من أركانها صارت مقدمة في الترتيب على الأشياء الخارجة عنها.

ثم تلا القراءة بالسنة، وهي الفقه، ومعرفة أحكام الصلاة، وما سنّه رسولُ الله على فيها، وبيّنه من أمرها، فإن الإمام إذا كان جاهلاً بأحكام الصلاة، وبما يعرض فيها من سهو، ويقع من زيادة ونقصان أفسدها، وأخدجها، فكان العالم بها، والفقيه فيها مقدماً على من لم يجمع علمها، ولم يعرف أحكامها.

ومعرفة السنة، وإن كانت مؤخرة في الذكر، وكانت القراءة مبدوءاً بذكرها، فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما تجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفاً عن درجته في علم الفقه، ومعرفة السنة. وإنما قُدم القارئ في الذكر؛ لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم أفقههم.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتى يُحكم علمها، أو يعرف حلالها وحرامها. أو كما قال. فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان، فإن أكثرهم يقرؤون القرآن، ولا يفقهون، فقراؤهم كثير، والفقهاء منهم قليل.

انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: في الحديث حجة لمن قال: يقدم الأقرأ على الأفقه، وهو المذهب الراجح إذا كان يعرف أحكام الصلاة. وقال بعضهم: الأفقه مقدم على الأقرأ. وسيأتي تفاصيل المذاهب، وترجيح الراجح منها في المسائل، إن شاء الله تعالى.

(فإن كانوا في القراءة سواء) «سواءً» خبر «كان» بمعنى مستوين، أي إن استووا في القدرالمعتبر من القراءة؛ إما في حسنها، أو في كثرتها وقلتها على القولين (فأقدمهم في الهجرة) عطف على «أقرؤهم»، والفاء للترتيب، أي يؤم القوم أقدمهم في الهجرة. يعني أن الأسبق في الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، يكون أولى بالإمامة ممن تأخر في ذلك.

وإنما قُدِّمَ، إما لأن القدَم في الهجرة شرف يقتضي التقديم، أو لأن من تقدمت هجرته لا يخلو غالباً عن كثرة العلم بالنسبة إلى من تأخر. قاله السندى.

<sup>(</sup>١) معالم السنن جـ ١ ص ٣٠٣.

ثم إن الهجرة المقدم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره على ، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة ، كما وردت بذلك الأحاديث ، وقال به الجمهور . وأما حديث : «لا هجرة بعد الفتح» . فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة ، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح . وهذا لابد منه للجمع بين الأحاديث . قاله الشوكاني رحمه الله (۱) .

وقال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: يدخل فيه طائفتان:

أحدهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا، وعند جمهور العلماء. وقوله على: «لا هجرة بعد الفتح»؛ أي لا هجرة من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام، أو لا هجرة فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح.

الطائفة الثانية: أولاد المهاجرين إلى رسول الله على ، فإذا استوى اثنان في الفقه والقراءة، وأحدهما من أولاد من تقدمت هجرته، والآخر من أولاد من تأخرت هجرته قدم الأول. انتهى (٢) .

قال الجامع عفا الله عنه: وفي الاستدلال بحديث الباب على الطائفة الثانية بُعْد لا يخفى.

<sup>(</sup>١) نيل ج ٤ ص ٥٣ ـ ٥٤.

<sup>(</sup>۲) شرح مسلم جـ٥ ص ۱۷۳.

وقال بعضهم: المعتبر اليوم الهجرة المعنوية، وهي هجرة المعاصي، فيكون الأورع أولى. اهـ.

قال الجامع: تخصيصه باليوم فيه نظر، بل الظاهر حمل الحديث على ما يعم الهجرتين مطلقاً، في أيّ زمن كان؛ لأن هجرة المعاصي هي الهجرة الحقيقية، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المتفق عليه مرفوعاً: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه».

فيكون المعنى أنه يقدم في الإمامة من كان أسبق للهجرة، أي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو أسبق لهجران المعاصي على من تأخر في ذلك. والله أعلم.

#### تنبيه:

وقع عند المصنف رحمه الله تعالى هنا (٣/ ٧٨٠)، وفي الكبرى (٣/ ٨٥٥) من رواية فضيل بن عياض، عن الأعمش، تقديم الأقدم في الهجرة على الأعلم بالسنة.

ووقع تقديم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرةً عند مسلم جـ ٥ ص ١٧٢ بنسخة شرح النووي من رواية أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، بسند المصنف، ثم ساق مسلم بإسناده عن أبي معاوية، وجرير، وابن فضيل، وسفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وعند أبي داود جـ ٤ ص ٢٩٨ بنسخة «المنهل» من رواية عبد الله بن نمير، عن الأعمش. وعند الترمذي جـ ٢ ص ٣٠ بنسخة «تحفة الأحوذي» من

رواية أبي معاوية، وعبد الله بن غير، كلاهما عن الأعمش. وفي مسند أحمد (٤/ ١٢١) من رواية أبي معاوية، عن الأعمش. وصحيح ابن خزيمة جـ ٣ ص ٤ من رواية أبي معاوية، عن الأعمش.

قال الجامع: فالصواب عندي ما وقع عند هؤلاء من تقديم الأعلم بالسنة على الأقدم هجرةً لاتفاق هؤلاء الحفاظ عليه، ومخالفة فضيل لهم. والله تعالى أعلم.

(فإن كانوا في الهجرة سواء، فأعلمهم بالسنة) أي فيؤم أكثرهم علماً بالسنة. قال السندي رحمه الله: حملوها على أحكام الصلاة. اهر(۱). وقال الشوكاني رحمه الله: فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية(۲).

وقال الطيبي رحمه الله: أراد بها الأحاديث، فالأعلم بها كان أفقه في عهد الصحابة. اه.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: في عهد الصحابة فيه نظر؛ إذ الأعلم بالأحاديث هو الأفقه على الإطلاق في عهدهم وبعد عهدهم، فإن الفقه هو فهم الأحكام الشرعية التي أنزلها الله تعالى في كتابه، والأحاديث هي المبينة لمعاني الكتاب، كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] فأهل الحديث هم إلَيْكَ الله يَكْر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِل إلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤] فأهل الحديث هم

<sup>(</sup>١) شرح السندي جـ ٢ ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار جـ ٤ ص ٥٣.

الأفقهون، ولا التفات إلى ما يُهَوِّش به أعداء السنة من تهوين أمر الحديث، وكأن الحديث عندهم ليس مصدراً للفقه ﴿ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾.

(فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم سنًا) أي إن استوى القوم في العلم بالسنة فيؤمهم أكبرهم سنّاً.

وقال في النيل: أي يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام؛ لأن ذلك فضيلة يرجح بها. وجعل البغوي أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه، والحديث لا يدل عليه (١).

وفي رواية لمسلم «فأقدمهم سلماً» بدل «سنّاً». قال النووي رحمه الله: معناه إذا استويا في الفقه، والقراءة، والهجرة، ورجح أحدهما بتقدم إسلامه، أو بكبر سنه قُدِّم؛ لأنها فضيلة يُرجَّح بها. اه(٢).

(ولا تؤمّ الرجل) «لا» ناهية، فلذا جزم الفعل بعدها، وحرك لالتقاء الساكنين، وتجوز فيه الحركات الثلاث، الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف، والضم للإتباع. والفعل مبني للفاعل مسند لضمير المخاطب، و«الرجل» منصوب على المفعولية له.

<sup>(</sup>١) نيل ج ٤ ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم جـ٥ ص ١٧٣.

وفي الرواية الآتية (٦/ ٧٨٣) من طريق شعبة، عن إسماعيل بن رجاء: «ولا يُؤمَّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرمته». بالبناء للمفعول. ومثله للترمذي. ولمسلم: «ولا تؤمَّنَ الرجل» بنون التوكيد المشددة، وفي رواية له: «ولا يؤمن الرجلُ الرجلُ بالياء.

(في سلطانه) أي في مظهر سلطنته، ومحل ولايته، أو فيما علكه، أو في محل يكون في حكمه، ويعضد هذا التأويل الرواية الأخرى: «في أهله». وفي رواية أبي داود: «في بيته، ولا في سلطانه». ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلف الحجاج، وصح عن ابن عمر أن إمام المسجد مقدم على غير السلطان.

وتحريره أن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعة، وتآلفهم، وتوادهم، فإذا أمَّ الرجل الرجل في سلطانه أفضى ذلك إلى توهين أمر السلطنة، وخلع ربْقة الطاعة، وكذلك إذا أمه في قومه وأهله أدّى ذلك إلى التباغض، والتقاطع، وظهور الخلاف الذي شرع لدفعه الاجتماع، فلا يتقدم رجل على ذي السلطنة، لاسيما في الأعياد والجمعات، ولا على إمام الحي، ورب البيت إلا بالإذن. قاله الطيبي(۱).

وقال النووي رحمه الله: قوله ﷺ: «ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في

<sup>(</sup>١) انظر المرقاة جـ ٣ ص ١٩٤.

سلطانه». معناه ما ذكره أصحابنا وغيرهم؛ أن صاحب البيت، والمجلس، وإمام المسجد، أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه، وأقرأ، وأورع، وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم، وإن شاء قدم من يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ لأنه سلطانه، فيتصرف فيه كيف شاء.

قال أصحابنا: فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت، وإمام المسجد، وغيرهما؛ لأن ولايته وسلطنته عامة، قالوا: ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى (١).

(ولا تقعد على تكرمته إلا بإذنه) نهي للمخاطب أيضاً عن القعود على ما يُكرَمُ به الرجل في بيته من فراش أو نحوه، إلا بإذنه.

و «التكرمة»: ـ بفتح التاء، وكسر الراء ـ هي في الأصل مصدر على تَفْعِلَة من كَرَّمَ المضعف، على قلة؛ لأن قياس مصدر فَعَّل المضاعف إذا كان صحيح اللام على تَفْعِيل، ككلّم تكليماً، وسلّم تسليماً، وندر مجيئه على تفعلة، ككرم تكرمة، وجرّب تجربة، وإذا كان معتلّ اللام جاء على تفعلة، كزكّى تزكية، وولّى تولية، وندر مجيئه على تفعيل،

شرح مسلم جـ٥ ص ١٧٣.

كقوله (من الرجز):

بَاتَتِ ثُنَزِي دَلْوَهَا تَنْزِيًا كَمَا تُنَزِي شَهْلَةٌ صَبِيًا

وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في «لامية الأفعال»، حيث قال (من البسيط):

لِفَاعَلَ اجْعَلْ فِعَالاً أَوْ مُفَاعَلَةً وَفَعَلَ اجْعَلْ لَهُ التَّفْعِيلَ حَيْثُ خَلاَ مِنْ لاَمِ اعْتَالً لِلْحَاوِيهِ تَفْعِلَةً الْنزَمْ وَلِلْعَادِ مِسْنُهُ رُبَّمَا بُذِلاً

أطلق هنا مجازاً على ما يعد للرجل إكراماً له في منزله.

وفي صحيح ابن حبان: قال شعبة: فقلت لإسماعيل بن رجاء: ما تكرمته؟ قال: فراشه ا هـ(١).

وقال ابن منظور رحمه الله: التكرمة: الموضع الخاص لجلوس الرجل، من فراش، أو سرير، مما يُعَدُّ لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة. اهر(٢).

وقال النووي، وابن رسلان: التكرمة: الفراش، ونحوه، مما يبسط لصاحب المنزل، ويختص به، دون أهله، وقيل: هي الوسادة، وفي معناها السرير ونحوه (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان جـ٥ ص ٥١٧.

<sup>(</sup>۲) لسان ج ٥ ص ٣٨٦٣.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار جـ ٤ ص ٥٤.

وإنما نهي عن القعود على تكرمة الرجل؛ لأن المكان الذي يجلس فيه صاحب الدار عادة، ويخص به نفسه، يكون محلاً لأشياء لا يحب أن يطلع عليها غيره، أو يكون مشرفاً على داره كلها، أو على ما يريده هو، فيرى منه أحوال أهل بيته، ويبلغهم ما يريد، فإذا أذن لغيره بالجلوس، علم أن المكان آمن من ذلك كله. والله تعالى أعلم.

(إلا بإذنه) قيل: الاستثناء متعلق بكلا الفعلين، فيجوز أن يؤم الزائر صاحب البيت، ويجلس على تكرمته بإذنه، وقيل: متعلق بالثاني فقط، والراجح الأول.

قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى:

والعمل على هذا ـ يعني حديث أبي مسعود المذكور في الباب ـ عند أهل العلم، قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسنة، وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة . وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره، فلا بأس أن يصلي بهم . وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلى صاحب البيت .

قال أحمد بن حنبل: وقول النبي ﷺ: «لا يُؤَمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكرمته، إلا بإذنه». فإذا أذن، فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأساً إذا أذن له أن يصلي به.

انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى (١) . والله تعالى أعلم، ومنه

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي جـ ٢ ص ٣٣ ـ ٣٥ بنسخة التحفة .

التوفيق، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا العديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث أبي مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.

وقال الحافظ رحمه الله: مدار هذا الحديث على إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، وليسا جميعاً من شرط البخاري، وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث. ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، وقد على منه طرفاً بصيغة الجزم، واستعمله هنا في الترجمة. انتهى (۱).

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٣/ ٧٨٠)، وفي «الكبرى» (٣/ ٨٥٥) عن قتيبة، عن فضيل بن عياض، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضَمْعج، عنه. وفي (٦/ ٧٨٣)، و «الكبرى» (٦/ ٨٥٨) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن إسماعيل به، مختصراً: «لا يُؤمُّ الرجلُ في سلطانه، ولا يُجلسُ على تكرمته، إلا بإذنه». والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة : فيمن أخرجه معه :

أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه؛ فأخرجه مسلم

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۲ ص ۳۹٦.

في «الصلاة» عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأبي سعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد الأحمر - وعن أبي كريب، عن أبي معاوية - وعن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، وأبي معاوية - وعن أبي سعيد الأشج، عن ابن فضيل - وعن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة - خمستهم عن الأعمش، به . وعن أبي موسى، وبندار، كلاهما عن غندر، عن شعبة، عن إسماعيل به .

وأبو داود فيه عن أبي الوليد، عن شعبة به. وعن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن شعبة به. وعن الحسن بن علي، عن عبد الله بن غير، عن الأعمش به.

والترمذي فيه عن هناد عن أبي معاوية به. وعن محمود بن غيلان، عن أبي معاوية، وابن نمير به.

وابن ماجه فيه عن بندار ، به.

والحميدي رقم (٤٥٧)، وأحمد (٤/ ١١٨، ١٢١، ١٢١)، (٥/ ٢٧٢)، وابن خزيمة رقم (١٥٠٧، ١٥١٦). وابن حبان رقم (٢١٢، ٢١٢٧). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة : في فوائده :

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان من أحق الناس بالإمامة، فيقدم الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا قدم الأعلم بالسنة، فإن استووا قدم الأقدم في الهجرة، فإن استووا قدم الأكبر في السن.

ومنها: أن إقامة الصلاة من مهمات الأمور الدينية، فلذا أمر

الشارع أن يقدم لها الأكمل، فالأكمل.

ومنها: أن السلطان، وصاحب البيت لا يجوز أن يتقدم عليهما غيرهما، إلا بإذنهما، فإذا أذنا جاز؛ على خلاف سنذكره في المسألة التالية، إن شاء الله تعالى.

ومنها: أن المفضول يجوز أن يتقدم على الفاضل إذا أذن له.

ومنها : أنه لا يجوز للشخص أن يجلس على تكرمة غيره إلا بإذنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الخامسة: في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأحق بالإمامة:

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى:

هذه مسألة اختلف فيها السلف:

فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة، وللسنّ حق. قيل له: فأكثرهم قرآناً؟ قال: لا، قد يقرأ من لا يكون فيه خير.

وقال الثوري: يؤمهم أقرؤهم، فإن كانوا سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن استووا، فأسنهم.

وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين الله.

وقال أبو حنيفة: يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم للسنة، فإن استووا في القراءة، المتووا في القراءة، والفقه، والسن فأورعهم. قال محمد بن الحسن، وغيره: إنما قيل في

الحديث: «أقرؤهم» لأنهم أسلموا رجالاً، فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة، أما اليوم فيتعلمون القرآن، وهم صبيان، لا فقه لهم.

وقال الليث: يؤمهم أفضلهم، وخيرهم، ثم أقرأهم، ثم أسنهم إذا استووا.

وقال الشافعي: يؤمهم أقرؤهم، وأفقههم، فإن لم يجتمع ذلك، قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به في صلاته، وإن قدم أقرؤهم، وعلم ما يلزمه في الصلاة فحسن.

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه، والآخر أقرأ منه؟ فقال: حديث أبي مسعود: "يؤم القوم أقرؤهم". قال: ألا ترى أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله على منهم عمر، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وكان يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن. وحديث عمرو بن سكمة "أفهم للقرآن"، فقلت له: حديث رسول الله على : "مروا أبا بكر، فليصل بالناس فقلت له: حديث أبي مسعود عن النبي على : "يؤم القوم أقرؤهم"؟، فقال: إنما قوله لأبي بكر "يصلي بالناس" إنما أراد الخلافة، وكان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءة، وأما قصة أبى بكر فإنما أراد الخلافة.

<sup>(</sup>١) هكذا نسخة «التمهيد»، وهو غير واضح المعنى، ولفظ عمرو بن سلمة الآتي: «فكنت أكثرهم قرآناً».

انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى (١).

وقال الحافظ رحمه الله: وقوله في حديث أبي مسعود: «أقرؤهم» قيل: المرادبه الأفقه. وقيل: هو على ظاهره. وبحسب ذلك اختلف الفقهاء؛ قال النووي: قال أصحابنا: الأفقه مقدم على الأقرأ، فإن الذي يُحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يُحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يعرض في الصلاة أمر، لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه، ولهذا قدم النبي عَلَي أبا بكر في الصلاة على الباقين، مع أنه عنى حديث «أقرؤكم أبي». أنه عنى حديث «أقرؤكم أبي». قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه.

قال الحافظ: وهذا الجواب يلزم منه أن من نص النبي عَلَي على أنه أقرأ من أبي بكر كان أفقه من أبي بكر، فيفسد الاحتجاج بأن تقديم أبي بكر كان لأنه الأفقه. ثم قال النووي بعد ذلك: إن قوله في حديث أبي مسعود: "فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة» يدل على تقديم الأقرأ مطلقاً. انتهى.

قال الحافظ: وهو واضح للمغايرة. قال: ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلاً بذلك، فلا يقدم اتفاقاً، والسبب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان، فالأقرأ منهم، بل

 <sup>(</sup>۱) «التمهيد» ج ۲۲ ص ۱۲٤.

القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١).

وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر رحمه الله: بعد ذكر الأقوال المتقدمة: ما نصه: القول بظاهر خبر أبي مسعود يجب، فيُقدَّم الناسُ على سبيل الوجوب ما قدمه رسول الله عَلَيْه، لا يجاوزُ ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال كانت الصلاة مجزية، ويكره خلافُ السنة. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر رحمه الله هو الرأي الراجح عملاً بظاهر النص.

وحاصله أن الأئمة يرتبون كما رتبهم رسول الله على حديث أبي مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب، فيقدم الأقرأ، فإن استووا، فالأعلم بالسنة، فإن استووا، فالأقدم في الهجرة، فإن استووا فالأكبر سناً. فإن خالفوا ذلك جازت الصلاة مع الكراهة، وإنما قلنا بجوازها؛ لأن الأمر في قوله: «يؤم القوم أقرؤهم» ليس للوجوب، بدليل أنه على صلى خلف أبي بكر، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وإنما قلنا بكراهتها لمخالفة السنة.

<sup>(</sup>۱) فتح جُـ ۲ ص ۳۹۲ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) الأوسط جـ ٤ ص ١٥٠.

ثم إن تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة محله ـ كما سبق في كلام الحافظ ـ إذا كان عارفاً بما يتعين معرفته من أحوال الصلاة . وأما إذا كان جاهلاً بذلك فلا يجوز تقديمه اتفاقاً . والله تعالى أعلم ، ومنه التوفيق ، وعليه التكلان .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

# ٤ – تَــَقُـديــمُ ذَوِى السِّنِّ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّال على حكم تقديم أصحاب السن الكبار في الصلاة

٧٨١ - أخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ ، عَنْ وَكِيسِع ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِد الْحَذَّاء ، عَنْ أَبِي قَلاَبَة ، عَنْ مَالِك ابْنَ الْحُويْرِث ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَنَا ، وَابْنُ عَمَّ لِي ، وَقَالَ مَرَّة : أَنَا ، وَصَاحِبٌ لِي ، فَقَالَ : "إِذَا سَافَرْتُمَا، فَأَذُنّا ، وَآقيما ، وَلْيَوُمُكُما أَكْبَرُكُما ».

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متفق عليه. وقد تقدم للمصنف سنداً، ومتناً في (كتاب الأذان) برقم (٧/ ٦٣٤)، وتقدم هناك شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به سنداً، ومتناً، وتقدم في الباب الماضي بيان ما ترجم له المصنف هنا، وهو حكم تقديم الأكبر سناً، بما فيه الكفاية، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادتها، فإن شئت الاستفادة فراجعها.

وأوضَّحُ هنا بعض ما لعله يخفي من السند والمتن:

فقوله: (حاجب بن سليمان) هو أبو سعيد مولى بني شيبان، صدوق يهم، مات سنة ٢٦٥، من [١٠]، وهو من أفراد المصنف. وقوله: (المَنْبِجِيّ) - بفتح، فسكون، فكسر موحدة، آخره جيم -: نسبة إلى قرية بالشام. أفاده في «لب اللباب» ص ٢٧٦.

و(وكيع) همو ابسن الجرّاح. و(سفيان): همو الشوري، و(أبو قلابة): اسمه عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الجرمي، البصري.

وقوله: (ابن عم لي) لم يسم في شيء من طرق الحديث، كما قاله الحافظ في «الفتح». والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

# ٥ – اجْتِمَاعُ الْمُوَّمِ فِي مَوْضِع ِ ، هُمْ فيه سَوَاء ُ

أي باب ذكر الحديث الدال على حكم اجتماع القوم في محل هم فيه سواء.

والمراد أنهم في ذلك الموضع متساوون في الحكم، بحيث لا يتقدم أحدهم على الآخرين، وذلك كالمواضع التي لا تختص بأحد، كالرباط، والخانات، أو كانوا في سفر، أو في الصحراء، واحترز بذلك عن المواضع التي يختص بها بعضهم، دون الآخرين، كالبيت، ومحل الولاية، فإنه يؤمهم صاحب البيت، وولي الأمر، كما تقدم الكلام عليه مُستوفى قبل باب. وبالله التوفيق.

٧٨٧ - أخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي نَصْرَة ، عَنْ أَبِي سَعِيد ، عَنِ اللهِ مَا قَالَ: ﴿ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَة أَقْرَ وَهُمُ مُ ».

#### رجال هذا الإسناد : ستة

۱ - (عبيد الله بن سعيد) أبو قُدامة السرخسي، ثقة مأمون سني، من [۱۰]، تقدم في ۱۵/ ۱۵.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطان، الإمام الحجة الثبت، من [٩]،

تقدم في ٤/٤.

٣ - (هشام) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائي، ثقة ثبت، من كبار [٧]، تقدم في ٣٠/ ٣٤.

٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة حجة، من [٤]،
 تقدم في ٣٠/ ٣٤.

٥ - (أبو نضرة) المنذر بن مالك بن قُطعَة العبدي البصري، ثقة،
 من [٣]، تقدم في ٢١/ ٥٣٨.

٦ - (أبو سعيد) سعد بن مالك الخدري الصحابي رضي الله عنه،
 تقدم في ١٦٩/ ٢٦٢.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث أخرجه المصنف هنا (٥/ ٧٨٢)، وفي «الكبرى» (٥/ ٨٥٧) بهذا السند.

وأخرجه مسلم في «الصلاة» عن قتيبة ، عن أبي عوانة - وعن محمد بن بشار ، عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة - وعن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر ، عن سعيد بن أبي عروبة - وعن أبي غسان المسمعى ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه - أربعتهم عن قتادة به .

وشرحه واضح مما تقدم، فلا حاجة إلى إطالة الكتاب بإعادته.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

# ٦ - اَجْتَمَاعُ الْقَوْمِ ، وَفِيهِمُ الْوَالِي

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالُ على الحكم فيما إذا اجتمع القوم، وفيهم السلطان.

٧٨٣ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُعِيدَ، عَنْ أَوْسِ سَعِيدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاء، عَنْ أَوْسِ ابْنِ ضَمَّعْج، عَنْ أَبِي مَسْعُود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلِي : ابْنِ ضَمَّعْج، عَنْ أَبِي مَسْعُود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عَلِي : (لاَ يُؤمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهُ، ولا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرَمَتِه، اللَّ يَاذِنْه».

### رجال هذا الإسناد : ستة

۱ - (إبراهيم بن محمد) بن عبد الله بن عبيد الله بن مَعْمَر التيمي المَعْمَري ، أبو إسحاق البصري، قاضيها، ثقة، مات سنة ٢٥٠، من [١١]، أخرج له أبو داود، والنسائي، تقدم في ٢٨/ ٥٥٠.

٢ - (يحيى بن سعيد) القطان المذكور في الباب السابق.

٣ - (شعبة) بن الحجاج، الإمام الحجة الثبت، من [٧]، تقدم في ٢٦ / ٢٤.

والباقون تقدموا قريباً في باب: «من أحق بالإمامة» (٣/ ٧٨٠).

وكذا شرح الحديث، وما يتعلق به من المسائل تقدمت في الباب المذكور، فراجعه تستفد.

وقوله: «لا يُؤَمُّ الرجلُ» ببناء الفعل للمفعول، و«الرجلُ» نائب الفاعل.

وفيه أنه إذا اجتمع القوم في موضع، فالذي يؤمهم هو الوالي، فلا يتقدم عليه غيره مطلقاً، إلا بإذنه، وهو غرض المصنف من إيراده هنا. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

# إِذَا تَقَدُّمُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّعيَّة، ثُمَّ جَاءَ الْوَالِي، هَلْ يِتَأْخُّرُ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الحكم فيما إذا تقدم رجل من القوم لغيبة الإمام الوالي، ثم جاء ذلك الوالي، فهل يتأخر الرجل الذي تقدم للوالى، أم يستمرّ على إمامته؟

والحديث يدل على جواز الأمرين، ولذا ترجم به البخاري، فقال: (باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول، أو لم يتأخر، جازت صلاته).

و "الرَّعيَّةُ: فَعيلَة، بمعنى مفعولة، هم عامة الناس الذين عليهم راع، يدبر أمرهم، ويرعى مصالحهم، جمعه رَعَايا، كعطية وعطايا. والله تعالى أعلم.

٧٨٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنَ عَوْف ، كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللّه عَلَا لَيُصْلحَ بَيْنَهُمْ في أَنَاس مَعَهُ، فَحُبِسَ رَسُولُ اللَّه ﷺ ، فَحَانَت الأولَى ، فَجَاءَ بِلاَلُّ إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْر إِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلِي قَدْ حُبس، وَقَدْ حَانَت الصَّلاةُ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ الـنَّاسَ؟

قَالَ : نَعَمْ إِنْ شَئْتَ، فَأَقَامَ بِلاَلٌ ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْر ، فَكَبَّرَ بِالنَّاسِ ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّه عَلَّهُ يَمْشِي فِي الصُّفُوف ، حَتَّى قَامَ في الصَّف، وأَخَذَ النَّاسُ في التَّصْفيق، وكَانَ أَبُو بَكْر ، لا يَلْتَفَتُ في صَلاَته ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّه عَلِي ، فَأَشَارَ إِليه رَسُولُ اللَّه عَلَى يَأْمُرُهُ أَنْ يُصلِّي، فَرَفَعَ أَبُو بَكْر يَدَيْه ، فَحَمدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجَعَ الْقَهْ قَرَى وَرَاءَهُ ، حَتَّى قَامَ في الصَّف ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّه عَلَى ، فَصلَّى بالنَّاس ، فَلَمَّا فَرغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاس، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا لَـكُمْ حِينَ نَابَـكُمْ شَيْءٌ في الصَّلاَة أَخَذْتُمْ في التَّصْفيق؟ إنَّمَا التَّصْفيق للنِّسَاء ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صكلاته ، فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ الله، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ: سُبْحَانَ الله، إلاَّ الْتَفَتَ إليه، يَا أَبَا بَكُر مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي لَلنَّاس حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟» قَالَ أَبُو بَكْر : مَا كَانَ يَنْبَغي لابْن أبي قُحَافَةَ أَنْ يُصلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ .

# رحال هذا الإسناد : أربعة

١ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت، مات سنة ٢٤٠، من [١٠]، أخرج له الجماعة، تقدم في ١/١.

٢ - (يعقوب بن عبد الرحمن) بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري - بتشديد التحتانية - المدنى، نزيل الإسكندرية، حليف بني زهرة، ثقة، مات سنة ١٨١، من [٨]، أخرج له الجماعة، إلا ابن ماجه، تقدم في ۱۸/ ۲۳۹.

٣- (أبو حازم) سلمة بن دينار التمار الأعرج الزاهد، ثقة عابد، من [٥]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٠/ ٤٤.

٤ ـ (سهل بن سعد) الساعدي الخزرجي رضى الله عنهما، أخرج له الجماعة، تقدم في ٤٠ ٤/ ٧٣٤. والله تعالى أعلم.

### لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من رباعيات المصنف، وهو [٤٧] لرباعيات الكتاب.

ومنها: أن رجاله كلهم ثقات.

ومنها: أنهم من رجال الجماعة.

ومنها : أنه مسلسل بالمدنيين؛ وقتيبة، وإن كان بَغْلانياً، لكنه دخل المدينة.

ومنها: أن فيه قوله: «وهو ابن عبد الرحمن»، وذلك لأن القاعدة

أن الراوي إذا لم ينسب شيخه من فوقه، وأراد الراوي توضيحه بذكر نسبه لزمه أن يفصل زيادته من كلام شيخه بما يعرف به ذلك، من نحو «يعني»، و «هو» و «أنه»، وإلى هذه القاعدة أشار الحافظ السيوطي رحمه الله في «ألفية المصطلح»، حيث قال:

فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ أَمَّ لَهُ يُبَنْ أَمَّ لَهُ أُولِكُ أَوَّلُكُ وَرِ وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ

وَ لاَ تَزِدْ فِي نَسَبِ أَوْ وَصْفِ مَنْ بِنَحْوِ «يَعْنِي» أَوْ «بِأَنَّ» أَوْ «بِهُو» أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ والله تعالى أعلم.

### شرح المديث

(عن سهل بن سعد) الأنصاري الساعدي الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما (أن رسول الله عَلَيْكُ بلغه أن بني عمرو بن عوف) أي ابن مالك بن الأوس، والأوس أحد قبيلتي الأنصار، وهما الأوس، والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كثير من الأوس، فيه عدة أحياء، كانت منازلهم بقباء. منهم بنو أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف، وبنو ضبيعة بن زيد، وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوف".

(كان بينهم شيء) وفي الرواية الآتية (١٥/ ٧٩٣) من طريق حماد بن زيد، عن أبي حازم: «كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ

<sup>(</sup>١) فتح جـ ٢ ص ٣٩٢، وعمدة القارئ جـ ٥ ص ٢٠٩.

ذلك النبي عَلَيْكَ». وفي الرواية الآتية في «كتاب القضاء» (٢٤/ ٥٤١٣) من طريق سفيان: «وقع بين حيين من الأنصار كلام حتى تراموا بالحجارة». وفي رواية للبخاري في «الصلح» من طريق محمد بن جعفر، عن أبي حازم: «أن أهل قباء اقتتلوا، حتى تراموا بالحجارة، فأخبر بذلك رسول الله عَلَيْهُ ، فقال: «اذهبوا بنا نصلح بينهم».

(فخرج رسول الله عَلَي ليصلح بينهم، في أناس معه) الجار والمجرور متعلق بحال محذوف، أي حال كونه كائناً في جملة أناس، والظرف متعلق بمحذوف أيضاً صفة لأناس، أي كائنين معه ﷺ. وسمى الطبراني منهم من طريق موسى بن محمد، عن أبي حازم أبيَّ بن كعب، وسهيل بن بيضاء. وسيأتي للمصنف (١٥/ ٧٩٣) من طريق حماد بن زيد المذكورة أن توجهه كان بعد صلاة الظهر. وللطبراني من طريق عمر ابن على، عن أبي حازم: «أن الخبر جاء بذلك، وقد أذن بلال لصلاة الظهر ».

(فحبس رسول الله عُلِينًا ) بيناء الفعل للمفعول، و «رسول الله» نائب فاعله، أي مُنع من الحضور لأداء صلاة العصر، ويحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الإصلاح المفهوم من «يصلح»، أي منعه الإصلاح من الحضور. أفاده السندي، والأول أولى. وفي بعض النسخ «فجلس» من الجلوس.

(فحانت الأولى) أي الصلاة الأولى، والمراد بها العصر، ففي

رواية البخاري في «الأحكام»: «فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال، وأمر أبا بكر، فتقدم...».

فإن قلت : إن الأولى اسم لصلاة الظهر، لكونها أول صلاة صلاها جبريل إماماً بالنبي عَلَيْ أول ما فرضت الصلاة ليلة الإسراء، فلماذا سميت العصر في رواية المصنف هنا بالأولى؟

أجيب : بأنها إنما سميت به لكونها أوّل صلاة حضرت بعد ذهاب النبي عَلَيْ للإصلاح . والله أعلم .

(فجاء بلال) بن رباح المؤذن رضي الله عنه (إلى أبي بكر) الصديق رضي الله عنه (فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله على قد حبس) بالبناء للمفعول، أي منع من الحضور (وقد حانت الصلاة) أي قد قرب وقت الصلاة وهي العصر، كما تقدم.

(فهل لك أن تؤم الناس؟) ظاهر ما هنا أن بلالاً رضي الله عنه هو الذي طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وفي رواية حماد بن زيد الآتية (١٥/ ٧٩٣) أن ذلك بأمر النبي عَلَيْه، ولفظها: ثم قال لبلال: «يا بلال، إذا حضر العصر، ولم آت، فمر أبا بكر، فليصل بالناس»، فلما حضرت أذن بلال، ثم أقام، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: تقدم، فتقدم أبو بكر. . . » ورواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، ونحوه للطبراني، من رواية موسى بن محمد، عن أبي حازم.

ولا تنافي بين الروايتين؛ لأنه يحمل على أن بلالاً استفهم أبا بكر هل يبادر أول الوقت لتنفيذ أمر رسول الله على، أم أنه ينتظر قليلاً مجيئه على ، حتى يصلى بالناس؟ فترجح لأبى بكر رضى الله عنه المبادرة؛ لأنها فضيلة متحققة، فلا تترك لفضيلة متوهمة. أفاده في الفتح(١).

(قال) أبو بكر رضى الله عنه: (نعم، إن شئت) وإنما فوض لمشيئته مع كونه أمره على أن يؤم الناس؛ لاحتمال أن يكون عنده زيادة عِلْم من النبي عَلَيْكُ في ذلك.

(فأقام بلال) رضى الله عنه بالصلاة (وتقدم أبو بكر) رضى الله عنه (فكبر بالناس) وفي بعض النسخ «فكبر الناسُ» والظاهر أن يكون الناس فاعلاً، أي كبر أبو بكر، وكبر الناس معه.

وعند الطبراني من رواية المسعودي: «فاستفتح أبو بكر الصلاة». وعند البخاري: «فصلى أبو بكر»، أي دخل في الصلاة، وابتدأ فيها.

وبهذا يفرق بين ما هنا، حيث امتنع أبو بكر رضي الله عنه أن يستمر إماماً، وبين ما وقع في مرض موته عَلَيْكَ، حيث استمر على صلاته، وصلى النبي ﷺ خلفه الركعة الثانية من الصبح، كما صرح به موسى بن عقبة في المغازي، فكأنه لما مضى معظم الصلاة هناك حسن الاستمرار، ولما لم يمض منها هنا إلا اليسير لم يستمرّ.

<sup>(</sup>۱) ج ۲ ص ۳۹۲ ۳۹۳.

وكذا ما وقع لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث صلى النبي عَلَيْ خلفه الركعة الثانية من الصبح، فإنه استمر في صلاته إماماً لهذا المعنى. أفاده في الفتح (١).

وقصة عبد الرحمن قد تقدمت من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه (٨٨/ ١٠٩).

(وجاء رسول الله عَلَيْكُ) وفي الرواية الآتية: "ثم جاء"، وفي البخاري: "فجاء" (يمشي في الصفوف) جملة في محل نصب على الخال من الفاعل (حتى قام في الصف) أي الأول، ففي رواية حماد ابن زيد الآتية: "فجعل يشق الناس، حتى قام خلف أبي بكر". وفي رواية للبخاري: "فجاء النبي عَلَيْكُ، يمشي في الصفوف، يشُقُها شَقاً، حتى قام في الصف الأول". ولمسلم: "فخرق الصفوف، حتى قام عند الصف المتقدم".

(فأخذ الناس في التصفيق) أي شرع الناس في ضرب إحدى اليدين بالأخرى إعلاماً لأبي بكر بحضور النبي على ، ففي رواية عبد الأعلى الآتية (٤/ ١١٨٣): «وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله على .

والتصفيق ـ بالقاف ـ والتصفيح ـ بالحاء، واحد، وقيل: التصفيح ـ

<sup>(</sup>۱) ج۲ص ۳۹۲ ۳۹۳.

بالحاء ـ: الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى، وهو الإنذار والتنبيه، والتصفيق - بالقاف - : ضرب إحدى الصفحتين على الأخرى، وهو اللهو، واللعب.

وقال الكرماني رحمه الله: «التصفيق»: الضرب الذي يسمع له صوت، والتصفيق باليد: التصويت بها. انتهى(١).

وقال أبو داود رحمه الله: قال عيسى بن أيوب: التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من يمينها غلى كفها اليسرى(٢) .

(وكان أبو بكر) رضى الله عنه (لا يلتفت في صلاته) لمزيد خشوعه، واستغراقه في مناجاة ربه، ولأنه ورد ذم الالتفات في الصلاة، كما أخرج البخاري رحمه الله، ويأتي للمصنف (١٠/ ١١٩٦) عن عائشة رضى الله عنها، قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» .

وأخرج أحمد، وأبو داود، والمصنف ـ كما يأتي برقم (١٠/ ١١٩٥) ـ وصححه ابن خزيمة من حديث أبي ذرّ رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه نحوه، وزاد: «فإذا

<sup>(</sup>١) أفاده في عمدة القارى جـ ٥ ص ٢٠٩ ـ ونقلته بتصرف.

<sup>(</sup>۲) سنن أبى داود بشرح المنهل ـ جـ ٦ ص ٤٨ .

صليتم، فلا تلتفتوا». وسيأتي تمام البحث فيه بالرقم المذكور، إن شاء الله تعالى.

(فلما أكثر الناس التفت) مفعول "أكثر" محذوف، وهو التصفيق، وقد بين في رواية البخاري، وغيره، وفي رواية حماد بن زيد التصفيح، وقد بين في رواية البخاري، وغيره، وفي رواية حماد بن زيد الآتية: "فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يُمسك عنه". يعني أنه لما صَفَقَ أكثر الناس التفت أبو بكر رضي الله عنه لينظر ما أوجب تصفيقهم فإذا رسول الله عنه أبو بكر رضي أله عنه لينظر ما أوجب تصفيقهم وفإذا رسول الله عنه أو مكان خبر مقدم، و"رسول الله بعدها لما قبلها، وهي ظرف زمان، أو مكان خبر مقدم، و"رسول الله" مبتدأ مؤخر، أي رسول الله عنه كائن في ذلك الوقت، أو في ذلك الكان، هذا على القول باسمية "إذا"، وأما على القول بحرفيتها، فالخبر محذوف جوازاً، تقديره "حاضر".

(فأشار إليه رسول الله عَلَى عطف على محذوف، أي فأخذ أبو بكر في التأخر ليتقدم رسول الله عَلَى ، فأشار إليه رسول الله عَلَى ، بعدم التأخر. (يأمره أن يصلي) جملة في محل نصب على الحال من «رسول الله». أي أشار إليه حال كونه آمراً له بالصلاة إماماً. وفي رواية حماد الآتية (١٥/ ٧٩٣): «فأومأ إليه رسول الله على بيده». وفي رواية البخاري وغيره: «فأشار إليه أن امكث مكانك». وفي رواية: «فدفع في صدره ليتقدم، فأبي».

(فرفع أبو بكر يديه) قال السندي رحمه الله: فيه دليل لمشروعية

رفع اليدين بالدعاء في الصلاة، حيث لم ينكر النبي عَلَي على أبي بكر رضى الله عنه رفعه يديه.

(فحمد الله عز وجل) شكراً، ففي رواية حماد المذكورة: فحمد الله عز وجل على قول رسول الله على له: «امْضهْ».

وإنما حمد الله تعالى لأجل إكرام النبي عَلَي إياه بالتقدم بين يديه، وإنما ترك امتثال الأمر؛ لكونه فهم أن الأمر بذلك مجرد إكرام، وليس للإلزام، فاختار التأدب، وإلا فلا يجوز له مخالفة الأمر.

ثم إن ظاهره أنه تلفظ بالحمد، لكن في رواية الحميدي عن سفيان: «فرفع أبو بكر رأسه إلى السماء شكراً لله، ورجع القهقري».

وادعى ابن الجوزي أنه أشار بالشكر، والحمد بيده، ولم يتكلم. وليس في رواية الحميدي هذه ما يمنع من أنه تلفظ بالحمد. وتقويه رواية أحمد، عن أبي حازم: "يا أبا بكر لم رفعت يديك، وما منعك أن تثبت حين أشرت إليك؟ "قال: رفعت يدي لأني حمدت الله عز وجل على ما رأيت منك(١) . أي مما فضله به على من إرادة الاستمرار على الإمامة .

(ورجع القهقرى وراءه) وفي رواية سفيان: «ثم نكص القهقرى». و «القَهْقَرَى»: المشي إلى خَلْف من غير أن يعيد وجهه إلى وجهة مشيه. قال ابن منظور رحمه الله: والقهقرى: الرجوع إلى

<sup>(</sup>١) قاله في الفتح جـ ٢ ص ٣٩٣ـ ٣٩٤.

خلف، فإذا قلت: رجعت القهقرى، فكأنك قلت: رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع. وقهقر الرجل في مشيته: فعل ذلك. وتقهقر: تراجع على قفاه. انتهى لسان العرب(۱).

يعني أن أبا بكر رضي الله عنه رجع وراءه؛ لئلا ينحرف عن القبلة ـ التي يجب استقبالها في الصلاة ـ ويستدبرها .

فقوله: «القهقرى» منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع لـ «رجع»، وقوله: «من وراءه» متعلق بـ «رجع» مؤكد لمعنى القهقرى؛ إذ معناه الرجوع إلى وراء، كما عرفت مما ذكره في اللسان.

(حتى قام في الصف) أي الذي يليه (فتقدم رسول الله على وفي رواية حماد: «ثم مشى أبو بكر القهقرى على عقبيه، فتأخر، فلما رأى ذلك رسول الله على، تقدم (فصلى بالناس) فيه دليل على أن الإمام الراتب إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به، أو يؤم هو، ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة، ولا يُبطلُ شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وهو الذي أراده المصنف رحمه الله بالترجمة.

(فلما فرغ) على من الصلاة (أقبل على الناس، فقال: «يا أيها الناس، ما لكم) «ما» استفهامية، مبتدأ، والجار والمجرور خبره،

<sup>(</sup>۱) جه ص ۳۷۲۵.

والاستفهام للإنكار (حين نابكم) أي أصابكم، والظرف متعلق بـ «أخذتم» (شيء في الصلاة أخذتم) أي شرعتم (في التصفيق) وفي رواية البخاري، وغيره: «مالى رأيتكم أكثرتم التصفيق». قال في الفتح: ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم؛ لكثرته، لا لمطلقه. انتهی (۱)

(إنما التصفيق للنساء) وفي رواية عبد العزيز الماجشون عند البخاري: «وإنما التصفيح للنساء» - بالحاء . وفي رواية حماد الآتية للمصنف بصيغة الأمر، ولفظه: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفح النساء».

أي يشرع لهن فعله إذا نابهن شيء، كما تدل عليه الروايات الأخرى، أو هو من أفعال النساء، ولعبهن، فلا يليق لأحد أن يفعله في الصلاة، فقوله: «من نابه» على الأول يحمل على الرجال، وعلى الثاني يعم الرجال والنساء، والأول مختار الجمهور، وتشهد له الروايات، والثاني مختار المالكية. وسيأتي تمام البحث فيه قريباً، إن شاء الله تعالى (من نابه شيء في صلاته) «من شرطية، مبتدأ، أي من عرض له في خلال صلاته شيء مما يقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه على خلل يريد فعله في الصلاة، أو رؤية أعمى يقع في بئر، أو نحو ذلك (فليقل: سبحان الله) حمل الجمهور الأمر على الندب.

<sup>(</sup>۱) فتح جـ ۲ ص ۳۹٤.

وسيأتي البحث عنه قريباً، إن شاء الله تعالى.

(فإنه) الفاء للتعليل، والجملة تعليل للأمر بالتسبيح، والضمير للشأن (لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت إليه) ببناء «التفت» للفاعل، والفاعل ضمير «أحد». وفي رواية البخاري، وغيره: «فإنه إذا سَبَّحَ التُفتَ إليه» بالبناء للمفعول.

(يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي) «أن» مصدرية (للناس) أي إماماً لهم، وإلا فالصلاة لله. ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء. قاله السندي (۱) . (حين أشرت إليك) وفي رواية حماد «ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت». وعند البخاري، وأبي داود: «ما منعك أن تثبت إذ أمرتك». وفيه دلالة على أن الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ، حيث إن رسول الله عنه على مخالفتها.

(قال أبو بكر) رضي الله عنه: (ما كان ينبغي) أي ما كان يستقيم (لابن أبي قحافة) - بضم القاف، وتخفيف الحاء المهملة - والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، واسمه عثمان بن عامر القرشي، أسلم عام الفتح، وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع عشرة، وإنما لم يقل أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لي، أو ما كان

<sup>(</sup>١) شرح السندي جـ ٢ ص ٧٩.

لأبي بكر؛ تحقيراً لنفسه، واستصغاراً لمرتبته عند رسول الله على (أن يصلى بين يدي رسول الله عَلَي ) وفي رواية سفيان الآتية (٢٤/ ٥٤١٣ ) «ما كان الله ليرى ابن أبي قحافة بين يدي نبيه» .

والمراد من «بين يديه»: قُدَّامه، وقال الكرماني رحمه الله: ولفظ «يدي» مقحم. قال العلامة العيني رحمه الله: إذا كان لفظ «يدي» مقحماً لا ينتظم المعنى على ما لا يخفى. اهـ(١).

وقال في المنهل: قوله: ما كان لابن أبي قحافة. . . إلخ . يعنى ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم النبي عَلَيْكُ ، فكأنَّ رسول الله عَلِيْكُ قَبل عذره، حيث لم يُعَنِّفه على مخالفة أمره.

وفيه أن من أكرم بكرامة يُخيّر فيها بين القبول والترك إذا علم أن الأمر بها ليس على طريق الإلزام. اهـ(١). والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

#### مسائل تتعلق بهذا المديث

المسألة الأولى : في درجته :

حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما هذا متفق عليه.

المسألة الثانية : في بيان مواضع ذكر المصنف له :

أخرجه هنا (٧/ ٧٨٤)، وفي «الكبرى» (٧/ ٨٥٩)، عن قتيبة

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى جـ ٥ ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) المنهل جـ٦ ص ٤٧-٤٦.

ابن سعید، عن یعقوب بن عبد الرحمن القاریّ، عن أبی حازم، عن سهل رضی الله عنه. وفی (۱۵/ ۷۹۳) عن أحمد بن عبدة، عن حماد ابن زید، عن أبی حازم به. وفی (3/ 100)، و ((100) و ((100) و ((100) و (100) و (100) و (100) و محمد بن عبد الله بن بَریع، عن عبد الأعلی بن عبد الأعلی عن عبید الله بن عُمَر، عن أبی حازم به. وفی (100) عن محمد بن منصور، عن سفیان بن عیینة، عن أبی حازم به. والله تعالی أعلم.

# المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في «الصلاة» عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن أبي حازم به. وعن عبد الله بن مسلمة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه به. وعن يحيى، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم به. وعن قتيبة، عن عبد العزيز، ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي حازم به. حازم به. وعن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غَسَّان، عن أبي حازم به. وعن أبي النعمان، عن حماد بن زيد عن أبي حازم به.

ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، به. وعن قتيبة بن سعيد به. وعن محمد بن عبد الله بن بزيع به.

وأبو داود فيه عن القعنبي، عن مالك به. وعن عمرو بن عون، عن حماد بن زيد به.

وابن ماجه عن هشام بن عمار، وسهل بن أبي سهل، كلاهما عن

ابن عيينة به.

ومالك في الموطأ رقم (١١٩). والحميدي رقم (٩٢٧). وأحمد (۵/ ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۵، ۲۳۲، ۳۳۷)، وعبید بن حميد رقم (٤٥٠)، والدارمي (١٣٧١)، وابن خزيمة رقم (٨٥٣، ٨٥٤، ١٥١٧، ١٥٧٤، ١٦٢٣). والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز تأخر الإمام لحضور الإمام الراتب.

ومنها: فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة.

ومنها: توجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته للإصلاح، وتقديم ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه، واستُنبط منه توجهُ الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم.

ومنها: جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر.

ومنها: أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به، أو يؤم هو، ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة، ولا يُبطلُ شيء من ذلك صلاة أحد من المأمو مين.

وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي عَلَيْهُ، وادعى

الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره على الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعي الجواز (١) ، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث، فيستخلف، ثم يرجع، فيخرج المستخلف، ويتم الأول أن الصلاة صحيحة.

ومنها: إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرء قد يكون في بعض صلاته إماماً، وفي بعضها مأموماً، وأن من أحرم منفرداً، ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول في الجماعة من غير قطع لصلاته. كذا استنبطه الطبري من هذه القصة، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام بعد المأموم، كما ذكرنا(٢).

ومنها: فضل أبي بكر على جميع الصحابة رضي الله عنهم.

واستدل به جمع من الشراح، ومن الفقهاء، كالروياني على أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند الصحابة أفضلهم؛ لكونهم اختاروه دون غيره، وعلى جواز تقديم الناس لأنفسهم إذا غاب إمامهم، قالوا: ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة، والإنكار من الإمام، وأن الذي يتقدم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر، وأقومهم به، وأن المؤذن، وغيره يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه بعد أن يعلم أن ذلك برضاً الجماعة. اه.

<sup>(</sup>١) وما قاله العيني ردّاً على الحافظ لنصرة مذهبه غير صحيح.

<sup>(</sup>٢) وما اعترض به العيني نصرة لمذهبه غير صحيح أيضاً.

قال الحافظ رحمه الله: وكل ذلك مبنى على أن الصحابة فعلوا ذلك بالاجتهاد، وقد قدمنا أنهم إنما فعلوا ذلك بأمر النبي عَلِيُّكُ .

ومنها : أن الإقامة ، واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن، وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام.

ومنها: أن فعل الصلاة - لاسيما العصر - في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل.

ومنها: أن فيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من ذكر الله تعالى، ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه.

ومنها: أن فيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء كذلك.

ومنها: أن فيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة، ولو كان في الصلاة .

ومنها: أن فيه جواز الالتفات للحاجة.

ومنها: أن مخاطبة المصلى بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة.

ومنها: أن الإشارة تقوم مقام النطق؛ لمعاتبة النبي علل أبا بكر رضى الله عنه على مخالفته إشارته.

ومنها: جواز شق الصفوف، والمشى بين المصلين، لقصد الوصول إلى الصف الأول، لكنه مقصور على من يليق ذلك المقام به، كالإمام، أو من بصدد أن يحتاج إليه الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول، أو ما يليه، مع ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدوداً من الأذى.

قال المهلب: لا تعارض بين هذا، وبين النهي عن التخطي؛ لأن النبي على النبي على أمر الصلاة، ولا غيرها؛ لأنه له أن يتقدم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام، وأطال في تقرير ذلك.

وتعقب بأن هذا ليس من الخصائص، وقد أشار هو إلى المعتمد في ذلك؛ فقال: ليس في ذلك شيء من الأذى، والجفاء الذي يحصل من التخطي، وليس كمن شق الصفوف، والناس جلوس، لما فيه من تخطي رقابهم.

ومنها: كراهية التصفيق في الصلاة.

ومنها: مشروعية الحمد والشكر على الوجاهة في الدين.

ومنها: أن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك، إذا فهم أن ذلك الأمر عَلَى غير جهة اللزوم، وكأن القرينة التي بينت لأبي بكر رضي الله عنه ذلك هي كونه على شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له، والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع، ورجح ذلك عنده احتمال نزول الوحي في حال الصلاة، لتغيير حكم من أحكامها، وكأنه لأجل هذا لم يتعقب على اعتذاره بالرد عليه.

ومنها: جواز إمامة المفضول للفاضل.

ومنها: سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك؛ لاحتمال أن يكون له عذر يبيح المخالفة.

ومنها: إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية.

ومنها: اعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان خطاب الحضور، إذ كان حق الكلام أن يقول أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لي، فعدل عنه إلى قوله: «ما كان لابن أبي قحافة»؛ لأنه أدل على التواضع من الأول.

ومنها: جواز العمل القليل في الصلاة، لتأخر أبي بكر رضي الله عنه عن مقامه إلى الصف الذي يليه، وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القهقرى، ولا يستدبر القبلة، ولا ينحرف عنها.

ومنها: أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله استنبط من الحديث جواز الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى(١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة: اختلف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل، إذا نابه شيء في صلاته:

<sup>(</sup>۱) راجع هذه الفوائد في «الفتح» جـ ٢ ص ٣٩٤ـ ٣٩٥. وعمدة القاري جـ ٥ ص ٢١٠ ـ ٢١٢.

اعلم: أنه إذا ناب المصلي في صلاته شيء من المقتضي إعلام غيره بشيء من تنبيه إمامه على خلل يريد فعله في الصلاة، أو رؤية أعمى يقع في بئر، أو استئذان داخل، أو كون المصلي يريد إعلام غيره بأمر، ينبغي له أن يسبح بأن يقول: سبحان الله، لإفهام ما يريد التنبيه عليه، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما المذكور في الباب، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء في الصلاة» متفق عليه، وليس عند البخاري زيادة «في الصلاة». بل هي عند مسلم من طريق معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية للبيهقي من طريس أبي صالح، عن أبي هريرة أبي هريرة: «إذا استؤذن على الرجل، وهو يصلي، فإذنه التسبيح، وإذا الله عنه. وهي تصلي، فإذنها التصفيق». قال في الخلافيات: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات.

قال الحافظ ولي الدين العراقي رحمه الله:

وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، والأوزاعي، وأبو ثور، وجمهور العلماء من السلف، والخلف رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى: متى أتى بالذكر جواباً بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل، فحملا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به

الإعلام بأنه في الصلاة، وهما مُحْتَاجان لدليل على ذلك، وكذلك حملا قوله في حديث سهل رضي الله عنه: «من نابه شيء في صلاته». على نائب مخصوص، وهو إرادة الإعلام بأنه في الصلاة.

والأصل عدم هذا التخصيص؛ لأنه عام، لكونه نكرة في سياق الشرط، فيتناول النائب الذي يحتاج معه إلى الجواب، والنائب الذي يحتاج معه إلى الإعلام بأنه في الصلاة، فالحمل على أحدهما من غير دليل لا يمكن المصير إليه، كيف، والواقعة التي هي سبب الحديث لم يكن القصد فيها الإعلام بأنه في الصلاة، وإنما كان القصد تنبيه الصديق رضي الله عنه على حضور النبي عَلَيْ ، فأرشدهم النبي عَلَيْ إلى أنه كان حقهم عند هذا النائب التسبيح، وكذا عند كل نائب، وقد اتفقوا على أن السبب لا يجوز إخراجه، ومن هنا رد أصحابنا ـ يعنى الشافعية ـ على الحنفية في قولهم: إن الأمة لا تكون فراشاً. بأن قوله على: «الولد للفراش الإغا ورد في أمة ، والسبب لا يجوز إخراجه بلا خلاف. وعن أحمد رواية مثل قول أبي حنفية.

انتهى كلام ولي الدين رحمه الله تعالى(١).

قال الجامع عفا الله عنه: فتبين بهذا أن مذهب الجمهور هو الراجح، للأدلة الصحيحة الصريحة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمأب.

<sup>(</sup>١) طرح التثريب جـ ٢ ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣.

المسألة السادسة : اختلف أهل العلم في حكم التصفيق للنساء في الصلاة :

ذهب الشافعي، وأحمد والجمهور رحمهم الله إلى أن المرأة إذا نابها شيء في صلاتها ينبغي لها أن تصفق، وخالف في ذلك مالك رحمه الله، فقال: إن المشروع في حقها التسبيح، كالرجل، وضعف أمر التصفيق للنساء.

وحكى أبو العباس القرطبي رحمه الله عن مشهور قول مالك أنه لا يجوز أن يفعله في الصلاة، لا الرجال، ولا النساء. وحكى القاضي عياض عن أبي حنيفة أنه رأى فساد صلاة المرأة إذا صفقت في صلاتها. قال: وخطأ أصحابه هذا القول. وقال الأبهري من المالكية: إن صفقت المرأة لم تبطل صلاتها، غير أن المختار التسبيح.

وذكر ابن عبد البر في توجيه قول مالك أنه أخذ بظاهر قوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما: «من نابه شيء في صلاته فليسبح». قال: وهذا على عمومه في الرجال والنساء، وتأولوا قوله: «وإنما التصفيق للنساء» على أن التصفيق من أفعال النساء على جهة الذمّ لذلك. انتهى.

قال ولي الدين العراقي رحمه الله: وهذا التأويل مردود ، وهو وإن كان محتملاً في لفظ هذه الرواية ، فإنه يتعذر في رواية أخرى ، رواها البخاري في صحيحه ، لفظها « إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ، وليصفح النساء».

وعن مالك رواية موافقة للجمهور، وجزم بها عنه ابن المنذر، فقال بعد ذكر حديث: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء»: قال بظاهر هذا الخبر مالك. انتهى.

واختار جماعة من المالكية موافقة الجمهور في ذلك، فقال القاضي أبو بكر ابن العربي بعد نقله مشهور مذهب مالك في ذلك: وليس بصحيح. وقال أبو العباس القرطبي بعد ذكره مذهب الجمهور في ذلك: وهذا القول هو الصحيح خبراً، ونظراً.

وقال ابن حزم: روينا عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري أنهما قالا: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، ولا يعرف لهما من الصحابة رضى الله عنهم مخالف.

قال ولي الدين: قد روي ذلك أيضاً عن جابر بن عبد الله. رواه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه.

وقال القاضى عياض: قيل: كان الرجال والنساء يصفقون في الصلاة والطواف، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عندَ الْبَيْتِ إِلاًّ مُكَاء و تَصدية ﴾ [الأنفال: ٣٥] أي صفيراً وتصفيقاً، فنهوا عن ذلك رجالاً ونساءً، ثم أعلم أنه من عادة النساء في خاصتهن، ولهوهن، لا أنه إباحة لهن، وسنة فيما يعتريهن في صلاتهن. انتهى.

قال الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله: ليس في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ ﴾ الآية ، أنه نهى النساء عن ذلك ، لا في حالة الصلاة، ولا في غيرها، وإنما ذكر غير واحد من المفسرين أنهم كانوا يؤذون النبي عَلَيه بذلك في الصلاة والطواف، ليشوشوا عليه، فنزلت الآية بمكة، ثم أمرهم بالمدينة أن يصفق النساء لما نابهن. والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن المذهب الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النساء يصفقن إذا نابهن شيء في صلاتهن، كما أن الرجال يسبحون إذا نابهم ذلك، لصحة الدليل بذلك، ولم يأت المخالف بحجة مقبولة. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السابعة: الخنثى المشكل إذا نابه في صلاته ما يحوجه إلى الإعلام، فهل المشروع في حقه التسبيح، أو التصفيق؟ مقتضى المفهوم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه متدافع؛ لأنا إذا أخذنا بقوله: «التسبيح للرجال»، وقلنا: مقتضاه تصفيق الخنثى عارضنا قوله: «التصفيق للنساء».

وقيل: مقتضاه تسبيح الخنثى، فظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه يسبح، لدخوله في عموم قوله: «من نابه شيء في صلاته، فليسبح»، ثم أُخْرَجَ النساء من ذلك خاصة بقوله: «وإنما التصفيق للنساء».

وقيل: المشروع في حقه التصفيق، قال بعضهم: إنه القياس؛ لاحتمال أن يكون امرأة، فلا تأتي بالتسبيح جهراً.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى تسبيحه، لدخوله في عموم «من نابه شيء في صلاته، فليسبح». والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

#### المسألة الثامنة:

قال ولي الدين العراقي رحمه الله:

كون المشروع للرجال التسبيح، وللنساء التصفيق هو على سبيل الإيجاب، أو الاستحباب، أو الإباحة. الذي ذكره أصحابنا؛ ومنهم الرافعي والنووي أنه سنة، وحكاه الرافعي عن الأصحاب.

وحكى والدي في شرح الترمذي عن شيخه الإمام تقى الدين السبكي أنهما إنما يكونان سنتين إذا كان التنبيه قربة، فإن كان مباحاً كانا مباحين، قاله الشيخ أبو حامد، وغيره، قال السبكي: وقياس ذلك إذا كان التنبيه واجباً كإنذار الأعمى من الوقوع في بئر أن يكونا واجبين إذا تعينا طريقاً، وحصل المقصود بهما. انتهي.

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا سها الإمام، فأتى بفعل في غير موضعه لزم المأمومين تنبيهه، فإن كانوا رجالاً سبحوا، وإن كانوا نساء صفقن. اه.

وهو موافق لما ذكره السبكي من الوجوب، إلا أنه في صورة غير الصورة التي ذكرها السبكي، ويوافق ما ذكره الشيخ أبو حامد من الإباحة ما رواه ابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «رخص رسول الله عَلَي للنساء في التصفيق، وللرجال في

التسبيح». قال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد(١).

والتعبير بالرخصة يقتضي الاقتصار فيه على الإباحة إن جرينا على مدلول الرخصة اللغوي، فأما إذا فسرنا الرخصة بما ذكره غير واحد من أهل الأصول أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، فلا يدل على الإباحة؛ لأن الرخصة باصطلاحهم قد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، والحق انقسام التنبيه في حالة الصلاة إلى ما هو واجب، وإلى ما هو مندوب، وإلى ما هو مباح بحسب ما يقتضيه الحال.

وأما تعبير الرافعي وغيره بالتنبيه، فإنما عبروا بذلك لأجل التفريق والتفصيل في ذلك بين الرجل والمرأة، فيكون تنبيه الرجل واجباً بالتسبيح، وتنبيه المرأة يكون بالتصفيق هو السنة، وأما أصل التنبيه فقد يكون واجباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون مباحاً، بل قد يكون مكروهاً أيضاً، وقد يكون حراماً بحسب الْمُنَبَّه عليه، فهما مسألتان:

إحداهما : حكم التنبيه، وهو معروف من حكم المنبه عليه، ومنقسم إلى الأحكام الخمسة.

الثانية: الكيفية التي يحصل بها التنبيه، وهذه الثانية هي التي تكلم عنها الأصحاب، وقالوا: إن السنة في حق الرجل التسبيح، وفي حق

<sup>(</sup>۱) وصححه الشيخ الألباني، لأنه يشهد له حديثا أبي هريرة، وسهل بن سعد رضي الله عنهم. انظر صحيح ابن ماجه جـ ۱ ص ۱۷۰.

المرأة التصفيق. ا هـ كلام العراقي(١) والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآس.

المسألة التاسعة: لو خالف الرجل المشروع في حقه، وصفق في صلاته لأمر ينوبه لم تبطل صلاته؛ لأن الصحابة رضى الله عنهم صفَّقوا في الصلاة في قضية إمامة الصديق رضي الله عنه، ولم يأمرهم النبي على بالإعادة.

قال الحافظ العراقى رحمه الله في شرح الترمذي:

فيه خلاف للشافعية، والأصح أنه لا تبطل. هكذا أطلق الشيخ تقى الدين السبكي تصحيحه، وينبغي أن يقيد ذلك بالقليل، أما إذا فعل ثلاث مرات متواليات، فتبطل؛ لأنه ليس مأذوناً له فيه.

فإن قيل : ففي حديث سهل «ما لكم أكثرتم التصفيق؟» ولم يأمرهم بالإعادة مع كثرة التصفيق.

فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنهم لم يكونوا يعلمون امتناع ذلك، وقد لا يكون حينئذ ممتنعاً، وإنما عرف امتناعه بهذا الحديث. والثاني: أن يكون المراد بإكثار التصفيق من مجموعهم، لا من كل واحد، فلا يضر ذلك، إذا لم يكن كل واحد أكثر منه.

وحكى بعضهم وجهاً أنه إن فعل ذلك عمداً بطلت صلاته، وإن فعله

<sup>(</sup>١) طرح التثريب جـ ٢ ص ٢٤٦ ـ ٢٤٦.

سهواً وطال سجد للسهو. انتهي.

ومحل هذا الخلاف إذا لم يكن تصفيقه على وجه اللهو واللعب، فإن فعله على وجه اللعب بطلت صلاته قطعاً.

وقال ابن حزم رحمه الله: لا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته، فإن فعل، وهو عالم بالنهي بطلت صلاته. انتهى.

قال الحافظ العراقي رحمه الله: والقول بهذا على إطلاقه مردود، وليس في الحديث نهي الرجل عن التصفيق في الصلاة، وإنما فيه استفهامهم عن إكثار التصفيق على جهة الإنكار لذلك، لكون المشروع للرجال خلافه، وهو التسبيح، فكيف يهجم ابن حزم على القول بورود النهي عنه؟ وكيف يصح القول ببطلان الصلاة مطلقاً مع كونه عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة؟ فإن كان يدّعي أنه كان مباحاً، ثم صار حراماً بهذا الحديث، فليس في الحديث تحريمه، وليس في الحديث التصريح بتغيير حكمه، والأصل عدم التسبيح، وغاية الأمر أن يكون أولئك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا في ذلك الوقت يعلمون الحكم في ذلك، فبين عليه الصلاة والسلام لهم الحكم المشروع فيه، وليس يلزم تحريم ما عداه، ولو كان حراماً لبينه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب(۱).

<sup>(</sup>١) المصدر المذكور جـ ٢ ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

المسألة العاشرة: لو خالفت المرأة المشروع في حقها، وسبحت في صلاتها لأمر ينوبها لم تبطل صلاتها، قال ولي الدين العراقي رحمه الله: لكن إن أسرت به بحيث لم يسمعها أحد فليس هذا تنبيهاً يحصل به المقصود، وإن جهرت به بحيث أسمعت من تريد إفهامه، فِالذي ينبغي أن يقال: إن كان امرأة، أو محرماً، فلا كراهة، وإن كان رجلاً أجنبياً كره ذلك، بل يحرم إذا قلنا إن صوتها عورة.

قال الجامع عفا الله عنه: كون صوت المرأة عورة يحتاج إلى دليل عليه. والله أعلم.

وقال ابن حزم رحمه الله: وأما المرأة فإن سبحت، فحسن، قال: وإنما جاز التسبيح للنساء؛ لأنه ذكر الله تعالى، والصلاة مكان ذكر الله تعالى. ا هـ كلام ابن حزم.

ورد عليه الحافظ العراقي في شرح الترمذي، فقال: وما قاله من أن تسبيحها حسن ليس بجيد؛ لأن المراد هنا تسبيحها جهراً للتنبيه، لا تسبيحها في نفسها سراً، فإن ذلك حسن، فأما رفعها صوتها بالتسبيح لتنبيه الإمام، أو غيره، فليس بحسن. اه. وقد أطال البحث في هذا في طرح التثريب، فراجعه(١). والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآس.

<sup>(</sup>۱) جـ٢ ص ٢٤٩.

المسألة الحادية عشرة : لو أتى بغير التسبيح من الأذكار، هل يقوم مقامه، أم لا؟

ظاهر الحديث أنه لا يقوم غيره مقامه في ذلك، لاسيما وقد قال في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: «فإنه إذا سبّح التُفت إليه». وفي بعض ألفاظه في الصحيح «فليقل: سبحان الله»، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التَفت). فدل على أن التسبيح قد صار شعاراً للتنبيه، وعلامة عليه، فلا يعدل إلى غيره، لعدم حصول المقصود به.

قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: لاشك أن الاتباع في ذلك مقصود، وربما يكون في التسبيح معنى لا يوجد في غيره من الأذكار؛ لأنه يكون في الغالب تنبيها للإمام، أو غيره على ما غفل عنه، فناسب أن يأتي بلفظ يقتضي تنزيه الله تعالى عما هو جائز على البشر من النسيان والغفلة. ولهذا المعنى استحب ابن أبي الدم الحموي أن يسبح الساهي في سجدتي السهو بلفظ: سبحان من لا يسهو ولا يغفل، أو نحو ذلك، لمناسبته في المعنى.

قال الجامع عفا الله عنه: ما استحبه ابن أبي الدم يحتاج إلى دليل. والله أعلم.

وفي كلام القاضي أبي بكر ابن العربي ما يدل على استعمال غير التسبيح لبعض ما ينوب، فقال عقب حديث على رضى الله عنه:

«كنت إذا استأذنت على النبي عَلَي ، وهو يصلي يسبح». والذي أفعله أن أعلن بالقراءة، وأرفع صوتي بالتكبير، أيّ حالة كنت فيها أظهرها ليعلم أنى مشتغل بها. ثم حكى عن ابن حبيب أنه قال: يجوز للرجل أن يراجع من يستأذن عليه بدعاء، أو قرآن يجوز له في الصلاة، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه.

قال العراقي رحمه الله: والاقتصار على ما ورد به النص أولى، حيث حصل به التنبيه، فإن لم يحصل به التنبيه انتقل إلى ما هو أصرح منه، بل إن احتاج إلى النطق، إذا لم يحصل التنبيه إلا به، وكان في أمر واجب، وجب ذلك.

قال الجامع: الذي ينبغي هو الاقتصار على الوارد، وأما الانتقال إلى غيره، فيحتاج إلى دليل. فتبصر. والله أعلم.

وأما ما رواه سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي على كان يصلي، فمر أعرابي بين يديه، فسبحوا به، فلم يأبه، فقال عمر: يا أعرابي، تَنَح عن قبلة رسول الله عَليه، فلما فرغ النبي عَليه قال: «من القائل هذا؟ » قالوا: عمر. قال: «ياله فقهاً». فقال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث باطل، يشبه أن يكون يحيى، عن النبي عَلَيْهُ مرسل(١).

<sup>(</sup>١) علل ابن أبي حاتم جـ ١ ص ١٥٤.

والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

#### المسألة الثانية عشرة:

لو أتت المرأة بغير التصفيق مما هو في معناه، كالضرب بعصا، أو نحوها، أو على الحائط، فظاهر الحديث أنه لا يشرع لها ذلك، وأن التصفيق لها متعين. قيل: ويحتمل أن يقال: إنما ذكر عليه الصلاة والسلام التصفيق لكونه هو المتيسر لها في كل وقت، وهو المعتاد للنساء، دون الضرب على الحائط، أو بعصا، فقد لا تتمكن من ذلك، لعدم وجوده عندها ذلك الوقت، فيكون ذكره عليه الصلاة والسلام التصفيق إنما للتنبيه به على ما عداه.

قال الجامع: والاتباع في ذلك كما قال الحافظ العراقي هو الأولى فتصفيق المرأة بيدها متيسر في حقها لاعتيادها ذلك في غير الصلاة، بخلاف الضرب بالعصا ونحوه، فقد يظن المنبه أنه لضرب عقرب ونحوه، والتصفيق باليد لعارض يعرض مما يتعلق بما هي فيه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

### المسألة الثالثة عشرة:

ظاهر الحديث يقتضي حصول المقصود بالتصفيق على أي وجه كان. وروى أبو داود في سننه عن عيسى بن أيوب، وهو القيني - بفتح القاف، وإسكان الياء المثناة من تحت، بعدها نون - دمشقي من أصحاب مكحول: أنه قال: التصفيح للنساء تضرب بأصبعين من عينها على كفها اليسرى. وحكى الرافعي وغيره من الشافعية في كيفية ذلك أوجها، بينها ولي الدين العراقي رحمه الله في طرحه، فراجعه

ج ٢ ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الراجح أنها يجوز لها أن تُصفِّقَ كيف شاءت على ما هو ظاهر الحديث، قال صاحب الحاوي من الشافعية: إنه ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

## المسألة الرابعة عشرة:

قال الحافظ ولي الدين رحمه الله: حكى القاضي عياض، وأبو العباس القرطبي عن الشافعي، ومن قال مثله في أن المشروع للنساء التصفيق، إنهم عللوا ذلك بأن أصواتهن عورة كما منعهن من الأذان، ومن الجهر بالإقامة والقراءة.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله: «وإنما التصفيق للنساء». يعني أن أصواتهن عورة، فلا يُظهرنه. اه. لكن الصحيح عند الشافعية أن صوتها ليس بعورة، نعم إن خُشيَ الافتتانُ بسماعه حَرُّمَ، وإلا فلا، فالتعليل بخوف الافتتان أولى، كما فعله ابن عبد البر، فقال في الاستذكار. وقال بعضهم: إنما كره التسبيح للنساء؛ لأن أصوات المرأة فتنة، ولهذا منعت من الأذان، والإقامة، والجهر بالقراءة في صلاتها. اه.

لكن قول القاضي عياض، والقرطبي: والجهر بالإقامة أولى من قوله: والإقامة؛ لأنها لم تمنع من الإقامة، وإنما منعت من الجهر بها، فالمرأة تقيم إلا أنها لا تجهر بذلك. اهـ. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ولي الدين؛ من أن الأولى التعليل بالافتتان، لا بأن صوت المرأة عورة هو الصحيح لعدم نص صريح في كون صوت المرأة عورة، بل الأدلة على خلافه، فقد كانت الصحابيات يرفعن أصواتهن، وهن في صفوف النساء، فيسألن رسول الله على مسائل، والصحابة يستمعون، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وكان أصحاب رسول الله على يسألون أمهات المؤمنين، وغيرهن من الصحابيات رضي الله عنهن عن أشياء، فيجبن، رافعات أصواتهن. وهذا لا ينكره من مارس كتب السنة، ولو ذكرت تفاصيل ما ثبت من هذا لطال علي الكتاب.

والحاصل أن صوت المرأة ليس بعورة، لكن إن خيف الافتتان يحرم سماعه. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الخامسة عشرة: أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقاً؛ لا في الصلاة، ولا في غيرها؛ لكونه جعل التصفيق للنساء، لكنه محمول على حالة الصلاة؛ بدليل تقييده بذلك في رواية مسلم، وغيره، كما تقدم. ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة، والظاهرية عدم جوازه مطلقاً، ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء، فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى، ولا يتأتى في مطلق ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى، ولا يتأتى في مطلق

التصفيق. قاله ولى الدين رحمه الله. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (١).

المسألة السادسة عشرة: أخرج مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الزهري رحمه الله أنه قال: وقد رأيت رجالاً من أهل العلم، يسبحون، ويشيرون. اه. ـ يعنى في الصلاة ـ وإنما جمعوا بينهما لأن في كل منهما إفهام ما في النفس.

قال ولى الله رحمه الله: وهل المراد أنهم كانوا يجمعونهما في حالة واحدة، أو يفعلونهما متفرقين، فيه نظر.

وأكثر العلماء من السلف والخلف على جواز الإشارة في الصلاة، وأنها لا تبطل بها، ولو كانت مُفهمة. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وقد ورد في الإشارة في الصلاة أحاديث تكاد أن تبلغ حد التواتر، والأصح عند أصحاب الشافعية أنه لا تبطل الصلاة بإشارة الأخرس المفهمة، كالناطق.

ونقل ابن حزم من مصنف عبد الرزاق بأسانيده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر خادمها تقسم المرقة، فتمر بها، وهي في الصلاة، فتشير إليها أن زيدي، وتأمر بالشيء للمسلمين، تومئ به، وهي في الصلاة.

<sup>(</sup>۱) طرح جـ ۲ ص ۲۵۰.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أوماً إلى رجل في الصف ورأى خللاً أن تقدم.

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إني لأعدها للرجل عندي يَدًا أن يُعَدلني في الصلاة.

وعن عطاء بن أبي رباح أنه قيل له: إنسان يمربي، فأقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ثلاثاً، فيُقبِل، فأقول له بيدي أين تذهب؟ فيقول: إني كذا، وكذا، وأنا في المكتوبة، هل انقطعت صلاتي؟ فقال: لا، ولكن أكره. قلت: فأسجد للسهو؟ قال: لا.

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار، فأشارت إلى الملحقة، فناولتها، وكان عندها نسوة، فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها، يعني وهي تصلي.

وعن أبي رافع كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله على الشهادة، فيصغي لها سمعه، فإذا فرغ يومئ برأسه، أي نعم.

وعن ابن عمر رضي الله عنه إذا كان أحدكم في الصلاة، فسُلِّمَ عليه، فلا يتكلمن، وليشر إشارة، فإن ذلك رده.

وذهب الحنفية إلى بطلان الصلاة بالإشارة المفهمة، ونزلوها منزلة الكلام، واستدلوا لذلك بما رواه أبو داود في سننه، عن أبي هريرة

رضي الله عنه مرفوعاً: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه، فليُعدُ لها». يعنى الصلاة، لكنه حديث ضعيف. قال أبو داود: هذا الحديث وَهُم. وقال أبو بكر بن أبي داود: أبو غطفان مجهول، ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي على أنه كان يشير في الصلاة.

وقال أبو زرعة: ليس في شيء من الأحاديث هذا الكلام، وليس عندي بذاك الصحيح إنما رواه ابن إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن المذهب الراجح هو ما عليه الجمهور، من جواز الإشارة المفهومة في الصلاة، للأحاديث الصحيحة في ذلك. والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى الصراط الأقوم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.

«الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين». «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد». السلام عليك إياها النبي ورحمة الله وبركاته.

«سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك،

وأتوب إليك».

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغني القدير محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الإتيوبي نزيل مكة، عفا الله عنه، وعن والديه: بحمد الله تعالى، وحسن توفيقه ثم الجزء التاسع من شرح سنن الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، اللسمى ذخيرة العُقبى في شرح المجتبى.

وذلك بمكة المكرمة زادها الله تعالى عزا، وكرامة، وزادني بها إقامة، وسلامة، بحى الهنداوية.

ويليه الجزء العاشر مفتتحًا بـ[صلاة الإمام خلف رجل من رعيته]/رقم ٨ / ٧٨٥.

أسأل الله تعالى أن ييسر لي إتمامه على الوجه المطلوب، بمنه وكرمه آمين.

فهارس الجزء التاسع

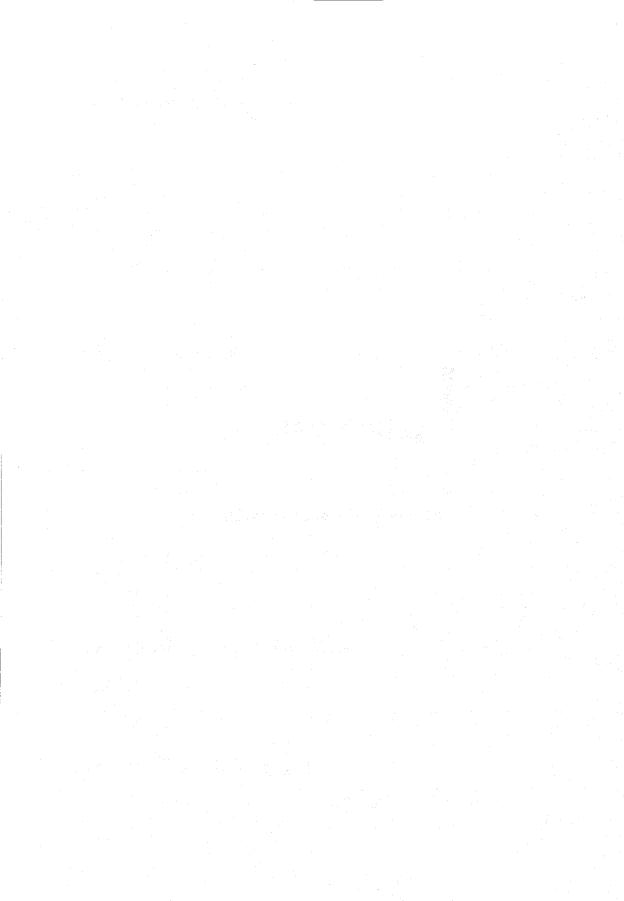

# أولا: نھارس أسماء الرواة المترجمين ني الجزء التاسع

| الحديث       | الباب         | الصفحة | اسم الراوي                                          |
|--------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| ٧٨٠          | *             | 787    | إسماعسيل بن رجاء الزبيدي                            |
| V & 1        | 27            | 7.7    | إسماعيل بن عسمر الواسطي                             |
| ٧٣٥          | ٤١.           | 40.    | أشعث بن عسد الله بن جسابر الحسد اني                 |
| <b>*VA</b> • | 70 <b>T</b>   | 787    | أوس بـن ضــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ٧٦٠          | · 11          | 881    | بسسر بن عسيد الله الحسض رمي                         |
| ٧٨١          | ٤             | 777    | حـــاجب بـن سـليــــمــــان                         |
| 717          | 7 8           | ٣٨     | حــــان بن ثابت الأنصــاري                          |
| VY0          | 44            | 117    | حميد بن عبد الرحمن بن عوف                           |
| 737          | ٤             | 777    | حسيسوة بن شسريح التسجسيسبي                          |
| <b>PYV</b>   | ٣٦            | 180    | ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي                      |
| ۷۳۷          | 273           | 777    | سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي                         |
| ٧٤٠          | 23            | 4.4    | سعسيد بن يسسار أبو الحسساب                          |
| V70          | 10            | 010    | سلمــــة بن الأكــــوع                              |
| <b>PYV</b>   | ٠٠ ٣٦ ٠       | 188    | سليمان بن عبيد الله الغييلاني                       |
| ٧٤٨          | 0             | 781    | ســـهل بن أبي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٣٤          | ٤٠            | 337    | سهل بن سعد بن مالك الأنصاري                         |
| V.0 &        | · <b>V</b> ·. | 499    | صهيب أبو الصهياء البكري                             |
| 777          | ٣٣            | ) Y.A. | طارق بن عسبد الله المحسساربي الكوفي                 |
| VYA          | 40            | 18.    | عائذبن حبيب العبسي                                  |
| ٧٣٠          | ۳۷            | 17.    | عسامسر بن عسبد الله بن الزبيسر بن العسوام           |
| ۷٥٣          | ٧             | 448    | عباس بن عبيد الله بن عباس الهاشمي                   |
| <b>YY</b> 7  | 40            | 097    | عـــبـــدالله بن الســائب المخــزومي                |

| المديث       | الباب      | الصغحة     | سم الراوي                                   |
|--------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 777          | 70         | 097        | عـــــبـــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| ٧٢٧          | 33         | 140        | ع مسيد الله بن الشيخيير                     |
| ٧٣٨          | ٤٤         | <b>YVV</b> | عـــــد الله بن شــداد بن الهــاد           |
| ٧٥٠          | ٧          | 807        | ع الله بن الصامت الغفاري                    |
| ۱۳۷          | ٣٨         | ١٨٦        | عـــبـــد الله بن كـعب بن مــالك الأنصــاري |
| 737          | ٤          | 414        | عــــــد الله بن يزيد المقــــرئ المكي      |
| ٧٥٣          | <b>V</b>   | 444        | عسبد الرحسمن بن خسالد القطان                |
| ٧٣١          | ٣٨ .       | 140        | عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري          |
| <b>P</b> 7 V | ٣٦         | 184        | عــبـد الملك بن سعــيـد الأنصـاري           |
| ٧٣٢          | 44         | 771        | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| ۷٦٥          | 10         | 011        | العطاف بن خالد بن عبد الله المخسزومي        |
| <b>VV</b> •  | 1,4        | 081        | عـــقـــبــة بن عـــامـــر الجــهني         |
| 778          | 18         | 0 • 0      | عـــمـر بن أبي سلمــة القــرشي              |
| 777          | 17         | 570        | عــــمــروبن سلمـــة الجـــرمي              |
| ٧٣٠          | 40         | 171        | عـــمــرو بن سليم بن خلدة الأنصـــاري       |
| ٧٣٤          | ٤٠         | 737        | عياش بن عقبة بن كليب الحضرمي                |
| ۷۷٥          | ٥٤         | ٥٨٧        | غــــان بن مـــخــر الأزدي                  |
| ٧٥٨          | ٩          | 373        | كسشيسربن كسشيسربن المطلب القسرشي            |
| VOA          | 9          | 373        | كسشيسربن المطلب القسرشي                     |
| 741          | ۳۸         | 7.7.1      | ك عب بن م الك الأنصاري                      |
| 777          | 40         | 097        | محمدين عبادين مخروم المخرومي                |
| ۷٥٣          | , <b>V</b> | ۳۹۳        | محمد بن عمر بن علي الهاشمي                  |
| V & 1        | ٤٦ .       | 4.0        | محمد بن منصور بن داود الطوسي                |
| VIV          | 70         | ٤٩         | محمد بن وهب بن عممر الحراني                 |

| الدديث      | الباب      | الصفحة  | اسم الراوي                           |
|-------------|------------|---------|--------------------------------------|
| ٧٣٢         | 44         | **      | مروان بن عشمان بن المعلى الأنصاري    |
| ٧٥٨         | ٩          | 888     | المطلب بن أبي وداعــة الســهــمي     |
| V70         | 10         | ٥١٣     | مـــوسى بن إبراهيم المخـــزومي       |
| ٧٦٠         | 1.1        | ११९     | واثلة بن الأسسقع بن عسبسد مناة       |
| VOE         | ٧          | 447     | يحسيى بن الجسوزار العسسرني           |
| ٧٣٧         | 24         | * Y 7 V | يحيى بن سعيد بن أبان بن أميسة        |
| 377         | ٤٠         | 737     | يحيى بن ميمون الحضرمي                |
| ٧٣٩         | ٤٥,        | 3 1 7   | يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري   |
|             |            |         | الكنى                                |
| V 2 7       | ٤          | 377     | أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن الأسدي |
| <b>٧</b>    | 41         | 181     | أبو أسيد ماك بن ربيد                 |
| <b>YYY</b>  | <b>Y 1</b> | ٥٧٤     | أبو جــحـيـفـة وهب بن عــبــد الله   |
| ۲٥٦         | ٨          | ٤٠٨     | أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري |
| <b>&gt;</b> | ٣٦         | 184     | أبو حمسيد الساعدي الأنصاري           |
| ٧٣٢         | 44         | 777     | أبو سعيد بن المعلى الأنصاري المدني   |
| ٧٧٨         | ۲          | 77.     | أبو العساليسة البسراء البسصسري       |
| ٧٦٠         | . 11       | ٤٥٠     | أبو مــــرثــد الـغـنـوي             |
| <b>VV</b> 0 | 3.7        | ٥٨٨     | أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي        |

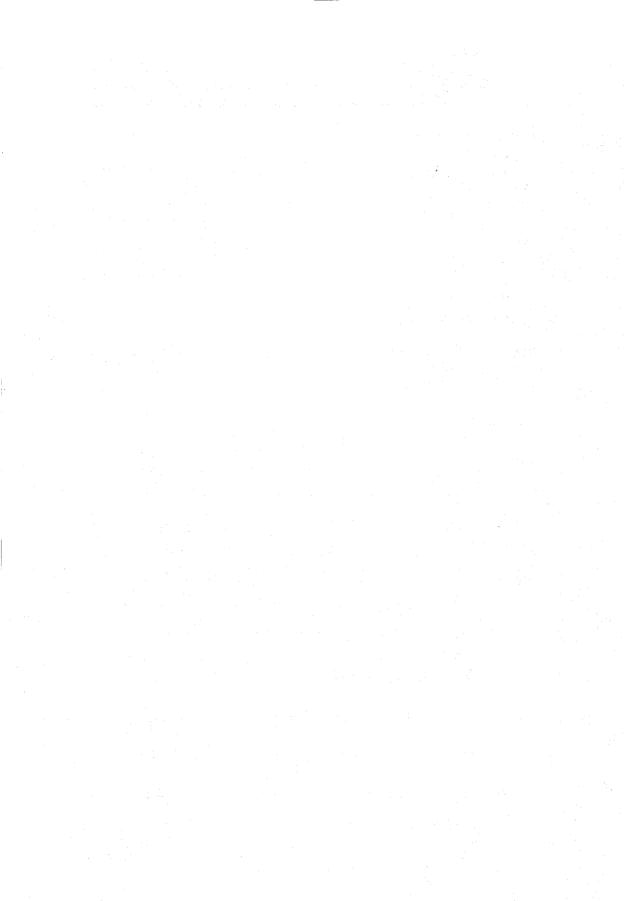

# ثانيا : فهرس موضوعات الجزء التامع

| ٥        | [ربط الأسير بسارية المسجد]                                 |
|----------|------------------------------------------------------------|
| <b>o</b> | * حديث أبي هريرة: بعث رسول الله ﷺ خيلاً قبل نجد            |
| ٦        | – رجال هذا الإسناد                                         |
| ٦        | - شرح الحديث                                               |
| ١٠       | – تنبيهان                                                  |
| 10       | [إدخال البعير المسجد]                                      |
|          | * حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله عَلِيُّهُ طاف في حجة |
| 17       | الوداع على بعير                                            |
| ۱٦       | - رجال هذا الإسناد                                         |
| 17       | - لطائف هَذا الإسناد                                       |
| 17       | - شرح الحديث                                               |
| ۲.       | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                                  |
| ۲.       | المسألة الأولى: في درجته                                   |
| ۲۰       | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له               |
| ۲۱       | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                            |
| ۲۱       | المسألة الرابعة: في فوائده                                 |
|          | [النهى عن البيع والشراء في المسجد                          |
| ۲۳       | وعن التحلق قبل صلاة الجمعة]                                |
|          | * حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ نهى عن        |
| 24       | التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة                               |
| ۲۳ .     | – رجال هذا الإسناد                                         |
| 7        | - لطائف هذا الإسناد                                        |
| 70       | - شرح الحديث                                               |

| صلبته |                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 44    | – مسائل تتعلق بهذا الحديث                                                |
| 44    | المسألة الأولى: في درجته                                                 |
| 44    | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                             |
| 44    | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                                          |
| ٣.    | – تنبيه                                                                  |
| ٣١    | [النهي عن تناشد الأشعار في المسجد]                                       |
|       | * حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ نهي عن                      |
| 44    | تناشد الأشعار في المسجد                                                  |
| 44    | – رجال هذا الإسناد                                                       |
| ٣٢    | – تنبیه                                                                  |
| ٣٧    | [الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد]                                  |
| **    | <ul> <li>* حديث أبي هريرة: «أجب عني »</li> </ul>                         |
| ٣٨    | – رجال هذا الإسناد                                                       |
| ٤٠.   | - لطائف هذا الإسناد                                                      |
| ٤١    | - شرح الحديث                                                             |
| ٤٤    | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                                                |
| ٤٤    | المسألة الأول: في درجته                                                  |
| ٤ ٤   | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                             |
| ٤٥    | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول                          |
| ٤٦    | المسألة الرابعة: في فوائده                                               |
| ٤٨    | [النهي عن إنشاد الضالة في المسجد]                                        |
| ٤٩    | <ul> <li>* حديث جابر بن عبد الله: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد</li> </ul> |
| ٤٩    | - رجال هذا الإسناد                                                       |
| ٥٠    | - لطائف هذا الإسناد                                                      |
| ٥١    | - شرح الحديث                                                             |

| صفحة            |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| ٧١              | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                                  |
| <b>** ** **</b> | المسألة الرابعة: في فوائده                                       |
| ٧٢              | المسألة الخامسة: في أحاديث تدل على جواز التشبيك                  |
| ٧٤              | المسألة السادسة: فيما دل عليه حديث الباب                         |
| ٧٨              | * حديث عبد الله بن مسعود: نحوه                                   |
| <b>VA</b>       | - رجال هذا الإسناد                                               |
| ٧٨              | – تنبيهات                                                        |
| ۸۱              | [الاستلقاء في المسجد]                                            |
| ۸۱              | * حديث عبد الله بن عاصم: أنه رأى رسول الله عَلَيْ مستلقيًا       |
| ۸۱              | - رجال هذا الإسناد                                               |
| ٨٢              | - لطائف هذا الإسناد                                              |
| ۸۲              | - شرح الحديث                                                     |
| ٨٤              | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                                        |
| ٨٤              | المسألة الأولى: في درجته                                         |
| ۸٥              | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                     |
| ٨٥              | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                                  |
| ٨٦              | المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في جواز الاستلقاء                |
| ٨٨              | [النوم في المسجد]                                                |
| ۸۸              | <ul> <li>حديث عبد الله بن عمر: أنه كان ينام في المسجد</li> </ul> |
| ۸۸              | – رجال هذا الإسناد                                               |
| ٨٩              | - شرح الحديث                                                     |
| 9.              | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                                        |
| ۹.              | المسألة الأولى: في درجته                                         |
| ٩.              | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                     |
| ۹.              | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                                  |

| حندة  |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| هنبه  | المسألة الرابعة: في مذاهب أهل العلم في جواز النوم في        |
| 91    | المسجد                                                      |
| 9 8   | [البصاق في المسجد]                                          |
| 98    | * حديث أنس بن مالك : «البصاق في المسجد خطيئة »              |
| 98    | - رجال هذا الإسناد                                          |
| 90    | - لطائف هذا الإسناد                                         |
| 90    | - شرح الحديث ·······                                        |
| 99    | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                                   |
| 99    | المسألة الأولى: في درجته                                    |
| 99    | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                |
| 99    | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                             |
| 1.1   | [النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد]                    |
| 1.1   | * حديث عبد الله بن عمر: «إذا كان أحدكم يصلي »               |
| 1 • 1 | - رجال هذا الإسناد · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| 1 • 1 | - شرح الحديث ······                                         |
| ١٠٦   | <ul> <li>مسائل تتعلق بهذا الحديث</li> </ul>                 |
| ١٠٦   | المسألة الأولى: في درجته                                    |
| 1.7   | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                |
| 1.7   | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                             |
| 1+7   | المسألة الرابعة: في فوائده                                  |
| ١٠٨.  | المسألة الخامسة: في أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها      |
| 1 • 9 | المسألة السادسة: اختلاف الأحاديث في البصاق                  |
|       | [ ذكر نهى النبي ﷺ عن أن يبصق الرجل بين يديه                 |
| 111   | أو عن يمينه، وهو في صلاته]                                  |
|       | * حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي عَلَيْهُ رأى نخامة في قبلة |

| حفيق |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 111  | المسجد                                              |
| 111  | - رجال هذا الإسناد                                  |
| 1.14 | - لطائف هذا الإسناد                                 |
| 115  | - شرح الحديث                                        |
| 110  | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                           |
| 110  | المسألة الأولى: في درجته                            |
| 110  | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له        |
| 117  | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                     |
| 114  | المسألة الرابعة: في تعليل النهي عن البصاق في اليمين |
| 117  | المسألة الخامسة: في الإذن في البصاق عن اليسار       |
| 114  | المسألة السادسة: في فوائد تتعلق بحديث الباب         |
| 177  | [الرخصة للمصلى أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله]         |
|      | * حديث طارق بن عبد الله المحاربي: «إذا كنت تصلي فلا |
| ١٢٧  | تېزقن »                                             |
| 177  | - رجال هذا الإسناد                                  |
| 174  | - لطائف هذا الإسناد                                 |
| 179  | - شرح الحديث                                        |
| 17.  | - تنبیه                                             |
| ١٣٢  | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                           |
| ١٣٢  | المسألة الأولى: في درجته                            |
| ١٣٢  | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له        |
| 177  | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                     |
| ١٣٢  | المسألة الرابعة: في فوائده                          |
| ١٣٤  | [بأي الرجلين يدلك بصاقه]                            |
| 178  | * حديث عبد الله بن الشخير : رأيت رسول الله ﷺ تنخع   |

| صفحة  |                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 101   | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                                    |
| 101   | المسألة الأولى: في درجته                                     |
| 101   | المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله         |
| 101   | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                              |
| 107   | – تنبیه                                                      |
| 104   | المسألة الرابعة                                              |
| 109   | [الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه]                               |
| 17.   | * حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع » · · · · · · |
| . 17. | - رجال هذا الإسناد                                           |
| 171   | - لطائف هذا الإسناد                                          |
| 177   | - شرح الحديث                                                 |
| 178   | - فائدة                                                      |
| 170   | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                                    |
| 170   | المسألة الأولى: في درجته                                     |
| 170   | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                 |
| 1.70  | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                              |
|       | المسألة الرابعة: في بيان مذاهب العلماء في حكم ركعتي تحية     |
| 177   | المسجد                                                       |
|       | المسألة الخامسة: في أن ظاهر الحديث يدل على مشروعية           |
| 171   | هاتين الركعتين                                               |
| 174   | – تنبيه                                                      |
|       | المسألة السادسة: فيمن دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي            |
| 177   | الفجر في بيته                                                |
| 144   | المسألة السابعة: إذا دخل مجتازًا فهل يؤمر بالركعتين؟         |
| 177   | المسألة الثامنة: في دلالة لفظ «المسجد»                       |

| VIV    |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| صفحة   | المسألة التاسعة: فيمن صلى العيد في المسجد فهل يصلي     |
| 179    | التحية عند الدخول فيه؟                                 |
|        | المسألة العاشرة: فيمن تكرر دخوله المسجد وتكراره للتحية |
|        | [الرخصة في الجلوس فيه والخروج منه بغير صلاة]           |
|        | * حديث كعب بن مالك: حين تخلف عن رسول الله عَلَيْ في    |
| ١٨٣    | غزوة تبوكغزوة تبوك                                     |
|        | - رجال هذا الإسناد                                     |
|        | - لطائف هذا الإسناد                                    |
|        | - شرح الحديث                                           |
|        | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                             |
|        |                                                        |
|        | المسألة الأولى: في درجته                               |
|        | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له           |
|        | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                        |
|        | المسألة الرابعة: في فوائده                             |
| Y19 .  | [صلاة الذي عمر على المسجد]                             |
|        | * حديث أبي سعيد بن المعلى: كنا نغدو إلى السوق          |
|        | – رجال هذا الإسناد                                     |
| 777 .  | - لطائف هذا الإسناد                                    |
| ۲۲۳ .  | - شرح الحديث                                           |
| YY.E . | – تنبيه – تنبيه                                        |
| 770 .  | [الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة]           |
|        | * حديث أبي هريرة: «إن الملائكة تصلي على أحدكم»         |
|        | – رجال هذا الإسناد                                     |
| ۲۲٦ .  | - لطائف هذا الإسناد                                    |
| ۲۲٦ .  | - شرح الحديث                                           |
| ۲۳۱ .  | -<br>- مسائل تتعلق بهذا الحديث :                       |

| صفحة  |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 777   | المسألة الأولى: في درجته                                 |
| 771   | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له             |
| 771   | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                          |
| 777   | المسألة الرابعة: في فوائده                               |
|       | المسألة الخامسة: ما جاء في «الطرح» في المراد بكونه في    |
| 377   | مصلاه                                                    |
| 740   | المسألة السادسة: ما جاء في «الطرح» أيضًا                 |
|       | المسألة السابعة: ما جاء في «الطرح» في المراد بالجلوس في  |
| ۲۳٦   | المصلى                                                   |
| ۲۳۷   | المسألة الثامنة: ما جاء في «الطرح» في المراد بالحديث     |
| ÝΥΛ   | المسألة التاسعة: حول تفسير الحديث                        |
| 739   | المسألة العاشرة: في رواية مسلم                           |
| 137   | المسألة الحادية عشرة: حول حديث أبي هريرة                 |
| 727   | المسألة الثانية عشرة: في المراد بكون الجالس ينتظر الصلاة |
|       | * حديث سهل الساعدي: «من كان في المسجد ينتظر              |
| 727   | الصلاة»                                                  |
| 754   | – رجال هذا الإسناد                                       |
| 720   | - لطائف هذا الإسناد                                      |
| 727   | - شرح الحديث                                             |
| 727   | - تنبيه                                                  |
| Y & V | [ذكر نهي النبي على عن الصلاة في أعطان الإبل]             |
| 7 2 9 | *حديث عبد الله بن معفل: أن رسول الله عَلِيَّة نهى عن     |
| Y0.   | – رجال هذا الإسناد                                       |
| 701   | - لطائف هذا الإسناد                                      |
| 707   | - شرح الحديث                                             |

| صفحة       |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 700        | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                             |
| 700        | المسألة الأولى: في درجته                               |
| 700        | المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف رحمه الله   |
| 700        | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                        |
| 707        | المسألة الرابعة: حول المواضع التي لا يصلى فيها         |
| 177        | [الرخصة في ذلك]                                        |
| 177        | * حديث جابر بن عبد الله: «جعلت لي الأرض مسجدًا »       |
| 177        | – رجال هذا الإسناد                                     |
| 777        | - لطائف هذا الإسناد                                    |
| 777        | – شرح الحديث                                           |
| 977        | [الصلاة على الحصير]                                    |
| 777        | * حديث أنس بن مالك: أن أم سليم سألت رسول الله ﷺ        |
| 777        | – رجال هذا الإسناد                                     |
| 477        | - لطائف هذا الإسناد                                    |
| 779        | - شرح الحديث:                                          |
| **1        | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                             |
| <b>TV1</b> | المسألة الأولى: في درجته                               |
| 171        | المسألة الثانية: في فوائده                             |
|            | المسألة الثالثة: في مذاهب العلماء في الصلاة على الحصير |
| 777        | ونحوه                                                  |
| 770        | المسألة الرابعة: حول حديث أنس                          |
| 777        | [الصلاة على الخُمْرَةِ]                                |
|            | * حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية: أن رسول الله ﷺ كمان |
| 777        | يصلي                                                   |
| 777        | - رجال هذا الإسناد                                     |

| صفحة       |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 777        | - لطائف هذا الإسناد                                 |
| 444        | - شرح الحديث                                        |
| 7.1        | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                          |
| 177        | المسألة الأولى: في درجته                            |
| <b>YA1</b> | المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف          |
| 141        | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                     |
| ۲۸۳        | [الصلاة على المنبر]                                 |
|            | * حديث سهل بن سعد الساعدي: «يا أيها الناس إنما صنعت |
| ۲۸۳        | هذا »                                               |
| 414        | - رجال هذا الإسناد                                  |
| 440        | - لطائف هذا الإسناد                                 |
| 440        | - شرح الحديث                                        |
| APY        | - مسائل تتعلق بهذا الحديث: ··················       |
| APY        | المسألة الأولى: في درجته                            |
| 799        | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له        |
| 799        | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                     |
| 799        | المسألة الرابعة: في فوائده                          |
| 4.4        | [الصلاة على الحمار]                                 |
|            | * حديث عبد الله بن عمر : رأيت رسول الله ﷺ يصلي على  |
| ٣٠٢        | حمار                                                |
| ٣.٢        | - رجال هذا الإسناد                                  |
| 4.4        | - لطائف هذا الإسناد                                 |
| 4.4        | - شرح الحديث                                        |
|            | * حديث أنس بن مالك: أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي على    |
| 4.0        | حمار                                                |

| صنحة                           |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 377                            | المسألة الرابعة: اتخاذ السترة واجب                    |
| ٣٣٧                            | * حديث عبد الله بن عمر: كان يركز الحربة ثم يصلي إليها |
| 444                            | - رجال هذا الإسناد                                    |
| ۳۳۸                            | - شرح الحديث                                          |
| ٣٣٩                            | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                             |
| 444                            | المسألة الأولى: في درجته                              |
| 444                            | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له          |
| 444                            | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                       |
| 78.                            | [الأمر بالدنو من السترة]                              |
|                                | * حديث سهل بن أبي حشمة: «إذا صلى أحدكم إلى            |
| 48.                            | سترة»                                                 |
| ٣٤٠                            | – رجال هذا الإسناد                                    |
| 737                            | - لطائف هذا الإسناد                                   |
| 737                            | - شرح الحديث                                          |
| 757                            | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                            |
| ٣٤٣                            | المسألة الأولى: في درجته                              |
| 454                            | المسألة الثانية: فيمن أخرجه معه                       |
| 488                            | المسألة الثالثة: الاختلاف في الحديث                   |
| 787                            | [مقدار ذلك]                                           |
| 350                            | * حديث عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ دخل الكعبة     |
| 350                            | - رجال هذا الإسناد                                    |
| ~ <b>~ * * * * * * * * * *</b> | - شرح الحديث                                          |
| 401                            | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                            |
| 401                            | المسألة الأولى: في درجته                              |
| 401                            | السألة الثانية: في بيان مراضع ذكر الصنف له            |

| صفحة        |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| ۳۸۷         | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                              |
| ۳۸۷         | المسألة الأولى: في درجته                                |
| <b>4</b> 44 | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له            |
| <b>4</b> 44 | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                         |
| 474         | المسألة الرابعة: في فوائده                              |
|             | * حديث الفضل بن العباس: زار رسول الله ﷺ عباسًا في بادية |
| 797         | liJ                                                     |
| 444         | <b>-</b> رجال الإسناد                                   |
| 490         | - شرح الحديث                                            |
| 897         | <ul> <li>مسائل تتعلق بهذا الحديث:</li> </ul>            |
| ۳۹٦         | المسألة الأولى: في درجته                                |
| 441         | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له            |
| 441         | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                         |
|             | * حديث ابن عباس: أنه مر بين يدي رسول الله ﷺ ، وهــو     |
| 444         | يصلي                                                    |
| <b>44</b>   | - رجال ا <b>لإسناد</b>                                  |
| ٤.,         | - شرح الحديث ····································       |
| ٤٠٢         | <ul> <li>مسائل تتعلق بهذا الحديث:</li> </ul>            |
| ٤٠٢         | المسألة الأولى: في درجته                                |
| £ • Y       | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له            |
| ٤٠٣         | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                         |
| ۲٠3         | * حديث عائشة : كنت بين يدي رسول الله ﷺ                  |
| ٤٠٤         | - رجال الإسناد: سبعة ······                             |
| ٤٠٤         | - لطائف هذا الإسناد                                     |
| ٤٠٥         | - شرح الحديث                                            |

| صفحة         |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| ٤٣٠          | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                          |
| 173          | المسألة الرابعة: في فوائده                               |
| 244          | [الرخصة في ذلك][الرخصة عند المناس                        |
|              | * حديث المطلب بن أبي وداعة : رأيت رسول الله ﷺ طاف        |
| £ 474        | بالبيت                                                   |
| 277          | - رجال هذا الإسناد                                       |
| 240          | - شرح الحديث                                             |
| 247          | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                               |
| £4.          | المسألة الأولى: في درجته                                 |
| ላ <b>ት</b> ያ | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له             |
| ٤٣٩          | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                          |
| 244          | المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في حكم هذا الحديث   |
| 2.54         | [الرخصة في الصلاة خلف النائم]                            |
| 254          | * حديث عائشة: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل              |
| 2 2 2        | - رجال هذا الإسناد                                       |
| 111          | - لطائف هذا الإسناد                                      |
| 111          | - شرح الحديث                                             |
| 227          | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                               |
| 733          | المسألة الأولى: في درجته                                 |
| 887          | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له             |
|              | المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة خلف   |
| 227          | النائمالنائم                                             |
| A 3 3 5 6 A  | [النهي عن الصلاة إلى القبر]                              |
| £ £ A        | * حديث أبي مرثد الغنوي: «لا تصلوا إلى القبور » ········· |
| £ £ A        | - رجال هذا الإسناد                                       |

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له .....

219

| صفحة         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 889          | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٩.          | المسألة الرابعة: في فوائده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | المسألة الخامسة: في الخلاف حول وجود الحائل بين الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 183          | والمأموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٩٣          | [الصلاة في الثوب الواحد]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ 94         | <ul><li>☀ حديث أبي هريرة: «أو لكلكم ثوبان»</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٩٣          | - رجال هذا الإسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १९१          | - لطائف هذا الإسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 191          | - شرح الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>£ 4V</b>  | – فائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £ 9 V        | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>£ 9</b> V | المسألة الأولى: في درجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ 9V         | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 891          | المسألة الثالثة: في قول العراقي في اطرح التثريب،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الصلاة في الثوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0 • •        | الواحدالله المالية المالي |
| ٥٠٤          | * حديث عمر بن أبي سلمة: أنه رأى رسول الله عَلَي يصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٠٤          | - رجال هذا الإسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.0          | - لطائف هذا الإسناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0.7          | - شرح الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0 • V        | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o • V        | المسألة الأولى: في درجته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٠٨          | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٠٨          | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 · A        | السألة الدابعة: في هذا الجديث بيان كيفية الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| صفحة  |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 011   | [الصلاة في قميص واحد]                                      |
| 011   | * حديث سلمة بن الأكوع: «وزره عليك ولو بشوكة»               |
| 011   | - رجال هذا الإسناد                                         |
| ٥١٧   | - لطائف هذا الإسناد                                        |
| 017   | - شرح الحديث                                               |
| 019   | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                                 |
| 019   | المسألة الأولى: في درجته                                   |
| 019   | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له               |
| 019   | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                            |
| ٥٢.   | [الصلاة في الإزار]                                         |
| 071   | * حديث سهل بن سعد: كان رجال يصلون مع رسول الله على         |
| 170   | - رجال هذا الإسناد                                         |
| 011   | - لطائف هذا الإسناد                                        |
| 077   | - شرح الحديث                                               |
| 910   | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                                  |
| 370   | المسألة الأولى: في درجته                                   |
| 370   | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له               |
| 370   | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                            |
| 070   | المسألة الرابعة: في فوائده                                 |
| 770   | * حديث عمرو بن سلمة: «ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن » · · · · |
| 770   | - رجال هذا الإسناد                                         |
| 0 T V | - لطائف هذا الإسناد                                        |
| ٥٢٨   | - شرح الحديث                                               |
| ٥٣٢   | - تنبيه                                                    |
|       |                                                            |

| فحة |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| ٥٣  | ر حدره الرابي عرب بعده حتى الرابعاء                  |
| ٥٣  | * حديث عائشة : كان رسول الله ﷺ يصلي بالليل \cdots 🐃  |
| ٥٣  | – رجال هذا الإسناد                                   |
| ٥٣  | - لطائف هذا الإسناد ٤                                |
| ٥٣  | - شرح الحديث                                         |
| ٥٣  | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                           |
| ٥٣  |                                                      |
| ٥٣  | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له         |
| ٥٣  | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                      |
| ٥٣  | [صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء] V |
| ٥٣  | * حديث أبي هريرة: «لا يصلين أحدكم في الثوب »         |
| ٥٣  |                                                      |
| ٥٣  | - لطائف هذا الإسناد                                  |
| ٤٥  | - شرح الحديث                                         |
| ٥٤  | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                           |
| ٤٥  | المسألة الأولى: في درجته٢                            |
| ٥٤  | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له         |
| ٥٤  | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                      |
| ٥٤  | المسألة الرابعة: في فوائده ٢                         |
| ٥٤  | [ الصلاة في الحرير ] ٧                               |
| ٥٤  | * حديث عقبة بن عامر : «لا ينبغي هذا للمتقين»         |
| ٤٥  | – رجال هذا الإسناد · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| ٥٤  | – لطائف هذا الإسناد                                  |
| ٥٤  | – شرح الحديث · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| ٥٥  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |

| صفحة           |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| جمعیت<br>۲ ۵ ۵ | المسألة الأولى: في درجته                          |
| 000            | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له      |
| 000            | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                   |
| 000            | المسألة الرابعة: في فوائده                        |
| 007            | المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء في لبس الحرير  |
| ٥٥٨            | [الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام]             |
| ००९            | * حديث عائشة: «شغلتني أعلام هذه»                  |
| 009            | - رجال هذا الإسناد                                |
| ٥٦٠            | - لطائف هذا الإسناد                               |
| ٥٦٠            | - شرح الحديث ·······                              |
| 770            | - مسائل تتعلق بهذا الحديث: ···················    |
| 770            | المسألة الأولى: في درجته                          |
| 770            | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له      |
| ٥٦٦            | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                   |
| ٥٦٧            | المسألة الرابعة: في فوائده                        |
| ٥٧١            | المسألة الخامسة: في الأسئلة والأجوبة              |
| ٥٧٣            | [الصلاة في الثياب الحمر][                         |
| ٥٧٣            | * حديث أبي جحيفة: أن رسول الله ﷺ خرج في حلة حمراء |
| ٥٧٣            | – رجال هذا الإسناد                                |
| ٥٧٤            | - لطائف هذا الإسناد                               |
| ٥٧٤            | - شرح الحديث                                      |
| ٥٧٧            | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                        |
| ٥٧٧            | المسألة الأولى: في درجته                          |
| ٥٧٧            | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له      |
| ٥٧٨            | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                   |

- رجال هذا الإسناد .....

090

| صفحة     |                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|
| 091      | - لطائف هذا الإسناد                                  |
| 091      | - شرح الحديث                                         |
| 099      | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                           |
| 099      | المسألة الأولى: في درجته                             |
| 099      | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له         |
| 099      | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                      |
| 7        | – تنبيه –                                            |
| , 4      | - تنبيه آخر                                          |
| 7.7      | [كتاب الإمامة]                                       |
| ٦٠٤      | [ذكر الإمامة والجماعة. إمامة أهل العلم والفضل]       |
|          | * حديث عمر بن الخطاب: ألستم تعلمون أن رسول الله ﷺ قد |
| ٦٠٤      | أمر أبا بكر                                          |
| ٦٠٤      | – رجال هذا الإسناد                                   |
| 7.7      | - لطائف هذا الإسناد                                  |
| 7.7      | - شرح الحديث                                         |
| 1117     | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                            |
| 111      | المسألة الأولى: في درجته                             |
| 717      | المسألة الثانية: في فوائده                           |
| 715      | المسألة الثالثة: ما جاء في كتاب: «التمهيد»           |
| 1. T. 1. | [الصلاة مع أئمة الجور]                               |
| 719      | * حديث أبي ذر الغفاري: «صل الصلاة لوقتها »           |
| 719      | – رجال هذا الإسناد                                   |
| 177      | - لطائف هذا الإسناد                                  |
| 777      | - شرح الحديث                                         |
| 777      | - مسائل تتعلق بهذا الحديث                            |
|          |                                                      |

| صفحة |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 777  | المسألة الأولى: في درجته                                       |
| 777  | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                   |
| 777  | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                                |
| AYF  | المسألة الرابعة: في فوائده                                     |
| 74.  | * حديث عبد الله بنّ مسعود: «لعلكم ستدركون أقوامًا              |
| 74.1 | - رجال هذا الإسناد                                             |
| 377  | - شرح الحديث                                                   |
| 375  | - مسائل تتعلق بهذا الحديث: ··················                  |
| 748  | المسألة الأولى: في درجته                                       |
| 377  | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                   |
| 777  | المسألة الثالثة: في فوائده                                     |
| ٦٣٧  | المسألة الرابعة: الخلاف في الصلاة خلف أئمة الجور               |
| 787  | [من أحق بالإمامة]                                              |
| 787  | * حديث أبي مسعود الأنصاري: «يؤم القوم أقرؤهم » · · · · · · · · |
| 787  | - رجال هذا الإسناد                                             |
| 789  | - لطائف هذا الإسناد                                            |
| 789  | - شرح الحديث                                                   |
| 705  | - تنبیه<br>- تنبیه                                             |
| 77.  | - مسائل تتعلق بهذا الحديث:                                     |
| 77.  | المسألة الأولى: في درجته                                       |
| 77.  | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له                   |
| 77.  | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                                |
| 171  | المسألة الرابعة: في فوائده                                     |
| 777  | المسألة الخامسة: اختلاف العلماء في ترتب الأحق بالإمامة         |

| صغدة |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 777  | [تقديم ذوي السن]                                       |
| 777  | * حديث مالك بن الحويرث: «إذا سافرتما، فأذنا »          |
| 779  | [اجتماع القوم في موضع، هم فيه سواء]                    |
|      | * حديث أبي سعيد الخدري: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم       |
| 779  | أحدهم»                                                 |
| V79  | – رجال هذا الإسناد                                     |
| 177  | [اجتماع القوم ، وفيهم الوالي]                          |
| 177  | * حديث أبي مسعود: «لا يؤم الرجل في سلطانه »            |
| 171  | - رجال هذا الإسناد                                     |
| 777  | [إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي، هل يتأخر]     |
|      | * حديث سهل بن سعد الساعدي: «يا أيها الناس ما لكم حين   |
| ٦٧٤  | نابکم »                                                |
| 770  | - رجال هذا الإسناد                                     |
| 770  | - لطائف هذا الإسناد                                    |
| 777  | - شرح الحديث                                           |
| ٦٨٧  | - مسائل تتعلق بهذا الحديث :                            |
| 747  | المسألة الأولى: في درجته                               |
| 7.87 | المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له           |
| ۸۸۶  | المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه                        |
| 719  | المسألة الرابعة: في فوائده                             |
|      | المسألة الخامسة: اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح       |
| 794  | - للرجل                                                |
|      | المسألة السادسة: اختلاف أهل العلم في حكم التصفيق       |
| 797  | للنساء                                                 |
| ٦٩٨  | المسألة السابعة: المشروع في حق الخنثي المشكل في الصلاة |

| صفحة         |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
|              | المسألة الثامنة: قول العراقي في مشروعية التسبيح للرجال     |
| 799          | والتصفيق للنساء                                            |
| ٧٠١          | المسألة التاسعة: في لو خالف الرجل المشروع في حقه           |
| ٧٠٣          | المسألة العاشرة: في لو خالفت المرأة المشروع في حقها        |
| ٧٠٤          | المسألة الحادية عشرة: لو أتى بغير التسبيح                  |
| ٧٠٦          | المسألة الثانية عشرة: لو أتت المرأة بغير التصفيق           |
| ٧٠٦          | المسألة الثالثة عشرة: حول ما يقتضيه الحديث                 |
|              | المسألة الرابعة عشرة: ما أورده الحافظ ولي الدين في         |
| <b>V • V</b> | الحديث                                                     |
|              | المسألة الخامسة عشرة: فيمن قال بتحريم التصفيق للرجال       |
| ٧٠٨          | مطلقًا                                                     |
| V• 9         | المسألة السادسة عشرة: ما أخرجه مسلم حول الحديث             |
| ٧١٣          | - فهرس الجزء التاسع ······-                                |
| ۷۱٥          | ً أولاً: فهرس الأعلام ···································· |
| V19          | ثانيًا: فهرس الموضوعات                                     |
|              |                                                            |

\* \* \*

